

نرلی\_





مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ص.ب.: 55156. دبيء الإمارات العربية المتحدة

ماتف: 00971 4 2696950 / 00971 4 2625999 / 00971 4 2624999 فاكس: 00971 4 2624999 www.almajidcenter.org - E-mail: info@almajidcenter.org



وَأَسْمَاءُ سُورِهِ وَآبَاتِهِ

آليف الدكتورآدم ممسب محيايّة ألذّراسات الإسكوميّة جَامِعة الأبريس منطور بغطاني. تابعوند

رابَت وبَعَث دِير فِيم <u>الدِّر المِي</u>ك <u>وال</u>ِنِشر<u>وال</u>عِلاق*ات ا*لثِّقا فيَّة



<u>229</u> بمب ا

بميا، آدم.

أسماء القرآن الريم و أسماء سوره آياته : معجم موسوعي ميسر / تأليف آدم بمبا ؛ مراجعة و تقديم قسم الدراسات و النشر و العلاقات الثقافية. - ط. 1 . - دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث، 2009.

414 ص. ؛ 24 سم. ردمك 6-200-15-9948 1- القرآن الكريم - آيات القرآن - سور القرآن. أ. العنوان.

> جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى ١٤٣٠ هــ – ٢٠٠٩ م.

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة،سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ"فوتوكوبي" أو النسجيل، أو التخزين أو الاسترجاع، دون إذن خطي من الناشر.

No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

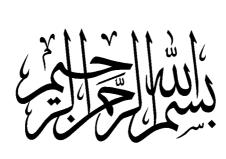

# الإهداء

إلى معلمر الأجيال ومريها، المرحوم الأسناذ الحلج محاما سيسير (\*)، مُؤوي الاينام، وطلبة العلمر المعوزين.

إلى كلّ مَن علَم القرآنُ وعلَمُهُ، هذه بأكوبرة زرع أنشر زبرع منسود، وعُنينر به خير عنايت، فجز آكر الله من حاملبن ليبراس النُهوَة، وناشرين لميراث الأنيا، وخادمبن لكنابه العزيز

<sup>(\*)</sup> هو الدَّاعية مؤسس المدارس الإسلاميَّة "سبيل النّجاح" في كوماسي – أبيدجان، كوت ديفوار (ساحل العاج)، توفى ١٧ فبراير ٢٠٠٠م (رحمه الله).

#### تقديم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد كان القرآن الكريم منذ نزوله محوراً لدراساتٍ كثيرةٍ ولا يزال كذلك، وعلى كثرة هذه الدراسات وتنوعها وتشعبها؛ فهي متجددة، لا ينضب معينها؛ ذلكَ لأنَّ مادتها مستقاة من الذي لا تنقضى عجائبه.

وتُعد الدراسات المعجمية للقرآن الكريم من الموضوعات الأساسية في الدراسات القرآنية وما يتعلق بها، وأداة تيسير للباحثين والدارسين، وقد تنوعت هذه الدراسات المعجمية للقرآن الكريم فمنها: معجم في غريب القرآن الكريم وقلد رُتِّبَ أَلْفَبَائيا أو على حسب السور أو الآيات/ ومعجم لألفاظ القرآن الكريم وذلك مثل: "معجم ألفاظ القرآن الكريم وذلك مثل: "معجم ألفاظ القرآن الكريم وهو عبارة عن كلمات مرتبة ترتيباً ألفبائياً مُجرَّدة من أي تعليق أو دراسة، مثل كتاب "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" لمحمد فؤاد عبد الباقي/ ومعجم مُكمَّل للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ضمَّم الأدوات والضائر الواردة في القرآن الكريم/ ومعجم مفهرس للقراءات القرآنية/ ومعجم مفهرس لموضوعات القرآن الكريم/ ومعجم مفهرس لأيات القرآن الكريم/ ومعجم عاص بأعلام القرآن الكريم، وغيرها.

واقتفاء لمدارج السالكين في السلّم المعجمي للدراسات القرآنية جاء هذا الكتاب النافع الموسوم بـ: "أسياء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته: معجمٌ موسوعيٌّ ميسَّر" ليضيف لبنة في هذا الصرح البحثي المتعلق بكتاب الله الخالد المُعجز، وجاءت مادة هذا الكتاب على قسمين: الأول في أسهاء القرآن الكريم وصفاته، وأسهاء سوره

وصفاتها وما يتعلق بها، والقسم الثاني في الآيات القرآنية وتسميتها والجِحمة من تقسيم السورة على آيات ومقادير هذه الآيات وترتيبها في السورة الواحدة، وفوائد معرفة أسهائها، وعلاقة ذلك بالعلوم المختلفة للآيات، والظواهر العامة في أسهاء الآيات والترادف والاشتراك في أسهاء الآي وكل ما يتعلق بذلك، وأخيراً يأتي القسم الأساس وهو معجم أسامي الآيات القرآنية وقد رُتَّبَ ترتيباً ألفائيا، وصَمَّ هذا المعجم ثلاثة وعشرين ومائتي مدخل صَمَّنها: موضوع التسمية، ثم الآية وتتبعها فقرة موجزة عن الآية، وذكر سبب تسميتها، وعلاقة الترابط الموضوعي في هذه الآية، وقد ذيً كل فقرة بالإشارة إلى الآيات الأخرى ذات العلاقة بهذه الآية؛ وذلك لبيان نكتة الترابط العجيب لآيات كتاب الله المعجز. وحسبنا بهذا العمل المبارك أن يكون أداة عمل وتبسير للباحثين عموما ولأهل الدراسات القرآنية وما يتعلق بها على وجه المخصوص، ليجدوا به ضالتهم المنشودة، ولا سيها أنه أول عمل من نوعه يُنشَر في هذا المجال.

وانسجاماً مع رسالة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بنشر مثل هذه الأعهال العلمية الجادة، فقد دأب على تَنَوّع الأقلام الصادقة فيه؛ ليطلع علينا هذه المَرَّه بِقَلمه باحثٌ جاد مخلصٌ من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سونكلا- فطاني بمملكة تايلاند بجنوب شرق آسيا، وبهذا يتضح لنا جلياً مكانة وموقع هذا المركز الواعد من خارطة المراكز الثقافية والبحثية، وإن دل هذا على شيء فإنها يدل على توجه أنظار الباحثين من جميع أقطاب هذه المعمورة نحوه، علَّهم يجدوا ضالتهم فيه، فنسأل الله تعالى أن يبارك بباني صرحه والقائم عليه؛ جمعة الماجد، جعله الله ذخراً طيباً لطلاب العلم وأهله، وللباحثين حيث ما حَلّوا وارتحكوا.

د. يونس قدوري الكبيسي
 مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

#### المقدمة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيَّدنا محمد خاتم النَّبيِّين، وعلى آله وصحبه، ومَن اتَّبع هَديَهُ إلى يوم الدِّين.

ويعد،

فإنَّ هذا الكتاب المَعنُون بـ"أسهاء القرآن الكريم وأسهاء سُوَره وآياته: معجمٌ موسوعيٌّ ميسَّر"، يدخل ضمن الأبحاث المعجميَّة التي تستهدفُ تيسير التَّعامُل مع آي الذِّكر الحكيم، خاصَّة لدى الدَّارسين لعلوم القرآن، والعلوم الأخرى المساعدة لللَّرس القرآني. وقد شجَّعنا على هذا العمل الرَّغبة في الإسهام في خدمة كتاب الله العزيز، وعدم وقوفنا على دراسة سابقة في إحصاء أسهاء الآيات القرآنيَّة.

وسعيًا لبلوغ هذا الهدف، فقد جاء هذا الكتاب المتواضع في مجِورَين أساسَين: محور عن القرآن الكريم من حيث أسهاؤه، وتقسيهات سُوره، وما يتفرَّع عن ذلك من مباحث في علوم القرآن. والمحور الآخر عن أسهاء آيات القرآن التي وضعها لها العلماء في شتَّى العلوم الشَّرعيَّة، وهو المحور الأساسُ في هذا الكتاب.

عليه، تمَّ ترتيب مداخل المعجم (التي بلغت ٢٢٣ مدخلاً) ترتيبًا ألفبائيًّا، وفي كلِّ عنصرٍ أوْرَدنا الآية موضوع التَّسمية، متبوعةً بفقرةٍ موجزة عن الآية، وذكر سبب تسميتها، وما لذلك من علاقة وترابط بالقضيَّة المحوّريَّة في الآية. هذا وقد أشفعنا كلَّ فقرة بإشارةٍ إلى الآيات الأخرى ذات العلاقة بالآية موضوع المَرْض، ذلك للتَّأكيد على الوحدة الكليَّة، والعلاقات التَّرابطيَّة التي تنتظم آيات الذِّكر الحكيم.

هذا، ولا يسعنا في هذا المقام إلاَّ الشُّكر للمولى ذي المنَّة على نعمة الصَّحة والفراغ والهداية لهذا العمل المتواضع.. فللَّه الحمدُ والشُّكر على أنْعُمه الكثيرة. ونُردفُ شكر المولى سبحانه، بشكر كلِّ مَن له علينا فضلٌّ في هذا العمل من أساتذة وزملاء وطلبة، فجزاهم الله تعالى عن خدمة كتابه خير الجزاء.

ومن باب الاعتراف لأهل الفضل بالجميل، لا يسعنا إلاَّ أنْ نخصَّ بالشُّكر مقام مركز جمعة الماجد الموقَّر، مسؤولين وموظَّفين، على خدمتهم الدَّوُوب للعلم وأهله، وللإسلام والمعرفة في جميع أنحاء العالمَ، فبفضلهم وصل هذا العملُ المتواضع إلى ما هو عليه من الاستواء، وبفضلهم أيضًا قدَّر المولى أن يرى هذا الكتابُ النُّور، ويصل إلى القرَّاء الكرام.

كذلك، فإنَّ الشُّكر موصولٌ لكليَّة الدُّراسات الإسلاميَّة بجامعة الأمير سونكلا –فطاني – مملكة تايلاند، التي وفَّرت لنا الجوَّ العلميَّ والاجتهاعيَّ الخصب، بمكتبتها (مكتبة الشَّافعي)، وبمرافقها الإداريَّة ومعدَّاتها المكتبيَّة.

وبعد، فهناك رجالٌ ونساءٌ آخرون لا أعلَمُهم الله يعلَمُهم كانت لهم أياد بيضاء في إخراج هذا العمل المتواضع، وكان من حقِّهم أنْ يخصُّوا بذكْر وشكر، لولا أنَّ المولى العليم قد تكفَّل بشكرهم وثوابهم الأوفى، وهو خير الشَّاكرين.. ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤمِنُونَ﴾ (التوبة، من الآية ١٠٥).



القرآن الكريم أسماؤه وصفاته

المبحث الأوَّل: أسماء القرآن الكريم الثَّلاثة. المبحث الثَّاني: أسماء وصفاتُ أخرى للقرآن الكريم.

#### المبحث الأوَّل أسماء القرآن الكريم النَّلاثة

يُعدُّ البحث في أسهاء القرآن الكريم من الموضوعات التي اهتمَّ بها العلماء في مباحث علوم القرآن، قديمًا وحديثًا، وتفاوَّت أبحاتُهم بين مباحث متفرِّعة عن أبواب، وبين كتبِ مفردة لأسهاء القرآن الكريم.

من أوائل أولئك: الإمام الزَّركشيُّ (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بَهادُرُ، عبد الله بَهادُرُ، و كتاب "البرهان"؛ إذ صنَّف علم أسهاء القرآن الكريم في النَّوع الخامس عشر من أنواع علوم القرآن، وعَنْون له بـ"معرفة تقسيمه بحسب سُوره وترتيب السُّور والآيات وعددها".(١) ومنهم الإمام السُّيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر، ت ٩١١ه هـ) في كتاب "الإتقان"، ونحا فيه منحى الزَّركشيُّ؛ فعقد فيه فصلاً بعنوان "النَّوع السَّابع عشر في معرفة أسهائه وأسهاء سُوره".(١)

ومن المفسِّرين الطبري (ابن جرير، ت٣١٠)؛ في تفسيره المشهور؛ إذ أفردَ لأسهاء القرآن الكريم مبحثًا في مقدِّمة تفسيره بعنوان "القول في تأويل أسهاء القرآن وسُوره وآيه". (٣) ومنهم النَّسفي (نجم الدين عبد الله بن أحمد، ت٥٣٧هـ)، في تفسيره "النَّيسير في التَّفسير"، وذكر في مقدِّمته مائة اسم للقرآن الكريم. (٤) ومنهم أيضًا شيخ

<sup>-</sup> البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (بيروت: المكتبة العصرية، ١٤١٨)، ٢/ ٢٧٣-٢٧٤.

الإنقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (بيروت: المكتبة العصرية، ١٤١٨)، وطبغة: (القاهرة: ١٢٧٨هـ).
 ١/٦٤٢

الطبري، عمد بن جرير أبو جعفر. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، ط٣٠.
 ١٧/١٨.

واجع: حاجي عليقة، الحنفي، مصطفى بن عبد الله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣)، ١/٧١٥.

الإسلام ابن تيمية (عبد الحليم، ت٧٢٨هـ) في مجموع الفتاوى.(١) والفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب، ت١٨هـ) في تفسيره "البصائر".(٢) والنَّعالبي (عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، ت٥٧٨هـ)؛ وعقد لأسهاء القرآن الكريم فصلاً بعنوان "باب تفسير أسهاء القرآن، وذكر السُّورة والآية".(٣)

وئمَّن أفردوا لهذا الموضوع مصنَّفًا: الحَرَّالِي التَّجيبي (علي بن أحمد بن الحسن، تلاكمه)، وابن الفيَّم (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، ت ٥١هـ)، وسيًّاه "شرح أسهاء الكتاب العزيز"، (أ) ومن المصنَّفات الحديثة كتاب "الهدى والمبيان في أسهاء القرآن" للشَّيخ البُّليهي (صالح بن إبراهيم، ت ١٤١هـ)، (٥) والدُّكتور خمساوي الحمساوي في كتابه "أسهاء القرآن في القرآن"، وعطية محمد الفرحاني، في كتابه "أسهاء القرآن وصفاته". (١)

وتدلَّ تلك المباحث والمصنَّفات في أسهاء القرآن الكريم على شَرَف هذا العلم، وأهميَّته في علوم القرآن. وكها تشير إليه عناوين تلك المصنَّفات، فإنَّ اهتهام أصحابها لم ينحصر في جمع أسهاء القرآن الكريم وتعدادها فحسب، وإنَّها توسَّع إلى شرحها، واستكشاف المعاني والدِّلالات العميقة الكامنة في أسهاء القرآن الكريم، عمَّا يتوافقُ وأوْجُه الانسجام الأخرى الدَّقيقة في القرآن الكريم.

مجموع الفتاوى، تحقيق: عدنان زرزور، (الرياض: مطابع الرياض، د.ت).، ١٧/١٤.

<sup>&</sup>quot;- كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، (ببروت: المكتبة العلمية، ١٩٨٤)، ١/ ٨٨.

حواهر الحسان في تفسير القرآن، (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، د. ت)، ١٧/١.

الفنوجي، صديق بن حسن. أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق: عبد الجيار زكار، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٧٨م، ٣/ ١٤٤.

<sup>°-</sup> الناشر: المطابع الأهلية للأوفيست بالرياض، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.

<sup>-</sup> من منشورات الحيثة العامة للكتاب بمصر، ٢٠٠٧م.

على ذلك، يجمُلُ بنا الوقوف عند أسياء القرآن الكريم، بعَرض الأشهَر منها، وإبراد بعض مواردها في آيات القرآن الكريم، والمعاني العامَّة التي تنتظمها.

للقرآن الكريم ثلاثة أسهاء مشهورة هي: القرآن، والكتاب، والفرقان، وأشهرُها الاسيان الأوَّلان.

# الاسم الأوَّل: القرآن

(القرآن): مصدر على وزن (فُغلان)، وهو من الفعل (قرأ، يقرأ قراءةً وقرآنا، وقرأه، يقرؤه، ويقرؤه قرْءًا)، بمعنى الجمع. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بَجْعَهُ وَقُرْآتَهُ ﴾ (القيامة: ١٧). ويقال: قرأتُ الشيء قرآنا، أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قولهم: ما قرأت هذه النَّاقة سلَى قط. أي ما ضمَّت في رحمها جنيناً. فالأصل في القرء والإقراء الجمع، وسمي القرآن (قرآنا)؛ لأنَّه جمع القصص والأمر والنَّهي، والوعد والاعبد، والآيات والسُّور بعضها إلى بعض. (١) ولفظ "القرآن" مهموز إذا كان من الفعل (قرأ)، وإذا لم يكن مهموزًا، فيحتمل أن يكون تسهيلاً للفظ الهمزة على لغة قريش، أو أنَّه مأخوذ من الفعل (قرن، يقرِن، قرأنا) الدَّال على معنى الجمع والضمّ؛ لاقتران السُّور والآيات والحروف فيه. ومجيء القرآن بالهمز هو الاستعال الغالب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ (الإسراء: ٩)، وقوله أيضا: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جُمْعُهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ ﴾ (القيامة: ١٧ - ١٨) أي: إنَّ علينا.

١- ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري. لسان العرب، (بيروت: دار صادر، د.ت)، ١/ ١٢٨-١٣٠.

وورد لفظ (قرآن) في القرآن الكريم في تسع وستِّين موضعًا في سياقات نحتلفة، في مجموع (٣٨) سورة؛ حيث تكرَّر في بعض الشُّور عدَّة مرَّات، كان أكثرُها عشر مرَّات في سورة الإسراء، وتكرَّر أربع مرَّات في كلِّ من سورة النَّمل والقمر.(١)

وتدلُّ السِّياقات التي ورد فيها لفظ (قرآن) على كونه اسمًا لكتاب الله الكريم المنزَّل على نبيَّه محمد (ﷺ)، اللَّهم إلاَّ في آيتَين الثنيّن هما:

١ - قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفُحْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفُحْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفُحْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفُحْرِ إِنَّ قُرْآنَ
 الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَاً ﴾ (الإسراء: ٧٨).

٢ - وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ (القيامة: ١٧ -١٨).

وقد تكرَّر لفظ القرآن في كلِّ من الآيتَين الكريمَتين مرَّتين، فيكون الحاصل إذنْ، أنَّ مجموع خمسٍ وستين موضعًا من موارد لفظ (قرآن)، هي التي تدلُّ على كون هذا اللَّفظ معنيًّا به القرآن الكريم.(٢)

ا- كان اعتباد الباحث في معظم الإحصاءات الواردة في هذا الكتاب على كتاب: المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكويم لعبد الباقي، وعلى برنامج "برنامج الباحث في القرآن الكويم، الإصدار ٤٠٠ برجة السيد سامر غازي محمد حسن، وهو متوفر على الموقم الإلكتروني: http://quran.vb-pro.net فلها الشُكر الجزيل، والجزاء الأولى إن شاء الله.

الي آية سودة الإسراء، ذهب بعض المقشرين منهم ابن كثير إلى أنَّ المراد "أوران"؛ صلاة الفجر؛ (تفسير ابن كثير، ١/ ١٣)، ويرى القرطبي أنَّ معناه: القراءة، في قواءة صلاة الفجر، ويقول: "ويسقى المقروء: قُرانًا، على عادة العرب في تسميتها المفصول باسم المصدر، كتسميتهم للمعلوم: علماً، وللمضروب: شَربًا، وللمعشروب: شُربًا". (تفسير القرطبي، ١/ ٢٩٣)، وبعثل ذلك فقر الشُوكاني الكلمة، (فتح الفقير، ١/ ١/ ٢٨٠)، والنَّسني، (تفسير النسفي، ٢/ ٢٩٧)، والزَّاغب الأصفهان، (مفردات القرآن، ١/ ١/ ١٠)، وغيرهم، ومثل ذلك في آية سودة الفيامة إذ يذهب المفسرون إلى القول إنَّ "قرآن" الأوَّل المواد به الجمع والتَّاليف، وأنَّ المراد القرآن، الإنجاق القرام، عين القرام، عين المؤلف ا

هذا، ويمكن جمع السِّياقات التي ورد فيها لفظ (قرآن) في القرآن الكريم في السِّياقات المعنويَّة العامَّة الآتية:

 ا سياق الوحي والتَّنزيل، وهذا السِّياق كثير الورود للدَّلالة على أن القرآن وحي من الله وليس من أحد غيره، لا من محمَّد (歲)، ولا من أحد من الجنَّ أو الإنس. ومن ذلك:

- قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدِّي لِّلنَّاسِ ﴾ (البقرة: ١٨٥)
- وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللهِ شَهِيدٌ بَنْنِي وَبَنْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾ (الأنعام، من الآية: ١٩).
- وقوله تعالى: ۚ ﴿وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرُآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللهِ ۗ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَئِنَ يَدَيْهِ﴾ (يونس، من الآية: ٣٧).
  - وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمُثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (الحجر: ٨٧).
    - وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيم عَلِيم﴾ (النمل: ٦).
- وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِّيّاً لَتُنَّذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَها﴾ (الشورى: ٧)
  - وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاً﴾ (الإنسان: ٢٣)

ففي هذا السِّياق تكثر المفردات المتواردَة للدَّلالة على الإنزال، والوحي، والإيتاء، (أنزلنا.. آتينا.. تُلقّي.. أوحينا...).

- ٢ سياق الكتب السَّماوية المنزَّلة على الأنبياء والرُّسل عليهم السَّلام، وأشهرها التَّوراة والإنجيل والزَّبور، أي أنْ يأتي اسم (قرآن) مقترنًا بها سبقه من الكتب السَّماويَّة، ومن ذلك:
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهِّ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالْهُم بِأَنَّ لُهُمُ الجَنَّةَ بُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِّ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقَاّ فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ (التوبة: ١١١).

- وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللهُ ۖ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ بَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (يونس: ٣٧).
- وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ جَذَا الْقُرْآنِ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (سیأ: ۳۱).
- ٣ سياق القراءة والتِّلاوة والتَّرتيل والاستهاع والتَّدُّبُر وما في معنى النَّشاط العقلي لاستقبال الوحى الإلهي، ومن ذلك:
- فوله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِّ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كُثِم أَ ﴾ (النساء: ٨٢).
- وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْخُمُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٤).
- وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً﴾ (يونس، من الآية: ٦١)
  - وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللهَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (النحل: ٩٨).
- وَقُوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً ﴾ (الإسراء: ٤٥).
  - وقوله تعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِم الصَّلاَةَ﴾ (العنكبوت: ٤٥)
- وقوله تعالى: ﴿وَانْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِيَاتِهِ﴾ (الكهف: ۲۷)
- وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِئِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ (الأحقاف، من الآية: ٢٩)
  - وقوله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَنَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالْهَا﴾ (محمد: ٢٤) وقوله تعالى: ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ (المزمل: ٤)

وتتوارَدُ في هذا السِّياق مفردات الاستماع، والتَّلاوة، والإنصات والتَّدبُّر.. (يتدبَّرون، أنصِتُوا، استمعوا، اتل، قرأتَ، رتِّل...)؛ للدَّلالة على نشاط الإنسان العقلِّ والحركيِّ تجاه القرآن الكريم.

4 - سياق الإشارة إلى مضمون القرآن من الآيات والسُّور والكلمات، وما فيه من المعانى والموبّر والأمثال. ومن ذلك:

ّ - قوله تعالى: ﴿ وَنُنَرِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِنَ \_ اَلاَّ خَسَاراً﴾ (الاسه اء: ٨٨).

- وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً﴾ (الإسراء: ٨٩).

-ً وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَنَّالُنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِيَا يُنَزَّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ١٠١).

- وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ۚ ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يُخْتَلُفُونَ﴾ (النمار: ٧٦).

- وقوله تعالى: ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ (فصلت: ٣).

فالمفردات والتَّعبيرات في هذا السَّياق توضِّح ما يحويه القرآن شكلاً ومضمونًا، فهو (شفاءٌ، ورحمة، وقصص، وفيه من كلِّ مثل، وفيه آيات).

إجمالاً، فإنَّ (القرآن) إذا أطلق في أيِّ سباق من السِّياقات السَّابقة أو غيرها، تبادَر إلى الدَّهن كتاب الله المقدَّس المنزَّل على النَّبي محمَّد (ﷺ)، المتضمِّن للسُّور والآيات؛ لذلك عرَّفه العلماء بأنَّه: "اللَّفظ المنزَّل على النَّبي، المنقول عنه بالنَّواتر، المتعبَّد بتلاوته". وتوسَّع فيه المتأخِّرون بأنَّه: "كلام الله المعجز، المنزَّل على خاتم الأنبياء

والمرسلين، بواسطة الأمين جبريل (اللله الكلاب)، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتَّواتر، المتعبَّد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة النَّاس".(١)

#### الاسم الثاني: الكتاب

(الكتاب): اسم مفرد، وجمعه: كُتُب، واسم الفاعل منه: كاتب وجمعه: كُتَاب. والفعل منه: كاتب وجمعه: كُتَاب. والفعل منه: كتب الشَّيء: يكتُبه كَنْبًا وكتابًا وكتابةً، و(كتَبه): كتابة أي خطَّه، ويدلّ هذا الفعل في أصل معناه على الجمع والضمِّ. و(الكَتْب): الجمع، يقال: كتب الدّابة كَتْبا، أي شدَّ حياءها بحلقة لئلا يُنزى عليها. ويقال: (تكتَّب القوم) تجمَّعوا. و(الكتيبة) ما مُحم فلم ينتشر، وقيل هي الجهاعة، وبه سميت جماعة الخيل إذا أغارت، والقطعة العظيمة من الجيش، وجمعه (كتائب). وسمي الكتاب كتابا؛ لأن الكاتب يجمع حرفًا إلى حرف، وكلمة إلى أخرى. (١) وسمي القرآن (كتاباً)؛ لأنه يجمع السُّور والآيات بين دفّيه، وجع كذلك كلَّ خير في أحكامه ومعانيه.

وهذا الاسم أكثر الأسياء الثلاثة ورودًا في القرآن الكريم؛ إذ ورد في (٢٧٩) موضعًا.<sup>(٣)</sup> ويردُ لفظ "كتاب" اسمًا للقرآن الكريم في السِّياقات نفسها التي يرد فيها لفظ "قرآن"، ومن ذلك:

١ - في سياق الوحي والتَّنزيل، وبيان أنَّ القرآن الكريم كتابٌ منزَّل من عند الله تعالى.
 ومن الآيات الواردة في هذا السّياق:

- فوله تعالى: ۚ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَهِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (البقرة: ١٧٦)

١- الزركشي، البرهان، ١/ ١٥؛ والصابون، محمد بن علي. التبيان في علوم القرآن، (دمشق: مكتبة الغزالي، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١)، ص٦.

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، ١/ ١٩٩-٧٠٧، (مادة: ك ت ب).

 <sup>-</sup> هذا حسب النوزيع الآن (بصبغة الفرد: الكتاب = ٢٠٠ مرة، كتابًا = ٣٠ مرة، كتابية = ٥ مرّان، كتابية = ٢ مرّان، كتابيك،
 كتابيما، يكتابيكم، كتابيم، كتابيم، كتابي = مرّة و واحدة لكل صبغة، وبصبغة الجمع: كتُب = ٣ مرّات، كتب = ٣ مرّات).

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ﴾ (النساء: ١٠٥)
- وقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ (النساء: ١١٣)
- ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتِنَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَحٌ مِّنَٰهُ ﴾ (الأعراف: ٢) وقوله تعالى: ﴿ الحُمْدُ للهِ ۖ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوْجَا ﴾ (الكهف: ١)
- -- وقوله تعالى: ﴿تَنزيلُ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (السجدة: ٢) وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحُقِّ فَاعْبُدِ اللَّهِ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ﴾ (الزمر: ٢)
- وَقُولُه تعالى: ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (غافر: ٢) وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَغْدِلَ بَئِنكُمُ﴾
- وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ ﴾ (الشورى: ٥٢)
  - وقوله تعالى: ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (الجاثية: ٢)

# ٢ - وفي سياق القراءة والتَّدبُّر والتَّعليم، ومنه الآيات الآتية:

- قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ (البقرة: ١٢٩)
- وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (آل عمران: ١٦٤)
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَّارْتَابَ المُنطِلُونَ﴾ (العنكبوت: ٤٨)

- وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْلَى عَلَيْهِمْ﴾ (العنكبوت، من الآية: ٥١)
- ر وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَنْلُونَ كِتَابَ اللَّهَ وَأَقَامُوا الصَّلاّةَ ﴾ (فاطر، من الآية: ٢٩) - وقوله تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبُّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾

(ص: ۲۹) -

- وَقُولُه تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَنْلُو عَلَيْهِمْ آبَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (الجمعة، من الآية: ٢)

### ٣ - وفي سياق تصديق القُرآن الكريم للكتُب الإلهيَّة الأخرى.

- قوله تعالى: ﴿ يَا أَثَمَّنَا الَّذِينَ ٰ اَمَنُواْ آمِنُواْ بِاللَّهِ ۚ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولهِ﴾ (النساء: ١٣٦)
- وقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ مُصَدِّقاً لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (المائدة، من الآية: ٤٨)
- وقوله تعالى: ﴿ وَهَ لَمَا كِنَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ (الأنعام، من الآية: ٩٢)
- وقوله تعالى: ﴿وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَئِنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبُّ الْمَالَمِينَ﴾ (يونس، من الآية: ٣٧)
- وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (فاطر، من الآية: ٣١)
  - وقوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبيّاً﴾ (الأحقاف، من الآية: ١٢)
- وقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (الأحقاف، من الآية: ٣٠)
  - ٤ وفي سياق البيان والتَّفصيل للأحكام والشَّرائع الإلهيَّة، ومنه الآيات الآتية:

- فوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ﴾ (البقرة، من الآية: ١٥٩)
- وقوله تعالى: ﴿قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء ﴾ (النساء، من الآية: ١٢٧)
- وقوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهَ ٱبْتَغِى حَكَّما ۗ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً﴾ (الأنعام، من الآية: ١١٤)
- وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ (الأعراف، من الآية: (OY
- وقوله تعالى: ﴿وَأُولُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ﴾ (الأنفال، من الآبة: ٧٥)
- (النحل، من الآية: ٦٤)
- وقولُه تعالى: ﴿ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِبْيَاناً لَّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النحل، من الآية: ٨٩)
  - وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾ (الأنبياء: ١٠)
    - وقوله تعالى: ﴿ كِتَابٌ فُصَّلَتْ أَيَّاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقُوْمٍ يَعْلَمُون ﴾ (فصلت: ٣)

#### الاسم الثَّالث: الفرقان

(الفرقان): مشتق من الفعل (فرَّق)، ويدلُّ في أصل معناه على الفصل بين الأشياء. يقال: فرَّق بين الشيئين: فرقًا وتفريقًا، وتفرقة، وفرقانا. ويقال: تفرَّق القوم: تَفُرُقا. وفارق الشيء: مفارقة وفِراقاً، أي تركه وابتعد عنه. (١) قال تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾ (البقرة، من الآية: ٥٠) أي شققناه وجعلناه فرقا وأقساما. وقوله تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المُرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ (البقرة، من الآية: ١٠٢)، وقال:

المرازي، محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، (بيروت: مكتبة لبنان، ١٤١٠ ١٩٩٥)، ١/ ٢٠٩.

﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهَّ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾ (آل عمران، من الآية: ١٠٣). و(المَفرِق): وسط الرأس، وهو المَوضع الذي يفترق فيه الشَّعر، و(مَفرِق) الطَّريق: الموضع الذي ينشعب منه طريق آخر. (١)

ومنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تَتَقُواْ اللهِّ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً﴾ (الأنفال، من الآية: ٢٩)، أي فصلاً بين الحقِّ والباطل. ووجه تسمية القرآن (فرقانًا) كونه يفرِّق بين الحق والباطل، وبين طريق الهدى والرَّشاد.

ورد هذا الاسم في سبعة مواضع من القرآن الكريم، ودلَّ على أنَّه اسمٌ للقرآن الكريم في ثلاثة مواضع،(٢) وهي:

قوله تعالى: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيْبَاتٍ مِّنَ الْهُرَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ (البقرة، من الآية: ١٨٥)، وقوله في السُّورة التي تحمل الاسم نفسه: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ﴾ (الفرقان:١)، وقوله تعالى: ﴿نَزَلَ النَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدَى لَئِنَا يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدَى لَئَنَاسِ وَأَنزَلَ النَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لَلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ (آل عمران: ٣ ومن الآية: ٤). فجاء اسم علَم ووصفًا خاصًا بالقرآن الكريم في الموضعين الأوّلين، ووصفًا له وللكتُب الأخرى في الموضع النَّالث. (٢)

ابن منظور، لسان العرب، ۱۵/ ۳۰۰ (مادة فرق).

أما في المواضع الأخرى، فدلً على التّوراة المنزّل على موسى (ع) في موضعين هما (البقرة: ٥٣، والأنفال: ٤٨)، وورد استًا على بوم بدر (الأنفال: ٤١)؛ لأنَّ الله تعالى فرَّق فيه بين الحق والباطل. القرطبي، ٢٠٠/، ودلَّ على الفرق بين الحق والباطل أيضًا في (الأنفال: ٢٩).

 <sup>-</sup> يقول الطبري في نفسير هذه الآية: (وأنزل الفرقان)، عن الرَّبيع، قال: الفرقان: الفرآن، الطبري ٢/ ١٦٧، وبمثله قال ابن
 كثير، وعزاه إلى فتادة والربيع بن أنس، نفسير ابن كثير، ١/ ٤٥٩، ونشَره السيوطي بأنَّ (الفرقان): الكتب الفارقة بين الحقّ والباطل، وذكرَّه بعد ذكر الثَّلاثة ليعمَّ ما عداها، نفسير الجلالين، ١/ ٦٢.

منًا سبق، يتَضح أنَّ الأسهاء الثلاثة المشهورة للقرآن الكريم قد تضافرت استعالاتها في القرآن الكريم، وتتوَّعت سياقاتها. كما أنَّ (القرآن) و(الكتاب) يجتمعان في معنى الضَّمَّ والجمع للإشارة إلى الجمع المعنويِّ والحسيِّ للقرآن الكريم، فهو جامع للأحكام، والمعلوم والمعارف، والهدايات الإلهيَّة، كما أنَّه مجموع في السُّطور يراه البشر ويلمسونه بأيديهم.

يشير الشيخ عبد الله دراز (رحمه الله) إلى هذه الحكمة الإلهيَّة في تسمية كتابه تعالى بالقرآن والكتاب، بقوله: "رُوعي في تسميته (قرآناً) كونه متلواً بالألسُن، كها روعي في تسميته (كتاباً) كونه مُدَوَّنا بالأقلام، فكلتا التَّسميتين من تسمية النَّيء بالمعنى الواقع عليه، وفي ذلك إشارة إلى أن من حقَّه العناية بحفظه في موضعَيْن، الصُّدور والسُّطور، فلا ثقة بحفظ حافظ حتى يُوافق حفظه الرَّسم المجْمَع عليه، ولا ثقة بكتابة كتابة حتى يوافق ما هو ثابتٌ عند حُفَّاظ الأسانيد".(١)

أما لفظ (الفرقان) فقد جاء على نقيض (القرآن والكتاب)، حيث دلَّ على التَّفريق والتَّمبيز، وذلك من الظَّواهر الجديرة بالتَّأثُّ في تسمية كتاب الله تعالى وتحقُّق المعاني المتقابلة فيه، فهو جامعٌ، وفي الوقت نفسه، ناشرٌ مفرِّق، يجمع صنوف الخير والأحكام، ويفرِّق بين الحقِّ والباطل، والهدى والضَّلال، وتلك ميزة أيضًا في أسهاء الله الحسنى، فهو الأوّل والآخر، والظَّاهر والباطن، والمعطي المانع، والنَّافع الضَّار، والمحيى والمميت، والمعزُّ المذلُّل... في صفاتٍ ثنائية لا تقوم إحداها دون الأخرى، سبحانه وتعالى.

١- دراز، محمد عبد الله. النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن. (الكويت: دار انقلم، ط٦، ١٤٠٥)، ص١٢-١٣٠.

# المبحث الثَّاني أسماءٌ وصفاتٌ أخرى للقرآن

تراوَحَتْ مواقف العلماء في عدَّ أسهاء القرآن الكريم وحصَّرها بين مُقلِّ مكتَفِ بالأسهاء الثَّلاثة المذكورة في المبحث السَّابق، ومُكثرٍ مُتوسِّع، يستنبط عشرات الأسهاء من القرآن الكريم والسُّنة النَّبريَّة، وهذا التَّراوُح في عدَّ أسهاء القرآن الكريم، مَردُّهُ -في الحقيقة- إلى أنَّ الفريق المقلَّ يعدُّ الأسهاء الكثيرة الأخرى صفاتٍ لا أسهاء. (١)

ومن المقلِّين: الإمام الطَّبري؛ إذ اكتفى بأربعة أسياء فحسب، قائلاً: "إنَّ الله – تعالى ذِكْرُه – سمَّى تنزيله الذي أنزله على عبده محمَّد (ﷺ) أسياء أربعة، منهنَّ: القرآن... ومنهنَّ الدُورَان... ومنهنَّ الدُّكر... ولكلِّ اسم من أسهائه الأربعة في كلام العرب معنى ووَجْهٌ غير معنى الآخر، ووَجْهه". (٢) ونحا نحْوَه الماوردي (على بن محمد، ت ٤٥٠هـ)، (٢) والعزُّ بن عبد السَّلام (ت ٢٦٠هـ)، (التَّعالمي. (٥)

ومن أوائل المتوسَّعين في عدِّ أسهاء القرآن الكريم، شَينَلَة (أبو المعالي عزيزي، ت٤٩٤هـ)، وهو صاحب الخمسة والخمسين اسهًا التي سردها الزَّركشيُّ في "البرهان"،

ا- قد يكون هذا الموقف عائدًا إلى موقف قديم لدى علياء العربيّة من قضيّة التَّراوف في اللَّغة، ومن المواقف الشَّهيرة في ذلك ما حدث بين أبي على الفارسي، وقال: ما أحفظ له إلاً الحدث بين أبي على الفارسي، وقال: ما أحفظ له إلاً السيّف، فنبسّم الفارسي، وقال: ما أحفظ له إلاً السيّاء والصّار، وكذا وكذا؟ فقال أبو على: هذه صفات. راجع: السيوطي، المزهر في علوم العربية وأنواعها، شرح ونعليق: عمد أحد جاد المولى بك، ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، (بيوت: المكتبة العصرية، ١٩٨٦). ٢/ ٣٠٤.

أ- تفسير الطبري، مصدر سابق.

النكت والعيون، مصدر سابق.

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، مصدر سابق.

تفسير الثعالبي، مصدر سابق.

وتابعه فيها الإمام السُّيوطي في "الإتقان"، ومنهم الحرَّالي (علي بن أحمد، ت٦٣٨هـ)؛ الذي نسب إليه الإمام الزَّركشيُّ أنَّه أحصى نبِّقًا وتسعين اسمًا للقرآن الكريم. من المتوسَّعين كذلك: النَّسفي (نجم الدين عمر بن محمد، ت٥٣٧هـ)؛ إذ أورد مائة اسم للقرآن الكريم، في مقدِّمة تفسيره، (۱) وشيخ الإسلام ابن تيمية، وعدَّ سبعًا وأربعين اسمًا للقرآن الكريم، وستَّة أخرى استخلصها من السُّنة النَّبويَّة، (۱) والفيروز آبادي، وقال إنَّ الله تعلى قد ذكر مائة اسم للقرآن الكريم. ومن المعاصرين الشَّيخ صالح البُليهي الذي عدَّ منها ستًا وأربعين اسمًا، وغيرهم من العلماء. (۱)

هذا، وأدناه سردٌ لما تيسَّر الوصول إليه من قوائم أسهاء القرآن الكريم لدى المتوسِّعين فيها، وهي أربع قوائم: النَّركشي، وقائمة ابن تيمية، وقائمة الفَروزآبادي، وقائمة البُليهي.

# أوَّلا: قائمة الزَّركشي

تعدُّ القائمة التي أوردَها الزَّركشيُّ لأسهاء القرآن الكريم أشهَرَ القوائم؛ لورودها ضمن كتابه "البرهان" الذي يُعدُّ من أمَّهات الكتب في علوم القرآن. وقد عزا الزَّركشيُّ هذه القائمة إلى القاضي أبي المعالي؛ فقال: "قال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك (رحمه الله): اعلمُ أنَّ الله تعالى سمَّى القرآن بخمسة وخمسين اسبًا..." (1)

منهجُه: يتَّسم منهجُه في إيراد أسماء القرآن الكريم في هذه القائمة بالسَّمات الآتية:

سردُ الاسم والاستشهاد له بطرف آية.

١- النسفى، مصدر سابق.

۲- مجموع الفتاوى، مصدر سابق.

من الفشرين من عدّ الحروف المنطّعة في فواتح السُّور أسهامًا للفرآن الكريم، فعن قتادة قوله: "كلُّ هجاء في الفرآن، اسمّ من
 أسهاء الفرآت"، المطبري، ٢٠٤، ٢٤٤.

البرهان، ۱/ ۲۷۳.

بعد سرد الأسهاء، شرحَ (٣٦) اسمًا منها باختصار، وأسهَب في شرح لفظة "قرآن". ولم يَعْدُ شرحُه للأسهاء الأخرى ذكر سبب التَّسمية، مثل قوله: "وأمَّا تسميتُه (مُبينًا)؛ فلأنَّه أبان وفرَّق بين الحقِّ والباطل، وأما تسميته (بشيرًا ونذيرًا)؛ فلأنَّه بشَّر بالجنَّة وأنذر من النَّار".(١)

وأدناه سردٌ لقائمة الزَّركشي:

قال: "النُّوع الخامس عشر: معرفة أسهائه واشتقاقات أسهاء القرآن

وقد صنف فى ذلك الحرَّالي جزءا وأنهى أساميه إلى نيف وتسعين، وقال القاضى أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك رحمه الله: اعلم أنَّ الله تعالى سمَّى القرآن بخمسة وخسين اسرًا

سمًّاه كتابًا فقال: ﴿ حم وَ الْكِتَابِ الْمَبِنِ ﴾. وسمًّاه قرآنًا فقال: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾. الآية، وهكذا. وبقيَّة الأسماء كما في قائمته على النَّحو الآتي:

كلام، نُور، هَدى، رَحمَّ، فَرقان، شِفاء، موعَظَة، ذِكُر، كريم، عليّ، حكمة، حكيم، مُهَيْمن، مبارك، حَبْل، صراطٌ مستقيم، قيَّم، فَصْل، نَبأ، أحسن الحديث، تُنزيل، رُوح، وحي، مثاني، عربيٌّ، قَول، بصائر، بيان، عِلْم، حقّ، هادي، عجَب، ذكرى، عُزْوَة وُثقى، متشابِه، صِدق، عَدل، إيهان، أمْر، بُشْرى، تَجيد، زَبور، مُبين، بشير ونذير، عزيز، بلاغ، قصص، صُحف، مُكرَّمة، مرفوعة، مُعلهَّرة.

المصدر السابق، ١/ ٢٧٩.

#### ثانيًا: قائمة ابن تيمية

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأسماء المتعدّدة للشّيء الواحد: هل هي أسماء أم صفات؟ وقد ناقش الشّيخ هذا الموضوع في مواضع متفرِّقة من فتاواه، وأسهب فيه في معرض نقاشه للألفاظ المشتركة، ومدى تحقّفها في أسماء الله وصفاته، فينَّ أنَّ أسماء الله تعالى وصفاته، متّفقة متواطئة في دلالتها على الذَّات العليَّة، متباينةٌ من جهة الصّفات. وبهذا الصّده، تمثل الشّيخ بأسماء النّبي (ﷺ) مثل: عمد وأحمد والمحاحي والحاشر والعاقب، وتمثل كذلك بأسماء القرآن، مثل: القرآن، والفرقان، والفرقان، والفرقان، والفرقان، والفرقان، والفرقان، والفرقان، والمدى، أساء الله كلّها تدلُّ على مُسمَّى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماته الحسني مضادًا لدعائه أسماء الله كلّها تدلُّ على مُسمَّى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماته الحسني مضادًا لدعائه باسم آخر. بل الأمر كما قال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُواْ اللهُ أَو ادْعُواْ الرَّحْمَنَ﴾. (١) بعد ذلك أشار باسم آخر. بل الأمر كما قال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُواْ اللهُ أَو ادْعُواْ الرَّحْمَنَ﴾. (١) بعد ذلك أشار مقصود السَّائل تعين المسمَّى، عبَرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مُسمَّى هذا الاسم"، (١) ويخلُص ابن تيمية -بعد مناقشة مطوَّلة - إلى أنَّ الأسماء، وإنْ تعدَّدت حول ذات واحدة، فمنها ما هو صفة. "كمّن يسأل عن قوله: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِعْهَا اللهُ والقرآن مثلا". (١)

وعليه، يتَّضح أنَّ شيخ الإسلام، يرى الأسياء الكثيرة التي أورَدها للقرآن الكريم، صفات، وهذا هو المسلك الأسْلَم الذي يمنع الخلط بين الأسياء والصِّفات.

أمَّا منهجه في بيان أسماء القرآن الكريم، فقد اتَّسم بما يأتي:

- سرد أسماء القرآن سردًا دون شرح لها.
- · البدء بالأسماء الثَّلاثة الشَّهيرة للقرآن الكريم (القرآن، الفرقان، الكتاب).

۱- مجموع الفتاوى، ۱۳ / ۳۳۳.

الصدر السابق، ۳/ ۹۵.

٣- المصدر السابق، ١٣/ ٣٣٤.

الاستشهاد لبعض الأسهاء بآية أو آيتين، فيورد الاسم والآية بعدها مباشرة،
 وربَّها أورد الآية مباشرة، دون إيراد للاسم قبلها.

# والأسماء في قائمته كما يأتي:

قرآن، فرقان، كتاب، هدى، نور، شفاء، بيان، موعظة، رحمة، بصائر، بلاغ، كريم، مجيد، عزيز، مبارك، تنزيل، منزًّل، صراط مستقيم، حبل الله، ذكر، ذكرى، تذكرة، مصدق، تصديق، مهيمن، تفصيل، تبيان، متشابه، مثاني، حكيم، محكم، مفصل، برهان، حق، عربي، مبين، أحسن الحديث، أحسن القصص، كلام الله، علم، علي حكيم، قيَّم، وحي، حكمة، حُكم، نبأ، نذير.

ومن السنة النَّبويَّة: شافع، مشفِّع، شاهد، مصدِّق، حجَّة لك أو عليك، عصمة.

### ثالثًا: قائمة الفيروز آبادي

تحدُّ قائمة الفيروز أبادي لأسماء القرآن الكريم أطوَلها؛ إذ بلغت (٩١) اسمًا مستنبطًا من القرآن، بالإضافة إلى (١٦) اسمًا من السُّنة النبويَّة.

أمَّا منهجُه في إيراد هذه الأسماء، فقد أفصح عنه بقوله: "وقد ذكر الله تعالى للقرآن مائة اسم نسوقُها على نسق واحد. ويأتي تفسيرها في مواضعها من البصائر". (١) وعليه، فقد اتَّسم منهجه بالسِّمات الآتية:

- سرد الأسماء في تَسَلْسُل مرقّم بقوله: الأوّل، الثاني، الثّالث... الخ.
  - الاستشهادُ بطرفٍ من آيةٍ وَرَد فيها الاسم المذكور.

<sup>&#</sup>x27; - كتاب بصائر ذوي التعبيز، مصدر سابق. تجدر الإشارة إلى أنَّ الفيروز آبادي لم يورد من هذا العدد المذكور إلاَّ (٩١) اسمًا. اللَّهم إلا أن تكون البِثَبَّة قد سفطت من النَّسخة المحقَّقة..

ذكر الأسماء التي استنبطها من الحديث النّبويّ مستشهدًا لها بأطراف بعض تلك الأحاديث.

#### وهذه هي الأسماء في قائمة الفيروز آبادي:

قال: "وقد ذكر الله تعالى للقرآن مائة اسمٍ نسوقُها على نسَقِ واحدٍ، ويأتي تفسيرها في مواضعها من البصائر.

الأوَّل: العظيم ﴿ مَّنَ المُنَانِ وَالْقُرْآنَ الْمُطَيِمَ ﴾ الثاني: العزيز ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ " وهكذا. وبقيَّة الأسياء حسب التَّسلسُل الوارد عنده كها يأتي:

على، مجيد، مُهيمن، نور، حقّ، حكيم، كريم، مبين، منير، هدى، مبشّر، شفاء، رحمة، كتاب، مبارك، قرآن، فُرقان، برهان، تبيان، بَيان، تفصيل، مفصّل، وضُل، صدق، مصدِّق، ذكرى، ذكر، تذكرة، حُكم، حكمة، مُحكَمة، إنزال، تتزيل، تصديق، منزَّل، تبصرة، بصائر، موعظة، بيَّنة، بشير، وحي، رسالة، نبأ، قيِّم، قيِّمة، روح، كلام، كلمات، كلمة، آيات، بيَّات، فضل، قول، قيلاً، حديث، أحسن الحديث، عربي، حبل، خير، بلاغ، بالغة، حق، متشابه ومثاني، غيب، صراط مستقيم، مبين، حجَّة، عروة وثقى، قصص، مثل، عجب، أثارة، قسط، إمام، نجوم، نعمة، كوثر، ماء، متلوّ، مقوء، عدل، بُشرى، مسطور، ثقيل، مقسير، مثبّت، صُحف، مكرّم، مرفوع، معلهر.

ومن السُّنة النَّبويَّة: حبل الله المتين، شفاؤه النَّافع، بحرٌ لا تنقضي عجائبه، مرشد، معدِّل، المعتصم الهادي، عصمة، قاصم الظَّهر، مأذبه الله في أرضه، نجاة، نبأ وخبر، دافع، صاحب المؤمن، حرس من الشَّيطان، رُجحان في الميزان. وعددُها ستَّة عشر اسيًا.

#### رابعًا: قائمة البليهي

تمتاز قائمة البليهي -من بين القوائم المتوفّرة بين أيدينا- بكونها الدِّراسة المتخصِّصة الوحيدة في أساء القرآن الكريم. كما أنّها أحدثُ تلك القوائم، وقد بيَّن البليهي منهجه لدى إيراده للقائمة، قائلاً: "يقول الدكتور صالح بن إبراهيم البليهي، وبتوفيق الله وإعانته، ذكرنا من أساء القرآن ستَّة وأربعين اسبًا، سقناها مربَّبة على حسب ورودها في القرآن كثرةً وقلَّة. شقناها مفصَّلة مع البيان والإيضاح لمقاصد القرآن وأهدافه. وبعد الانتهاء من هذا الحقل، شقنا جميع الآيات التي ذكر الله فيها أوصاف القرآن وأساء،، مع الكلام عليها بها منَّ الله به، وعددها كها تقدَّم (٤٥٣) أربعهائة وثلاث وخسون آية. وهنا نذكر أسهاء القرآن مجملةً بدون شرح، مربَّبةً على حسب الكثرة والقلَّة". (١)

بعد هذا البيان، شرع في سرد القائمة، ذاكرًا مرات تكرار كلَّ اسم في القرآن. لكن الملاحظ عليه أنَّه جمع بين عدد من الأسماء التي تشترك في أصلِ اشتقاقيٍّ موحَّد، ولكنَّها تتفاوَتُ في عدد مرَّات تكرارها في القرآن الكريم، فلو فصَّلها بعضها عن بعض، كما فعل الآخرون؛ لبَلَغ مجموع ما أورَده في هذه القائمة واحدًا وستِّين اسمًا.

#### وهذا اقتباسٌ لقائمته:

| في اثنتين وأربعين ومائة | فالله جلَّ شأنُّه، سمَّى القرآن منزَّلاً وتنزيلاً، | -1 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----|
|                         | آية ١٤٢.                                           |    |

- ٢- وسماه آيات، في مائة وثلاثين موضعاً
  - ٣- وسماه كتاباً، في سبع وسبعين آية
  - ٤ وسماه قرءاناً، في ثلاث وسبعين آية
  - ٥- وسياه الله حقاً، في إحدى وستين آية

١- المصدر السابق، ١٣/ ٣٣٤.

```
وسياه الله تذكرة وذكري، في خمس وخسين آية
                                                         7-
                                                         -٧
                     وسياه هدي، في سبع وأربعين آية
                    وسياه وحباً، في خس وأربعين آية
                                                         -1
           وسياه صر اطاً مستقياً، في ثلاث وثلاثين آية
                                                         -9
         وسياه الله تساناً، ومسناً، وسنات، في ثلاثين آية
                                                       - 1 •
وسياه صدقاً ومصدقاً، وتصديقاً، في اثنتين وعشرين آية
                                                       -11
              وسياه فصلاً ومفصلاً، في ثماني عشرة آية
                                                       -11
                     وسياه حديثا، في خمس عشرة آية
                                                       -14
                       وسهاه رحمة، في خمس عشرة آية
                                                       -12
                وسياه قولاً، وقيلاً، في خمس عشرة آية
                                                       -10
                       وسياه نورا، في اثنتي عشرة آية
                                                       -17
    وسياه الله كلماً وكليات، وكلاماً، في اثنتي عشرة آية
                                                       -17
                 وسماه الله عربياً، في إحدى عشرة آية
                                                       -14
                  وسياه الله نذيرا، في إحدى عشرة آية
                                                       - ١٩
                         وسهاه سورا، في تسع آيات.
                                                       - ۲ •
                           وسياه علماً، في تسع آيات
                                                       - ٢ ١
          وسماه مبشرا، وبشرى وبشيرا، في تسع آيات
                                                       - ۲ ۲
                وسياه الله حكيمًا ومحكمًا، في ثمان آيات
                                                       - 44
                        وسماه ديناً قيماً، في سبع آيات
                                                       - 7 2
                        وسماه قصصا، في سبع آيات
                                                       -40
                    وسياه الله موعظة، في خمس آيات
                                                       - ۲7
                         وسماه مباركا، في أربع آيات
                                                       - TV
                       وسياه الله فرقاناً، في أربع آيات
                                                       - Y A
                        وسياه بصائر، في ثلاث آيات
                                                       - ۲ 9
```

```
وسياه الله تعالى شفاءا، في ثلاث آيات
                                       -٣٠
```

وسياه أحسن الحديث، وأحسن القصص، في آيتين من القرءان - ٤٦

والجديد في هذه القائمة –بوصفها دراسةٌ متخصِّصة في أسياء القرآن– أنَّ البليهي قد عمد إلى منهج إحصائيٌّ لموارد أسهاء القرآن الكريم في الآيات، وأفرَد لكلِّ اسم مبحثًا، استقصى فيه معانى الاسم.

## ملحوظات حول القوائم المذكورة

بِالقاء نظرةِ عَجْل على القوائم السَّابقة، ومقارنة بعضها ببعض، يمكن لنا استخلاصُ بعض الملحوظات كما يأتي:

- لا يوجد منهجٌ معيَّن لدى أصحاب هذه القوائم في ترتيبها. اللَّهم إلا ما انتهجه الشَّيخ البليهي من ترتيب على حسب مرَّات التكرار.
- من الإشكالات في قائمة الزَّركشيِّ نقصُ اسم واحدِ منها، أي أنَّ عدد الأسهاء التي أورَدَها في قائمته هو (٥٥) اسهًا، على الرُّغم من تنصيصه على العدد (٥٥) في مستهلَّ القائمة، ولكنَّ هذا الإشكالَ يزول حين نُقابِلُ قائمة الزَّركشيِّ بقائمة السُّيوطي الذي نقل عن الزَّركشيِّ مع اختلافي طفيف في التَّرتيب، وقد ورد عند السُّيوطي الاسم "مناديًا"، وهكذا يتبيَّن أنَّ هذا الاسم هو السَّاقط من قائمة الزَّركشي، المكمَّلُ للعدد (٥٥). (١)
- من الملحوظات حول قائمة الفيروز آبادي تكرارُ الاسم "حقّ"، فقد ورَد في التَّسلسل السَّابع، وتكرَّر في التَّسلسل الرَّابع والسَّتين. كذلك تكرَّر الاسم "مبين" في رقم (١٠)، وفي رقم (١٨). وبطرح هذا التكرار من هذه القائمة، يصبح مجموعها (٩١) اسمًا، وهذا العدد دون المجموع الكليِّ الذي صرَّح به في مستهلً القائمة، وأنَّه مائة اسم.
- أسهاء القرآن توقيفيّة لدى الجميع؛ حيث لا يجوز في إجماع العلماء اشتقاقُ أسهاء غير ما ورد في القرآن الكريم نفسه أو في السُّنة النَّبويَّة، وعلى ذلك فقد التَّحدت القوائم الأربع في معظم الأسهاء، وعليه سوف نلجأ إلى فرز تلك الأسهاء،

لم نعرض هنا لفائمة السيوطي؛ لتباثلها مع قائمة الزركشي، وإن كان قد أضاف استمين من الأثار، وهما (توراة حديثة، وإنجيل)، ولكن الشيوطي بيادر إلى النّهي عن إطلاق هذين الاسمين على كتاب الله العزيز؛ فيقول: "ففي هذين الاتربن تسمية الفرآن توراة وإنجيلاً، ومع هذا، لا يجوز الآن أن يطلق عليه ذلك". الإتقان، ١٤٧١.

ووضعها في مجموعات مشتركة حسب توارُدها في القوائم الأربع المذكورة، وتلك المجموعات هي كما يأتي:

المجموعة الأولى: ما توارد في القوائم الأربع. المجموعة الثَّانية: ما توارد في ثلاث قوائم أو في قائمتين. المجموعة الثَّالثة: ما انفردتْ به كلُّ قائمة.

أَوَّلاً: ما توارد في القوائم الأربع: (وعددها ٢٥ اسمًا). (١)

أحسن الحديث، بَصائر، بلاغ، بَيان، تذكرة، تَنْزيل، حَبْل (الله)، حقّ، حَكيم، رحمة، شفاء، صراط مستقيم، عربيّ، فُرقان، قرآن، قيِّم، كتاب، كلام، مبارك، مُبين، بَجيد، موعظة، نُور، هدى، وحي.

ثانيًا: ما نوارَد في ثلاث قوائم أو في قائمَتين: (وعددها ٤٣ اسمًا).

وهي على حسب الجدول الآتي:

| البليهي                                | الفيروزآبادي | ابن تيمية | الزَّركشي | الاسم 🖟      | ٩   |
|----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 1                                      |              | 7         |           | أحسن القَصَص | 1   |
| —————————————————————————————————————— | 7            |           |           | آیات         | ۲ ا |
| <b>-</b> -√-                           |              |           | 7         | إيمان        | ٣   |
| 1                                      |              | 1         |           | برهان        | ٤   |
| 1                                      | \            |           | 1         | بُشْرَى      | ٥   |
| <b>√</b>                               | \            |           | 1         | بَشير        | 7   |
|                                        | √ √          |           |           | بيّنات       | ٧   |
| 1                                      | 1            | 1         |           | تِبيان       | ٨   |

ا الأسهاء المستنبطة من السُّنة النَّبويَّة، غير داخلة في هذه المقارنة.

| البليهي 🛪   | الفيروزآبادي | ابن تيمية  | * الزُّركشِي | الاسم المست | ۴   |
|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----|
| <b>√</b>    | . 1          | 1          |              | تصديق       | ٩   |
|             | · — √        | 7          |              | تفصيل       | ١.  |
| <b>√</b>    | <b>√</b>     | ,          |              | حديث        | 11  |
| <b>√</b>    |              | <b>√</b>   |              | حُكْم       | ١٢  |
|             | <b>√</b>     | _ 1        | ₹            | حِكْمَة     | 17  |
|             | <b>√</b>     | <b>−</b> √ | <b>V</b>     | ۮؚ۬ػؙڔ      | ١٤  |
| <b>-</b> √  | V            | <b>-</b> √ |              | ۮؚػؙری      | ١٥  |
| $-\sqrt{-}$ | — \          |            | <b>√</b>     | رُوح        | ١٦  |
| 7           |              |            | 1            | زَبُور      | ۱۷  |
|             | √ · · ·      |            | 7            | صُحف        | ۱۸  |
| <b>V</b>    | √            |            | <b>√</b>     | صِدْق       | ١٩  |
|             |              |            | √            | عَجب        | ۲.  |
|             | <b>√</b>     | i          | <b>√</b>     | عدْل        | ۲۱  |
|             | 1            |            | <b>V</b>     | عروة وُثقى  | 77  |
|             | 1            | - V        | 1            | عَزيز       | 77  |
| <b>√</b>    |              | <b>√</b>   | 1            | عِلْم       | 7 8 |
| <b>√</b>    | <b>√</b>     |            | 1            | فصل         | 70  |
| <b>√</b>    | <b>V</b>     |            | <b>V</b>     | قَصَص       | 77  |
| <b>√</b>    | 1            |            | <b>√</b>     | قول         | ۲۷  |
| 7           | <b>V</b>     |            |              | قِيلٌ       | ۲۸  |
| <b>√</b>    |              |            | $\neg$       | كَريم       | 44  |
| <b>√</b>    | <b>V</b>     |            |              | كليات       | ٣٠  |
| <b>√</b>    | <b>√</b>     |            |              | مُبشّر      | ۳۱  |

| البليهي  | الفيروزآبادي | ابن تيمية | الزَّركشي | الأسم بي | ء ۴ |
|----------|--------------|-----------|-----------|----------|-----|
|          | 7            | 1         | 7         | مُتشابِه | ٣٢  |
| 7        |              | 7         | 1         | مَثاني   | ٣٣  |
| 7        | 1            | 1         |           | محُكم    | ٣٤  |
|          | 1            |           | 1         | مرفوعة   | ٣٥  |
| <b>V</b> | 1            | √         |           | مُصدِّق  | ٣٦  |
|          | 1            |           | 1         | مُطهَّر  | ٣٧  |
| 1        | 1            | 1         |           | مُفَصَّل | ٣٨  |
|          | 1            |           | 1         | مُكرَّمة | ٣٩  |
| <b>V</b> |              |           | 1         | مُنادي   | ٤٠  |
| <b>√</b> | 1            | 7         |           | مُنزُّل  | ٤١  |
|          | 1            | 1         | 1         | مُهَيمن  | ٤٢  |
| 1        |              | 1         | 1         | نذير     | ٤٣  |

وحاصل هذا الجدول أنَّ (٢٥) اسمًا قد توارَد في ثلاث قوائم من القوائم الأربع، وتوارَد مجموع (١٧) اسمًا في قائمَتين منها.

ثالثًا: ما انفردت به قائمةٌ واحدة فحسب

أ - ما انفرد به الزَّر كشي:

انفرد باسمٍ واحد فحسب، وهو (أمْر).

ب - ما انفرد به الفيروز آبادي: (وعددها ٢٦ اسمًا).

أثارة، إمام، إنزال، بالغة، بيِّنة، تبصرة، تفسير، ثقيل، حُجَّة، خَير، رسالة،

عظيم، غيب، فَضْل، قِسْط، كلمة، كَوْثَر، ماء، مَتلوّ، مثبّت، مثَل، مُرتَّل، مَسْطُور، منير، نُجوم، يغمة.

ج - ما انفرد به البليهي: (وعددها ستَّة أسهاء).

سُوَر، قول ثقيل، حكمةٌ بالغة، قول فصل، كَلْم، منادي للإيهان.

والملاحظ في الجدول أعلاه، أنَّ الفيروز آبادي أكثرُهم انفرادًا بالأسهاء. أمَّا شيخ الإسلام ابن تيمية، فلم ينفرد بشيء.

من الملحوظات الجديرة بالذّكر هنا، أنَّ القوائم المذكورة، والمقارنات بينها، ليست نهائيَّة، نظرًا لوجود قوائم أخرى لم يتسنَّ لنا الاطَّلاع على مضمونها. كما أنَّ البحث في مجال أسماء القرآن الكريم، من حيث حصرها، واستكشاف دلالاتها الواسعة، لا يزالُ مفتوحًا ما دام الباحثُون ملتزمين بالمضمون القرآنيً، وبأقوال المفسِّرين، وآراء العلماء، وبالسُّنة النَّبويَّة الصَّحيحة في استنباط أسماء القرآن الكريم وصفاته.

عليه، يعمد الباحث هنا إلى طرح عددٍ من الأسماء (الجديدة) التي لم تردُ في القوائم السّابقة، ممَّا سجَّلها خلال تتبُّعه لأسماء القرآن الكريم في بعض كتب التَّفسير، ولا يمكن الجزْمُ بعدم ورودها في قوائم أخرى ممَّا لم يطَّلع عليها الباحث من القوائم، كقائمة النَّسفي المذكورة في مستهلً هذا المبحث، وبلغت الأسماء فيها مائة.

## أسماء (جديدة) للقرآن الكريم

#### (١) شاهد

قال تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيُّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ (هود، من الآية: ١٧). فسّر بعض العلماء (شاهد) بأنّه القرآن، بلّغه النّبي ( ﴿ إِن النّاس. (١)

### (٢) صراط الله

قال تعالى: ﴿صِرَاطِ اللهِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللهَّ تَصِيرُ الأَمُورُ﴾ (الشورَى: ٥٣). عن علي بن أبي طالب قال: هو المقرآنَ الكريم.(٢)

## (٣) فَارِقٌ (فَرْقًا)

قال تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً﴾ (المرسلات: ١-٤). روي عن قتادة قوله: (المرسلات عرفا) قال: هي الرَّيح، و(العاصفات عصْفًا) قال: هي الرَّيح، (فالفارقات فَرْقًا)، قال: القرآن.(٣)

## (٤) قولٌ طبِّ

قال تعالى: ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَتِمِيدِ ﴾ (الحج: ٢٢). قال السدى: هو القرآن، قال ابن عباس: هو كلمة الشَّهادة، وقيل: هو قول أهل الجنَّة: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لللَّهُ اللَّهِ عَلَى صَدَّقَنَا وَعَدَهُ ﴾ (الزمر: ٧٤). (٤)

<sup>·</sup> تفسير ابن كثير، ٢/ ٥٧٨. تجدر الإشارة إلى أنَّ هذا الاسم ورد عند ابن تيمية، لكنَّه استنبطه من السُّنة النّبويَّة.

أ- تفسير القرطبي، ١٦/ ٥٤.

ا- تفسير الدر المنثور، ٨/ ٣٨٢.

أ- تفسير ابن كثير، ٣/ ٢٨٦؛ وتفسير البغوي، ١/ ٣٧٦.

#### (٥) كتاب مكنون

قال تُعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكُنُونٍ لَّا يَمَشُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: ٧٧-٧٧). فسَّر بعض المفسِّرين الكتاب المكنون باللَّوح المحفوظ، وفسَّره بعضهم بالقرآن الكريم.(١)

#### (٦) كلمة طبّة

.. قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيْبَةٌ كَشَجَرةٍ طَيَّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّيَاء﴾ (إبراهيم: ٢٤). قال بعض المفسِّرين، المراد بالكلمة الطَّشِة القرآن.(٢)

### (۷) مصباح مُنير

. قال تعالى: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ المِّصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ (النور: ٣٥). قبل إنَّ الله تعالى ضرب المثَل في هذه الآية بأشياء، والمصباحُ هنا: القرآن.(٣)

#### (٨) وَعد

قال تعالى: ﴿وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَمْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ﴾ (إبراهيم: ١٤). قال القرطبي: هو القرآن وزَواجِرُه. وقيل إنَّه العذابُ.'<sup>٤)</sup>

فهذه عدَّة أسماءٍ تمَّ استخلاصُها من كتب التَّفسير، وقد تطول القائمة إذا ما قامتْ دراسةٌ إحصائيَّة لموارد أسماء القرآن الكريم، في القرآن نفسه، وفي السُّنة النَّبويَّة

١- نفسير فتح القدير، ٥/ ٢٢٧.

۲۰ تفسير الدر المنثور، ٥/ ٢٥.

تفسير ابن كثير، ٣/ ٣٨٧.

أ- تفسير القرطبي، ٩/ ٢٩٦.

الصَّحيحة، اعتهادًا على أقوال المفسَّرين والعلماء فيها، وهذا المنحى ما نحاهُ الشَّيخ المِلهي (رحمه الله). هذا، وإنَّ تعدُّد صفات القرآن الكريم لَدَلاللهُّ واضحة على كثرة خَيْراتِه، وعُمُوم فوائده، وإرخاء ظلاله الوارفة على شتى مناحي حياة البشر، وبثُّ الخير فيها، والإجابة عمَّا يختلج في صدورهم من أسئلة حول طبيعة هذا الكتاب وحقيقته والحكمة في إنزاله.

كها أنَّ الفائدة العامَّة في معرفة أسهاء القرآن وصفاته، الوقوف على طبيعة القرآن الكريم بوصف تلك الأسهاء عناوين مباشرة لمضمون القرآن، فإذا وصف المولى سبحانه كتابه مثلاً بأنه صدق، وأنه قرآن عجبٌ، وأنّه نورٌ، وأنه شفاءٌ وبرهانٌ... وجب على العباد سَبْر أغوار هذا الكتاب لاستكشاف تلك الصِّفات، وتحقُّقها فيه جملة وتفصيلاً، وبتحقُّق هذا المدف، يزداد المؤمنون إيهانًا بالله، وبهذا الكتاب، ويزداد المعاندون تبكيتًا وكفرًا. فالتَّسمية وحاشا القرآن- ليست جزافًا للاستكثار من أسهاء القرآن، وإطلاق الصَّفات البرَّافة عليه، ولكن لتكون لتلك الأسهاء والصَّفات ترجمة أفراد في القرآن في القرآن في القرآن في واقع المسلمين أفرادًا وجاعات، ابتغاء الهداية فيه وحده، وعدم الخروج عن إطاره العام في تلمُّس الهداية دنياً وأخرى. كذلك إذا قبل إنَّه قولٌ فصلٌ، وأنَّه القصص الحقُّ، لم يسع المؤمن به إلا اتَّباعه، والضَّرب بعُرْض الحائط كلَّ شيء يخالف روحَ هذا الحقِّ، تلك هي بعض فوائد معرفة أساء القرآن الكريم وصفاته، والله أعلم.



السُّور القرآنية وأسماؤها

المبحث الأوَّل: السُّورة وتسميتها بين التَّوقيف والتَّوفيق المبحث الثَّاني: أسماء وصفات بعض سور القرآن

المبحث الثَّالث: الاشتراك اللَّفظي في أسامي السُّور

# المبحث الأوَّل السُّورة وتسميتها بين التَّوقيف والاجتهاد

# أوَّلا: تعريف السُّورة

(السُّورة) على زنة (فُغْلَة)، وهي مفردة جمعها (سُوَر) بضم السين وفتح الواو، ومن معاني السُّورة: المنزلة الرَّفيعة، وفي ذلك المعنى يقول النابغة الذبياني: ألم تَرَ أنَّ اللهُ أعطاكَ سورةً ترى كلَّ ملِكِ دومها يتذبذَبُ

وقيل إن (الشُّورة) مأخوذة من سورة البناء أو من سور الدَّار والمدينة، وهو الحائط المشتمل عليها أو الحاجز المنتصب. ومن هذا المعنى في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا تَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِبلَ الرَّحِمُّ قَبلَ المُؤرَاء كُمْ فَالْتَهِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِئَهُ فِيهِ الرَّحْمُةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبِيهِ الْمَحْدَد: ١٣). غير أن (سورة) بمعنى الحاجز المحيط بالبناء يُجمع على (سُور) بضم السين وسكون الواو.

أما السُّورة بمعناها الاصطلاحي، فيورد السيوطي من ذلك قول بعض العلماء إنما "الطَّائفة المترجمة توقيفًا". أي طائفة من الآيات مسيَّاة باسم خاصَّ بتوقيف من مبلِّغ الوحي النبي (ﷺ). (١) ويذكر عن الجعبري (ت٣٧٥هـ)، قوله: "حدُّ السُّورة قرآنٌ يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة وأقلُها ثلاث آيات". (١) ويذهب الألوسي (ت٧١٥هـ) إلى التَّحديد أكثر بزيادة كلمة فينقل قولهم: "طائفة مستقلَّة، مترجمة

ا- السيوطي، الإثقان، ١/ ١٤٨.

٧- السيوطي، الإتقان، ١/ ١٤٧؛ والزركشي، البرهان في علوم القرآن، ١/ ٢٦٤.

توقيفًا"؛ وذلك لتخرج آية الكرسي وآية الدَّين مثلاً، ويزيد أنَّ أسهاء جميع السُّور قد ثبتت بالأحاديث والآثار. (١) وعدد سور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة بالإجماع.

وكان التَّنزيل الحكيم أوَّل من ابتكر هذا المعنى الاصطلاحيَّ للفظة (سورة) في عَشرة مواضع (٩ بالإفراد، ومرَّة بالجمع=سُور)، ومنها:

. - قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُواْ بِسُورَةٍ مِّن مَّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُون اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: ٢٣).

- وقوله: ﴿ يَخَذَرُ المُنَافِقُونَ أَن ثُنَزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنْبَئُهُمْ بِيَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِئُواْ إِنَّ اللهِّ خُرجٌ مَّا تَخَذَرُونَ﴾ (التوبة: ٦٤).

– وَقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (هود: ١٣).

- وَقُولَهَ:َ ﴿شُورَاةٌ أَنَوْلُنَاهَا وَفَرَضّْنَاهَا وَأَنَوْلُنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيُنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النور: ١) - وقوله: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلاَ فَزْلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ كُنِّكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ المؤتِ فَأَوْلَى فُمْ﴾ (محمد: ٢٠)

فتدل المواضع السَّابقة على أنَّ السُّورة مجموعة محدَّدة في القرآن الكريم منزلة من عند الله، خاصَّة حين تأتي نكرة أو مميزًا لعدد، وهذا المعنى أكثر توكيدًا في آية النور السَّابقة؛ إذ نصَّت على أنَّها (سورة مُنزَلة)، وأنَّها تشتمل على (آيات بيِّنات). ويشجِّع هذا الاستقراء على وضع تحديد للسُّورة طالما أن تعريف السُّيوطي السَّابق متأثر بموقف منه من تسمية السُّور غير مجمع عليه، ألا وهو قوله إن أسهاء جميع السُّور قد ثبتت بالتَّوقيف عن النبي (ﷺ).(۱) فالسُّورة في تعريفنا "مجموعةٌ محدَّدة من الآيات، لا

الأنوسي، عمود أبو الفضل. روح المعاني في نفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.
 ٣٤/١.٣٠.

٢- السيوطي، الإتقان، ١٤٨/١.

تقلُّ عن ثلاث، معلومة توقيقًا، يفصل بينها وبين ما عداها بالبسملة". فتحديد الآيات في كلِّ سورة بأمر من النبي (ﷺ) مجمع عليه. كما أن البسملة في بداية كلِّ سورة مجمع عليه أيضًا، ولا يقدح في هذا خلوُّ سورة (براءة) من البسملة.

# ثانيًا: أسهاء السُّور بين التَّوقيف والاجتهاد

لقد تقرَّر لدى البحث في أسهاء القرآن الكريم أنَّها فرآنيَّة، أي أنَّها أسهاءٌ وردت في القرآن الكريم نفسه. أما أسهاء السُّور، فإنَّ الحقيقة الأولى فيها أنَّها ليست قرآنيَّة بعامَّتها؛ لذلك صار فيها الخلاف بين قائلين بأنَّ تسميتها توقيفيَّة، وقائلين بأنَّها اجتهاديَّة.

## أ - القائلون بالتَّوقيف

يذهب القائلون بالتَّوقيف، وهم جمهور العلماء، إلى أنَّ أسماء السُّور واردةٌ بالوحي من الله تعالى، أو من النَّبي (ﷺ) وأقرَّه الوحي عليها. وقد جزم السُّيوطي في "الإتقان" بتوقيفيَّة أسماء جميع سور القرآن قال: "وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار ولو لا خشية الإطالة لبيَّنت ذلك".(١)

ومن الأحاديث والآثار التي يستند إليها القائلون بالتَّوقيف ما ورد في صحيح البخاري في قول عائشة (毒) عنها: "لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الرَّبا قرأها رسول الله (歌) على النَّاس ثم حرَّم التجارة في الخمر". (٢) ومنها حديث حذيفة حين بات عند النَّبي (義) ليلةً فنهجَّد معه، قال: "صليتُ مع النَّبي (義) ذات ليلة فافتتم القراءة، فقراً حتى انتهى إلى المائة، ثم مضى حتى بلغ المائين ثم قرأ حتى انتهى إلى المائة، ثم مضى حتى بلغ المائين ثم قرأ حتى انتها

١- المصدر نفسه.

حصيح البخاري، الجزء الخاص بالتفسير: باب "وأحل الله البيع وحرم الربا"، (ح:٤٢٦٦).

ثم افتتح النَّساء فقرأ، ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه..." الحديث.(١) وأنَّ النبي (歲) كان يبيًّن للصَّحابة مواضع الآي إذا نزلت ويقول: "ضعوها في السُّورة التي يذكر فيها كذا"، وغير ذلك من الأحاديث التي نُصَّ فيها على أسهاء سور معيَّنة كالنِّساء، والفيل وغيرها.

# ب - القائلون بالتَّوفيق والاجتهاد

يرى مجموعة من العلماء أنَّ أسهاء سور القرآن موضوعة من لدن المسلمين في الصَّدر الأوَّل بناءً على كثرة الاستعمال والشُّيوع فيها بينهم. والظَّهر في مواقفهم أنَّ ذلك لا يمتنع وكون بعض الأسهاء توقيفيَّه من وضع النَّي (雾) وإقراره خلافًا لما جزم به السُّيوطي بأنَّ جميع أسهاء السُّور قد ثبتت توقيفًا بالأحاديث والآثار النَّبويَّة. عن ابن عاشور (ت١٩٩٣هـ) قال: "والظَّاهر أنَّ الصَّحابة سموا بها حفظوه عن النبي (家)، أو أخذوا لها أشهر الأسهاء التي كان الناس يعرفونها بها، ولو كانت التَّسمية غير مأثورة، فقد سمى ابن مسعود القنوت "سورة الخلع والحنع" كها مرَّ فتعيَّن أن تكون التسمية من وضعه، وقد اشتهرت تسمية بعض السُّور في زمن النبي (家)، وسمعها وأقرَّها وذلك يكفي في تصحيح التسمية ".(۱) فهو وإن كان يميل إلى القول بالتَّوقيف، لا يستبعد كون بعض الأسهاء من وضع الصَّحابة.

ومن حُجج هذا الفريق أنَّ ما ثبت في الصِّحاح من أسهاء السُّور، إنَّها هو سورٌ معدودةٌ لا أسهاء سور القرآن كلِّها، من ذلك تسمية النبي (ﷺ) لمجموعات سور كالطوال والمثاني والمثين والمفصّل والطواسيم والحواميم كها في حديث واثلة بن الأسقع

<sup>-</sup> صحيح ابن خزيمة، باب الدعاء في الصلاة، (ح: ٥٤٢).

ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، (تونس: الدار التونسية، ١٩٨٤م)، ١/ ٥٠.

المشهور، (١) ونحو ذلك. كذلك يذهبون إلى أنَّ في إحجام الصَّحابة عن إثبات أسياء السُّور في المصاحف الأولى، واكتفائهم بإثبات البسملة في مبدأ كل سورة، دلالةً قويَّة أيضًا في أنَّ أسهاء السُّور ليست توقيقيَّة أو قرآنية.

والأرجح لديهم أنَّ الشَّارع وضع نهاذج معدودة من أسهاء السُّور، وترك البقيَّة لاجتهاد المجتهدين، وآية ذلك أنَّ أسهاء السُّور لو كانت جميعها توقيفًا؛ لما وسع المسلمين الأوائل الجهل بها، ولما وسع الصَّحابة (رضوان الله عليهم) إلاَّ أن يثبتوها في المصاحف الأولى مثل إثباتهم البسملة في أوائل السُّور، لكنَّهم لما وجدوا أنَّ بعضها منصوص عليها، أدركوا أنَّ ذلك ليس توقيفًا ولا ملزومًا، قال المازوري في شرح البرهان عن القاضي أبي بكر الباقلاني: "إنَّ أسهاء السُّور لما كتبت بغط آخر لتتميَّز عن القرآن، وإن البسملة كانت مكتوبة في أوائل السُّور بغط لا يتميَّز عن الخلالذي كتب به القرآن، (۱)

هذا، ويُجمع المسلمون كافة على عدم جواز وضع أسهاء للشور بعد ثبوت الأسهاء المعروفة، وإجماع المسلمين عليها، وتلقّي الأمّة لها بالقبول؛ لذلك نجد ابن عاشور يذكر أنَّ بعض السَّلف دعا سورة يس سورة (قلب القرآن)، وأثبا تسمية غير مشهورة، ثم يشجب على بعض المتأتّرين عمن خالف في النَّسمية، فقال: "ورأيت مصحفًا مشرقيًا نسخ سنة ١٠٧٨ أحسبه في بلاد العجم عنزنها "سورة حبيب النجار"، وهذه تسمية

مسند أهمد، (ح: ١٧٠٢٣)، وقال شعب الأرنوط: إسناده حسن، راجع: الهيثمي، على بن أبي بكر. مجمع الزوائد،
 (القاهرة: دار الريان للتراث، ١٤٠٧هـ)، ٧/ ١٣٣. وقال: وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره ويقية
 رجاله ثقات.

۲- ابن عاشور، التحرير والتنوير، ۱/ ۹۰

غريبة لا نعرف لها سندًا، ولم يخالف ناسخ ذلك المصحف في أسياء السُّور ما هو معروفٌ إلا في هذه السورة وفي "سورة التين"، عَنْوَنها "سورة الزَّيتون".(١)

١- المصدر السَّابق، ١/ ٣٥٠٣.

# المبحث الثاني أسهاء وصِفاتُ بعض سور القرآن

الأصل في تسمية الشُّور، أن تتفرَّد كل سورة باسم يميِّزها عن بقيَّة السُّور، وذلك طبقًا لمنطق تسمية الأشياء؛ لأنَّ الاسم يوضع أصلاً لتمييز المسمّى عن بقيَّة المسمّيات، وقد تتعدَّد أسهاء السُّورة الواحدة، وذلك تبعًا للآثار الواردة في ذلك، لكنَّ المجمع عليه اسمّ واحدٌ، ثابتٌ بالآثار الصَّحيحة، مسطورٌ في المصاحف المتأخّرة، (۱) يقول السيوطي "قد يكون للسورة اسمّ واحد وهو كثير، وقد يكون لها اسهان فأكثر من ذلك: الفاتحة، وقد وقفت لها على نيف وعشرين اسها وذلك يدلُّ على شرفها فإنَّ كثرة الأسهاء دالَّة على شرف المسمّى ". (۱) ومن السُّور التي تعدَّدت أسهاؤها نسبيًّا سورة التوبة، وسورة يس، وسورة الملك، وفيها يلي وقوف عند تلك الأسهاء حسب ما استيسر الوصول إليه في المصادر على ترتيب سور القرآن مع ترك ما لم يُتوبَ من السم من السُّور.

## سورة الفاتحة

لسورة الفاتحة أسماء كثيرة، ذكر لها القرطبي اثني عشر اسمًا. (٣) وقال السُّيوطي آنفًا إنَّه وقف لها على نيف وعشرين اسمًا، ومن أسمائها:

- فاتحة الكتاب أو القرآن: وسميت بذلك؛ لأنَّها أوَّل سورة نزلت، أو لأنه يفتتح بها في

<sup>—</sup> يقول ابن تيمية في معرض حديثه عن حرص المسلمين على حفظ القرآن الكريم من أي زيادة أو نقصان: "ولهذا أمر الصحابة بتجريد الغرآن وأن لا يكتب في المصحف غير الفرآن، فلا يكتب أسهاء السور ولا التخميس والتعشير ولا أمين ولا غير ذلك، والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة، وفي المصاحف من قد كتب ناسخها وأسهاء السور والتخميس والتعشير والوقائد والمواثقة وال

السيوطي، الإنقان، ١/ ١٤٨.

۲- تفسير القرطبي، ۱۱۱۱.

المصاحف وفي التعليم وفي القراءة في الصلاة، وقيل لأنَّها أوَّل سورة كُتبت في اللَّوح المحفوظ. عن أبي هريرة عن رسول الله (ﷺ) قال: "هي أمُّ القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني".(١)

- أمُّ الكتاب وأمُّ القرآن، وهو ما دلَّ عليه الحديث السَّابق. وقيل سبب تسميَّتها بذلك أَتُها أصل القرآن، فيقال لكلِّ شيء هو أصل: أُمَّ. وقيل لاَّته يبدأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة قبل السُّورة، قاله أبو عبيدة في "مجاز القرآن"، وعن الماوردي (ت 201ه) أمَّها سُمِّيت بذلك لتقدُّمها وتأخُّر ما سواها تبعا لها لأنها أمته أي تَقْدِمته ولهذا يقال لراية الحرب أمّ، لتقدمها وإتباع الجيش لها.(")

- القرآن العظيم: وسمّيت بذلك لاشتهالها على المعاني التي في القرآن. وفي الحديث عن أبي هريرة أن النَّبي (ﷺ قال: "هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم".(٣)

- السَّبع المثاني: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ اللَّنَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ (الحجر: ٨٧). فسَّر بعض العلماء السَّبع المثاني بالفاتحة. وقيل سبب تسميتها أنَّها سبع آيات، وقيل فيها سبع آداب في كلِّ آية من آياتها أدب. وذهب بعضهم إلى أنَّها خلت من سبعة أحرُف هي: (الثاء والحجيم والحاء والرَّاي والشين والظاء والفاء)، ويذهب

الحاكم النيسابوري، عمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ/ ١٩٤٥)، ١/٤٤٤ (ح.٢٠٤٢).

سميت بذلك لاشتالها على المعاني التي في القرآن. الإتقان، ١/ ١٥٠.

<sup>&</sup>quot;- وواه أبو داود في سننه: باب فاتحة الكتاب، ١/ ٤٦١، (ح:١٤٥٨)؛ قال الشيخ الألباني: صحيح، وسنن الترمذي: باب ومن سورة الحجر، (ح:٣١٢٥)؛ سنن النسائي: باب فضل فاتحة الكتاب، (ح:٩١٤)؛ سنن ابن ماجة: باب ثواب القرآن، (ح:٣٧٨٥).

المرسي (ت٥٨٦هـ)، إلى تضعيف هذا الرَّأي لأنَّ الشَّيء إنها يسمى بشيء موجودٍ فيه، لا بشيء غير موجود فيه. (١)

وفي المراد بالمثاني أقوال، منها: أمّها مشتقة من (النّناء) لما في الفاتحة من النّناء على الله تعالى، وقيل من (التّنبية) لأمّها تثنّى في كل ركعة، أو أمّها تثنّى بسورة أخرى في الصّلاة، وقيل لأمّها نزلت مرّبين، أو أمّها على قسمَين: ثناء (من قوله الحمد حتى قوله: نستعين)، ودعاء من قوله: (اهدنا حتى نهايتها). هذا بالإضافة إلى أسهاء أخرى كثيرة ذكر بعضها السيوطى في "الإتقان".(۱)

#### سورة البقرة

من أسهائها (فُسطاط القرآن)، والفسطاط هو المدينة الجامعة. قيل كان خالد بن معدان يسمِّيها كذلك؛ لعظمها ولما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها. عن أبي سعيد الخدري وخالد بن معدان، عن رسول الله (ﷺ) قال: "السُّورة التي يُذكر فيها البقرة فُسطاط القرآن، فتعلَّموها، فإنَّ تعلَّمها بركة، وتركها حسرة"، (م) وسبب هذه التسمية أنَّ سورة البقرة أجمعُ سور القرآن للأحكام والأمثال، ومعظم أصول الدين. (1)

ومنها: (سنام القرآن)، وسنام كلِّ شيء أعلاه، وسنام البعير: اللَّحم الناتئ في

<sup>-</sup> السيوطي، الإنقان، ١/ ١٥٠.

<sup>1-</sup> راجع: الإنقان في علوم القرآن، ١/ ١٤٨. . وما بعدها . ونورد هنا تلك الأسياء على سبيل الاختصار، وهي: (الأساس أو أسلس القرآن)؛ لائما أول سورة فيه، ومن أسيانها (سورة التفويض)؛ لاشتهالها على تفويض العبد أمر، إلى بارته، في قوله: (إيالك نعبد وإيالك نستمين)، ومنها: (سورة الحمد وسورة الشكر)، إشارة إلى الحمد والشّكر الواردَين فيها. وقد يوصف الحمد، تغريقًا بينها وبين سورة (الحمد) أي سورة الطر، فيقال: سورة الحمد الأولى، وسورة المحد القَضري. ومنها، (سورة اللاعاء)؛ لاشتهاها على الدُّعاء، ويقال لها: (سورة الشُّوال)؛ ومنها: (سورة تعليم المسألة)؛ لورود آداب المسألة فيها، وسورة (الرُّقية، والشَّفاء، والشَّافية)، ومنها: (سورة الشَّلاء)؛ لأن الصَّلاة تتوقَّف عليها، و(الكافية)، ووجه ذلك أثبًا تكفي في الصلاة عن غيرها، ولا يكفى عنها غيرها، و(الكَثْرَ، وسورة المناجاة، والنُّور، والوافية)، وغير ذلك من الأسهاء.

مسند أحمد: باقي مسند الأنصار، (ح: ٢١٨٩٧)؛ (٢١٩٧٢)؛ الدارمي: فضائل القرآن، (ح: ٣٢٥٧).

المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٧)، ١٤٩/٤.

ظهره، وسمّيت هذه السُّورة كذلك تعظيهاً لشأنها، وفي الحديث عن أبي هريرة (ﷺ) أنه قال: قال النبي (ﷺ): "إنَّ لكلِّ شيء سنامًا، وإنَّ سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيِّدة آي القرآن: آية الكرسي".(١)

## سورة آل عمران

تسمَّى سورة البقرة مع سورة آل عمران بـ (الزَّهراوَين). وفي الحديث: "تعلَّموا البقرة فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا يستطيعها البَطلة. تعلَّموا البقرة وآل عمران فإنتها هما الزَّهراوان، يجينان يوم القيامة كأنَّها غهامتان أو غيايتان ، أو كأنَّها فرقان من طير صوافَّ تجادلان عن صاحبها" . (۱) يذكر الإمام النّووي سبب هذه التَّسمية بقوله: "إنَّ الرَّسول ( الله الله عنه التَّسمية بقوله عنه الله وهداية للمسلمين، ولما فيها من عظيم الأجر والثّواب الذي يفوز به كلُّ مسلم أو مسلمة يُكثِر من قراءة هاتين الشُّورَتَين الكريمتين" . (۱) ومن أسهائها: (طَيبة) . (۱) ومنها سورة (المجادلة) ، وسورة (المجادلة) ، وسورة (المعينفار) . (۱)

## سورة النِّساء

عن الفيروز أبادي أنّها تسمّى سورة (النّساء الكبرى)، مقارنةً لها بسورة الطَّلاق التي تدعى سورة (النّساء الصَّغرى) والجامع بينهما ذكر أحكام النّساء فيهما. وهذا شبيهٌ بتسمية ابن مسعود لسورة الطَّلاق ولسورة البقرة، فأطلق على البقرة سورة

ا- سنن الترمذي: باب فضل سورة البقرة، (ح:٣٣٧٧)؛ المستدرك على الصحيحين: أخبار في فضل سورة البقرة،
 (ح:٢٠٥٨)؛ مستدأي يعلى. (ح:٢٥٥٥)

 <sup>-</sup> مسند أحمد: بافي مسند الأنصار، (ح: ٢١٨٩٧)؛ (٢١٩٧٢)؛ الدارمي: فضائل القرآن، (ح: ٣٢٥٧). و(العَيايَة): كلُّ شيء أظلَّ الإنسان من فوقه، كالغيامة ونحوها. النهابة في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ١/ ٧٦٠.

٣- المحامي .محمد كامل حسن، كنوز السُّور في القرآن الكريم، (بيروت: المكتب العالمي للطباعة والنُّشر، د .ت)، ص٤٦.

أ- تفسير ابن كثير، ١/ ٣٣؛ وعبد الرؤوف المناوي، فيض القدير، ٢/ ١١٥.

<sup>°-</sup> الألوسي، روح المعاني، ٣/ ٧٣.

(النِّساء الطُّولى)، وعلى الطَّلاق سورة (النِّساء القَصْرى). كما يأتي في أسهاء سورة الطَّلاق.

### سورة المائدة

من أسهائها (العقود)، المذكور في الآية الأولى منها. ومنها (المنقذة)، لأنَّها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب. وقيل كان بعض الصّحابة يسمُّونها سورة (الأخيار).(١)

## سورة الأنفال

من أسمائها (سورة بدر)، لذكر تلك المعركة فيها، ذكر ذلك سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: هي الفاضحة ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم حتى ظنُّوا أنها لم تبق أحدًا منهم إلا ذكر فيها قال: قلت سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: قل سورة بنى النضير.(")

### سورة براءة

تسمَّى أيضاً (التَّوبة)، إشارة إلى الآية: ﴿لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ الآية. (آية: ١١٧)، ومن أسهائها (الفاضحة)، ذكره سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: قلت لابن عباس: سورة التَّوبة، قال بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل (ومنهُم، ومنهم) حتى ظننًا ألاَّ يبقى أحدٌ منا إلا ذُكِر فيها. (٣) ومن أسهائها (سورة العذاب)، ذكر ذلك حذيفة. (١) ومن أسهائها أيضًا (المُقْشِقشة)، أي المبرَّئة من النَّفاق. وتسمَّى أيضًا (المتشِقشة)، أي المبرَّئة من النَّفاق. وتسمَّى أيضًا (المتقرة) أي التي نقرت عما في قلوب المشركين. ومنها (البَحُوث)، ورد ذلك عن المقداد حين قبل له لو قعدت العام عن الغزو، فقال: أتت علينا البَحُوث يعني

<sup>-</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٠٧٨.

٢- صحيح مسلم: باب في سورة براءة والأنفال والحشر، (ح: ٣٠٣١).

حمجيح البخاري، باب تفسير سورة الحشر، (ح: ٤٦٠٠)؛ وصحيح مسلم، باب في سورة براءة والأنفال والحشر،
 (ح: ٢٠٣١)؛ والقرطبي، ٨/ ٦١.

السيوطي، الإثقان، ١/ ١٥٢. رواه الحاكم.

براءة.(١) ومنها أيضًا (الحَافرة)، لأنَّها حفرت عن قلوب المنافقين. ومنها (المُثيرة والمُبيرة والمُبيرة والمُبيرة والمبعثرة)، قبل لأنَّها أنبأت عن مثالب المنافقين وبعثرت عوراتهم. ومن أسهائها (المُخزِية والمنكَّلة، والمشرِّدة والملَمدِمة)، وكلُّ هذه الأسهاء دلالة على عظم هذه السُّورة، وعلاقتها بقضيَّة النَّفاق والمنافقين، وعلاقة المسلمين بالمشركين.

## سورة النَّحل

من أسائها سورة (النّعم)، (٢) لأنَّ الله تعالى عدَّد فيها من النّعم الكثيرة على عباده، مثل تسخيره الأنعام للبشر، وإنزاله من السَّماء ماء، وإنباته للزّرع والنخل والأعناب وأصناف الشَّمرات، ونعمة الأزواج والبنين والحفدة، ونعمة السَّرابيل الواقية من البرد والحرِّ، ونعمة تحليل الطيبات وتحريم الخبائث؛ لذلك ختمت السُّورة بالإشارة إلى إبراهيم الخليل وأنّه كان قانتًا لله، شاكرًا لأنعمه.

## سورة الإسراء

ومن أسيائها (سبحان) على الكلمة الأولى الواردة فيها، ومنها (سورة بني إسرائيل) لذكرهم فيها.

### سورة الكهف

ويضاف (أصحاب) إليها فيقال: سورة أصحاب الكهف. وفي حديث ابن عباس (ﷺ) أنَّها تدعى في التَّوراة (الحائلة)، لأنَّها تحول بين قارئها وبين النَّار.(٣)

الستدرك على الصحيحين: تفسير سورة التوية، (ج:٣٣٨٢)؛ سنن البهقي الكبرى، باب أصل في فرض الجهاد، (ج:١٧٥٧٨).

أ- تفسير ابن كثير، ٢/ ٥٨١؛ وتفسير القرطبي، ١٠/ ٦٠.

المجاهزية في أنَّ هذا الحديث منكر؛ لتفرَّد محمد بن عبد الرحن الجدعان به، وهو منكر. شعب الإيهان (ح:٢٤٤٨).
 ٢/ ٢٥٤، فيض القدير، ٤/ ١١٥٠.

### سورة طه

من أسمائها سورة (التّكليم)، لذكرتكليم الله تعالى موسى فيها.

# سورة الشُّعراء

ذكر الإمام مالك في التَّفسير المروي عنه أنَّها تسمَّى بسورة (الجامعة). (١) ويطلق على هذه الشُّورة أيضًا اسم (طسم المائتين)، وعن المقدام بن معديكرب (ﷺ قال: أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم مَنْ أُخَذَها من رسول الله (ﷺ خباب بن الأرت. قال، فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا. (٢)

## سورة النَّمل

تسمَّى أيضًا سورة (سليهان). وكلا الاسمين لتفصيل قصَّته فيها مع النَّمل وملكة سبأ. وذكر ابن العربي أنَّها تسمَّى سورة (الهدهد).

### سورة السجدة

تسمَّى سورة (سجدة لقهان) تفريقًا بينها وبين سورة حم السَّجدة. (٣) تسمَّى أيضًا سورة (المضاجع) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿تَتَجَاقَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المُضَاجعِ﴾ (الآية: ٢١)، .وتسمى أيضًا (المنجِّية)، وعن خالد بن معْدان قال: اقرأوا المنجِّية وهي: ﴿أَلْمَ تَنْزِيلٍ﴾.(١)

#### سورة فاطر

تسمى سورة (الملائكة)، لورود ذكرهم في مستهلِّها. وتسمَّى سورة (الحمد

تفسیر ابن کثیر، ۳/ ۳۳۲.

<sup>-</sup> مسند أحمد، (ح: ٣٩٨٠)؛ والمعجم الكبير للطبراني، (ح:٣٦١٤)، وإسناده ضعيف.

٣ - الألوسي، تفسير روح المعاني، ٢١/ ١١٥.

t - سنن الدارمي: فضائل القرآن، (ح: YYY).

الطُّولى) تفريقًا بينها وبين السُّور الحامدات الأخرى، أي السُّور المبدوءة بالحمد لله، أو تفريقًا بينها وبين سورة الفاتحة المسهاة بسورة (الحمد). (راجع : الحامدات).

#### سورة يس

من أسهائها (قلب القرآن)، وفي الحديث، عن أنس (ه) قال: قال رسول الله (ﷺ): "إنَّ لكلِّ شيء قلبًا وإنَّ قلب القرآن سورة يس". (۱) وفي الحديث أثمًا تدعى في التوراة بـ(المعمَّة) لأنمًا تعمُّ نِعم الدُّنيا والآخرة. (۱) وتسمَّى أيضًا (الدَّافعة)، لأنها تدفع عن صاحبها كلَّ سوء، وتسمَّى أيضًا (القاضية) لأنمًا تقضي له كلَّ حاجة بإذن الله. (۱) ومن أسهائها (العظيمة).

#### سورة ص

وتسمَّى سورة (داود) لورود ذكره فيها خاصّة مع السَّجدة. (١)

# سورة الزُّمر

وتسمَّى سورة (الغُرَف) لورود ذكر غرف الجنَّة فيها في قوله تعالى: ﴿لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لِهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّنِيْيَّةٌ بَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَثْبَارُ﴾ (الزمر، من الآيه: ٢٠). وفي الحديث عن ابن مسعود: "ما في القرآن آية أعظم فرجًا من آية في سورة الغُرف: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْتِهِ اللهِ ﴾ الآية". (٥٠ سورة غافر

ا ـ سنن المدارمي: فضائل الفرآن، (ح: ٣٨٦٢)، وعلَّل حجة الإسلام الغزائي (رحمه الله) وجه إطلاق هذه التَّسمية بأن المدار على الإبيان وصحَّته بالاعتراف بالحشر والنَّشر يوم القيامة، وهو مقرَّر عل أبلغ وجه في سورة يس، ولذا تُمبَّهت بالقلب الذي به صحَّة البدن وقوامه، فبدون إبيان باليوم الآخر والجزاء والعقاب، لا قوام لعقيدة الإنسان. تفسير روح المعاني، ٢٠٨/٢٢.

البيهقي، شعب الإيمان: ذكر سورة يس، ٢/ ٤٨٠، تفرد به محمد بن عبد الرحمن عن سليمان، وهو منكر.

قال النبية ي عن هذا الحديث إنه منكر، راجع: شعب الإبيان، ٢/ ٤٧٥؛ وفيض القدير، ٤/ ١١٥.

السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ٢/ ٤٢٦. والحديث أخرجه الطبراني.

وتسمى سورة (الطَّول) الوارد في مستهلِّها، وتسمى أيضًا سورة (المؤمن) لذكر مؤمن آل فرعون فيها. وتسمَّى سورة (حم الأولى) لأنَّها السُّورة الأولى في ترتيب المصحف الشَّريف بين السُّور الحواميم.

## سورة فصّلت

تسمى أيضًا سورة (حم السَّجدة)، تفريقًا بينها وبين الحواميم الأخرى، فآية السَّجدة واردة فيها في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهُورُ وَالنَّمْسُ وَالْفَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِللَّمْسُ وَالْفَمَرُ لَا آيَةِ اللَّيْلُ وَالنَّهُورُ إِنَّ تَسْبُدُونَ﴾ (آية: تَسْجُدُوا لِللَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالسُّجُدُونَ اللَّهُ الواردة في الآية العاشرة من السُّورة. ومن أسهائها سورة (الأقوات) الكَلمة الواردة في الآية العاشرة من السُّورة. ومنها (سورة المصابيح) الواردة في الآية (١٢) منها، وهي قوله تعالى: ﴿وَرَبَيْنًا السَّيَاءُ اللَّيْ السَّيَاءُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُ

## سورة الشُّوري

وتسمَّى سورة (المؤمن)، وسورة (حم عسق) تفريقًا بينها وبين الحواميم الأخرى، وقد يُختصر فيقال: سورة (عسق).

#### سورة الجاثية

تسمى أيضًا سورة (الشَّريعة) الواردة في الآية (١٨) منها، وتستَّى أيضًا سورة (اللَّـهر). وورد في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاثُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَا إِلَّا اللَّـهُرُ﴾ (من الآية: ٢٤).

#### سورة محمد

تسمَّى سورة (القتال)، للحديث عن القتال فيها، يقول ابن عاشور في ذلك: "وأما تسميتها "سورة القتال" فلأنها ذكرت فيها مشروعية القتال، ولأنها ذكر فيها لفظه في قوله تعالى (وذُكر فيها القتال) مع ما سيأتي أنَّ قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلًا نُزَّلَتْ سُورَةٌ﴾ إلى قوله ﴿وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ﴾ أنَّ المعني بها هذه السُّورة فتكون

تسميتها "سورة القتال" تسميةً قرآنية".(١)

#### سورة ق

تسمَّى (سورة الباسقات)،<sup>(۱)</sup> للآية رقم (٩) فيها. وتسمَّى سورة (الخطبة)؛ لأنَّ النبي (震) كان يُكثر من الخطبة بها، حتى قالت النِّساء: ما حفظنا سورة ق إلا من خطبة النَّبي بها.<sup>(۱)</sup>

#### سورة القم

وتسمَّى سورة (اقتربت) الواردة في مستهلِّها. وعن ابن عباس أنَّها تدعى في التّوراه (المبيِّضة)؛ لأنَّها تبيِّض وجه صاحبها يوم تسودُّ وجوه.(١٠)

## سورة الرَّحمن

من أساتها (عروس القرآن) ورد ذلك في حديث علي بن أبي طالب (秦) عن النَّبي (炎).(°)

#### سورة الواقعة

وتسمَّى سورة (الغنى). أخرج الديلمي مرفوعا قال: "علَّموا نساءكم سورة الواقعة فإنَّما سورة الغنى"، (歌) قال: "من قرأ الواقعة كلَّ ليلة لم يفتقر"، (المنتقر"، (المنتقر"، المنتقر"، المنتقل ا

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١/٤٠٢٢.

<sup>-</sup> ابن عاسوره التحرير والسويره ۱۲، ۱۷۰. ۲- الألوسي، تفسير روح المعاني، ۲۱/ ۱۷۰.

عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: "أخذت في والفرآن المجيد من في رسول الله (微) يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في
 كلّ جمعة". صحيح مسلم: باب التغليظ في ترك الجمعة (ح: ٧٨٧).

ا- ذكر ذلك البيهقي وقال إنه حديث منكر؛ لأن فيه سليهان بن مرقاع وهو منكر الحديث، شعب الإيهان، ٢/ ١٤٩٠

<sup>-</sup> السيوطى، الإتقان، ١/١٥٤، أخرجه البيهقي عن علي مرفوعًا.

<sup>-</sup> البيهقي، شعب الإيان، ٢/ ٤٩١، (ح: ٣٤٩٧).

<sup>°-</sup> روح المعاني، ۲۷/ ۱۲۹.

#### سورة المجادلة

وتسمَّى سورة (الظَّهار) ورد ذلك في مصحف أبيّ بن كعب. وفيها حكم الظَّهار ومجادلة المرأة التي ظُّهار ومجادلة المرأة التي ظهر منها زوجها؛ فجاءت تجادل النَّبي ﷺ (شُّه) في شأنها واسمها خولة. ويشار إليها أيضًا بسورة (قد سمع الله) الوارد في مستهلَّها. (راجع: آية الظهار).

## سورة الحشر

ذكر ابن عباس أنّها تسمى سورة (بني النَّضير) لقصَّة إخراج بني النَّضير وحشرهم من المدينة. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الحُشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهَ﴾ (الآية، من الآية: ٢).

### سورة المتحنة

وتستَّى أيضًا سورة (الامتحان)، وسورة (المودَّة) إشارة إلى قوله: ﴿عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مَّنْهُم مَّودَّةً﴾ (من الآية: ٧).

## سورة الصَّف

وتسمَّى أيضًا سورة (الحواريِّين) الواردة في قوله تعالى: ﴿مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا أَنصَارُ اللهَّ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِّ قَالَ الحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهَّ﴾ (الآبة: ١٤).

# سورة الطَّلاق

وتسمَّى سورة (النِّساء القصرى) ، والقصرى تأنيث الأقصَر، وهي نقيض الطُّولى والأطول، وتسمية هذه السُّورة بالنِّساء القصْرى تسمية ابن مسعود؛ مقابلة لها بسورة البقرة التي سمَّاها سورة النساء الطولى؛ لجامع ورود حكم الطَّلاق في كلِّ منهها والتَّنصيص على عدَّة المطلَّقة، (١) وعدَّة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشرا، وفي سورة الطَّلاق وضع الحمل، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُولاَتُ الأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ خُمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق، من الآية: ٤)

# سورة التَّحريم

يقال لها سورة (المتحرَّم)، وسورة (لِم تحرِّم)، وتسمَّى أيضًا سورة (النَّبي)، لاستهلالها بالخطاب الموجَّه إلى النَّبي (微). (٣) وذكر الألوسي أنَّ ابن الزبير سمَّاها سورة (النَّساء). (٣)

#### سورة الملك

يقال لها سورة (تبارك) للكلمة الأولى فيها. وتسمى أيضًا سورة (المجادلة) لحديث مُرَّة قال: أَيِّ رَجِلٌ في قبره، فأي جانب قبره فجعلت سورةٌ من القرآن ثلاثون آية تجادل عنه حتى قال، فنظرتُ أنا ومسروق فلم نجد في القرآن سورة ثلاثين إلا تبارك"،(ث) وعن ابن مسعود أثمًّا في التَّوراه تدعى (المانعة)؛ لأثمًا تمنع من عذاب القبر. (٥) وعنه برواية الطبراني قال: "كنا نسميها في عهد رسول الله المانعة. (ال وعن ابن عباس أثمًا (المنجية)؛ لأثمًا تنجي صاحبها من عذاب القبر. وقبل تسمَّى أيضًا (الواقية والمتَّاعة)، وتشير تلك الاسماء كلُها إلى كون هذه السُّورة عاصمةً لصاحبها من عذاب الله.

<sup>&#</sup>x27;- السيوطي، شرح السيوطي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (دمشق: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦). ٦/١٩٧٦.

آ- تفسير القرطبي، ۱۸ / ۱۷۷.

۳- تفسير روح المعاني، ۲۸/ ۱٤٦.

الدارمي: فضائل القرآن، (ح: ٣٢٧٩).

سنن النرمذي: فضائل القرآن، (ح: ٢٨١٥)؛ المستدرك على الصحيحين: تفسير سورة الملك، (ح:٣٨٣٩)؛ والجامع الصحيح وزيادته، (ح: ٥٩٥٦)، وإسناده صحيح.

السيوطي، الإتقان، ١/ ١٥٥.

### سورة المعارج

وتسمَّى (سأل) بأوَّل كلمة فيها. كما تسمى (الواقع). الواردة في الآية الأولى منها.

## سورة الإنسان

وتسمَّى أيضًا سورة (هل أتى على الإنسان) حكايةٌ لآيتها الأولى، وتسمَّى سورة (اللَّهر)، وعن الخفاجي أثمًا تسمَّى سورة (الأمشاج)، وانفرد الطبرسي بالقول إنَّم تسمَّى أيضًا سورة (الأبرار)؛ لذكرهم فيها.

### سورة المرسلات

تسمَّى سورة (العُرف)،(١) وهي الكلمة الواردة في الآية الأولى في هذه السُّورة في قوله تعالى: ﴿وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفاً﴾.

## سورة النَّبأ

يقال لها (عمَّ يتَسَاءَلُونَ)، و (المعصرات) الواردين فيها، كما يقال لها سورة (التَّساؤل).

## سورة النّازعات

تسمَّى سورة (السَّاهرة)،(٢) وهي الكلمة الواردة فيها في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَة﴾ (الآية ١٣-١٤)، وذكر الخفاجي أنّها تسمَّى سورة (الطَّامة)، وذكر ابن عاشور أنَّه رأى في مصحف مكتوب بخطَّ تونسي، وفيه عَنُون ناسخه سورة (المدبَّرات)، قال: وهو غريب.(٣)

الألوسي، تفسير روح المعاني، ٣٠/ ٢٢.

٢- المصدر نفسه..

٣- التحرير والتنوير، ١/ ٩٦٤٩.

#### سورة عبس

تسمَّى سورة (السَّفرة)،(۱) وتسمى أيضًا سورة (الصَّاخة)،(۲) وهي الكلمة الواردة فيها في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُ اللَّمُ مِنْ أَخِيهِ وَأَمَّهِ وَأَلِيهِ وَصَاحِبَيهِ وَبَئِيهِ ﴾ (الآية ٣٣-٣٦)، وتسمَّى أيضًا سورة (الأعمى)، وقال ابن العربي إنَّها تسمَّى أيضًا سورة (الأعمى)،

## سورة التّكوير

يُعنُونَ لها عادةً في كتب السُّنة بسورة (إذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)، وقد يختصر فيقال: سورة (كوِّرت).

#### سورة الانفطار

يُعنُون لها عادةً في كتب السُّنة بسورة (إذا السَّماءُ انْفَطَرَتْ)، ويختصرها بعضهم بسورة (انفطرت).

#### سورة الانشقاق

أشار إليها الجعبري بلفظ (كلح)، ولم يفصح أنَّه اسمٌ للسُّورة، ولكن يغلب الظَّنُّ أنَّه يسمِّيها كذلك.

#### سورة البلد

يقال لها سورة (لا أقسم) ذكره الألوسي، والمشهور سورة (البلد)، وكلا الاسمين مأخوذٌ من الآية الأولى في الشُورة.

ا- يراجع: الشوكاني، محمد بن علي. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، (بيروت: دار الفكر، د.ت).
 ٨/ ٣٤١.

الألوسى، تفسير روح المعاني، ٣٠/ ٣٩.

#### سورة العلق

يشار إليها عادةً في كتب السُّنن والتَّفاسير بسورة (اقرأ باسْمِ ربِّك)، أو سورة (اقرأ)، وسيَّاها الكواشي في التَّلخيص سورة (اقرأ والعلق).(١)

## سورة البيّنة

وتسمَّى سورة (أهل الكتاب)، وسورة (القيامة)، وسورة (البريَّة) وسورة (الانفكاك):

#### سورة الماعون

يقال لها أيضًا سورة (أرأيت) الكلمة الأولى فيها. وعن الكواشي أنَّها تسمَّى سورة (التَّكذيب)، وعن الخفاجي أنَّها تسمَّى سورة (التَّكذيب)، وعن الخفاجي أنَّها تسمَّى سورة (التَّكذيب)، وعن البقاعي أنَّها تسمى سورة (اليتيم). (1)

### سورة الكوثر

ويشار إليها في كتب التَّفاسير بآيتها الأولى، فيقال سورة (إنا أعطيناكَ الكَوْتُر)، وعن البقاعي أنَّها تسمَّى سورة (النَّحر).

### سورة الكافرون

وتسمَّى (المقشقشة). وتسمَّى أيضًا سورة (العبادة)، وسورة (المعابَدة)،<sup>(٣)</sup> وهي إحدى السُّور القلاقل الأربع، أي المبدوءة بفعل الأمر (قُل). (راجع: القلاقل).

### سورة النَّصر

تسمَّى أيضًا سورة (التَّوديع) لما فيها من الإيهاء إلى وفاة النبي (囊). قيل إنَّ

التحرير والتنوير، ١/ ٤٨٦١.

٢- المصدر السَّابق، ١/ ٤٩١٢.

ا- جومي، أبوبكر محمود. رد الأذهان إلى معاني القرآن، (كانو-نيجيريا: مكتبة برهام أيوب، د.ت)، ٢/ ٨٢٤.

النبي (囊) لما قرأ هذه السُّورة بكى عمُّه العباس (壽) فقال النَّبي: ما يبكيك؟ قال: نعيت نفسك إليك، فقال إنَّها لكما تقول.(١)

## سورة الإخلاص

وتسمَّى سورة (الأساس)، وعليه تجتمع مع سورة الفاتحة في هذا الاسم. ووجه تسميتها بالأساس اشتهالها على توحيد الله الذي هو أساس الدِّين.

### سورة الفلق

يُطلق عليها مع سورة النَّاس (المعوِّدْتان)، لأنَّها تعوِّدْ من الشَّيطان ووساوسه، وقد يطلق عليهها وعلى سورة الإخلاص اسم (المعوِّدُات). ومن أسهاء سورتي الفلق والناس (المقشقشتان)، من الفعل: قَشْقَش، أي برأه، يقال: قشقش المريض من علَّته، أي برئ منها، وسميت هاتان الشُورتان بالمقشقشتان؛ لأنَّها تبرئان من النفاق. وعلى ذلك تجتمع هاتان السُّورتان وسورة التَّوبة في اسم (المقشقشة) فيقال لها (المقشقشات). وتسمَّى الثلاثة أيضًا (أي الإخلاص والمعودتان) بالسُّور (القوافل) كها في الحديث. (")

بناءً على استعراض الجملة السَّابقة من أسهاء سور القرآن الكريم، يمكن استخلاص عدَّة أنساق تتبعها تسمية سور القرآن الكريم، وضبط ذلك في الأنساق الثَّلاثة الآتية:

تسمية السُّورة بمطلعها: ويكون ذلك بذكر كلمة واردة في الآية الأولى من السُّورة، ومن ذلك سورة الأنفال، والإسراء، وطه، والمؤمنون، والفرقان، والرُّوم، وفاطر، ون والقلم، وعددها (٧٩) سورة.

ا- تفسير البيضاوي، ٥ / ٢٤٥.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. أسرار ترتيب سور القرآن، تحقيق: عبد القادر عطا، (القاهرة: دار الاعتصام، د.ت).
 ١٩١٨.

- تسمية السُّورة بموضوع مضمَّن فيها يحتلُّ مركز الصَّدارة بين موضوعات السُّورة، كالبقرة، وآل عمران، والكهف، ومريم، والأحزاب، والجمعة، والمنزمل، والمدثر، وعبس، وغيرها من السُّور.
- تسمية السُّورة بصفة بارزة فيها تميِّرها عن سائر سور القرآن الكريم، مثل سورة الفاتحة، والإخلاص. ويدخل في هذا النَّسق جميع الصَّفات المطلقة على السُّور، مثل: فسطاط القرآن، والفاضحة، وسورة النَّعم، وطسم المائتين، وحم السَّجدة، وسورة الحمد الطُّولى، وقلب القرآن، وغيرها من الصَّفات المطلقة على سور القرآن.

وقد أشار الزرقاني (ت١٣٦٧هـ)، إلى الأنساق الثَّلاثة السَّابقة في أساليب تسمية السُّور بقوله: "ولا شكَّ أن العرب تراعي في الكثير من المسمَّيات أخذ أسائها من نادر أو مستغرب يكون في النَّيء من خلق أو صفة تخصُّه أو يكون معه أحكم، أو أكثر أو أسبق لإدراك الرَّائي للمسمَّى ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بها هو أشهر فيها وعلى ذلك جرت أسهاء سور القرآن".(١)

ومن عجيب أمر القرآن إعجازيّته من أيّ وجه أتيته، ففي أساء سور القرآن مثلاً، نجد كلَّ اسم في قمَّة التَّلاحم والانسجام والتَّطابق مع روح السُّورة المسَّاة به، وأنّ يمثُّل نقطة الارتكاز فيها، يستوي في ذلك ما ترجَّع من الأسماء أثمًا توقيفيّة، وما يغلب الظنُّ أثبًا اجتهاديّة، وتأي دراسات المفسِّرين والباحثين في علوم القرآن، خاصَّة في علم التناسب القرآنيّ شاهدةً على تلك الدَّقة المتناهية في تخيُّر أسماء سُور القرآن الكريم؛ إذ عُني بعضهم ببيان علاقة كلِّ سورة باسمها، ووجه دلالة كلِّ اسم على المقصود الكليِّ للسُّورة وجزئيًاتها، وقد صرَّح بذلك البقاعي (ت٥٨٨هـ)، في صدر تفسيره، وأنَّ ذلك منهجٌ تعلَّمه من شيخه المَشَذَّالي (ت٨٨٦هـ)، قال: "وقد ظهر لي باستعالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة "سبأ" في السَّنة العاشرة من ابتدائي في باستعالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة "سبأ" في السَّنة العاشرة من ابتدائي في

البرهان في علوم القرآن، ١/ ٢٧٠.

عمل هذا الكتاب، أنّ اسم كلّ سورة مترجمٌ عن مقصودها؛ لأنّ اسم كلّ شيءٍ تظهر المناسبة بينه وبين مسيًّا، عنوانُه الدّال إجمالا على تفصيل ما فيه ".(١)

اخ نظم الدور، ١٨/١. وعَن بعث في هذا الموضوع الإمام السُّيوطي، وجعله وجهًا من أوجه التَّناسب في الفرآن، وصنَّفه في
 النوع العاشر، وعنون له بقوله: "العاشر: مناسبة أسهاه السُّور لها"، يراجع: أسراد ترتيب القرآن، ١٦/٦.

# المبحث الثَّالث الاشتراك اللَّفظي في أسامي السُّور

كها تتعدَّد أسهاء السُّورة الواحدة، فقد وردت الآثار بإطلاق اسم واحد على مجموعة من سور القرآن الكريم، لصفة جامعة بينها، فيُطلق الاسم الواحد على السُّورتين فأكثر، وإذا أطلق الاسم الواحد على السُّورتين جاء الاسم عادةً على صيغة ما يُعرف بـ المثنيَّات مؤنَّثاً. أي على زنة (الفَعْلاوَين). أما إذا أطلِق على مجموعة سور فيأتي على وزن (الفاعِلات)، أو غيرها من الصَّيغ الدالة على جماعة الإناث. وهي في مجملها أساءً مأثورةٌ، وَردت عن النبي (ﷺ) أو شاعت بين المسلمين منذ الصَّدر الأوَّل.

# أوَّلا: اشتراك سورتين أو أكثر في اسم أو صفة واحدة:

الزَّهراوَان: وهما سورتا البقرة وآل عمران. وفي الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال: وهما سول الله (震): "تعلَّموا البقرة فإنَّ أخذَها بركةٌ، وتركها حسْرة، ولا يستطيعها البَطلَة. تعلَّموا البقرة وآل عمران فإتها هما الزَّهراوَان، يجيئان يوم القيامة كأنَّها غمامتان أو غنايتان، أو كأنَّها فَرْقَان من طير صوافَّ تجادلان عن صاحبهما. (١)

الطُّولَيان: وهما الأنعام والأعراف. عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت ما
 لي أراك تقرأ بقصار السور، قد رأيت رسول الله (ﷺ) يقرأ فيها بطولى الطُّوليين، قلت:
 يا أبا عبد الله، ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف.(١) لأنَّمَا أطول من الأنعام. وهي
 (٢٠٦) آية، بينما الأنعام (١٦٥) آية.

 <sup>-</sup> صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، (ح. ٩٠٨)؛ مستد أحمد: باقي مسند الأنصار، (ح. ٢١٨٩٧)؛ ( ١٩٧٢)؛ ( ١٩٧٢)؛ ( ١٩٧٢)؛ القدار مي: فضائل القرآن، (ح. ٣٢٥)، و(البَطْلُة): قبل هم السَّحرة، يقال: أيطّل، إذا جاء بالباطل. النهاية لابن الأثير، ١ / ٣٥٤.
 - صحيح البخاري: باب الأذان، (ح. ٢٢٣)؛ النسائي: الافتتاح، (ح. ٩٧٩)؛ سنن أبي داود: الصلاة، (ح. ٣٨٩)؛ مسند أحمد: مسند الأنصار، (ح. ٢٠٦١).

- القرينتان: وهما الأنفال والتوبة، لعدم الفصل بينهما بـ (بسم الله الرَّحن الرَّحيم). (١)
- سورتا العيد: ورد في صحيح مسلم أنَّ النبي (ﷺ) كان يقرأ في الأضحى والفطر
   بسورة ق والقرآن المجيد، واقتربت السَّاعة وانشقَّ القمر. وبذلك يمكن أن يطلق على
   هاتين السُّورتين اسم "سوري العيد". (٢)
- سورتا العبد أو الجمعة: ورد في الصّحيح أيضًا أنَّ النبي (紫) كان يقرأ في العيدين
   وفي الجمعة بسورة سبّح والغاشية. (٣)
- سورتا الإخلاص: وهما الكافرون والإخلاص، ولعلَّ هذه التَّسمية من باب التَّغليب.
- المقشْقشَتان: وهما سورتا الفلق والنَّاس.(٤) ويُطلق المقشقشتان أيضًا على سورة الكافرون والإخلاص لأنَّها تبرئان من النَّفاق والشِّرك. عن الأصمعي قال: كان يقال للرقل يا أثِّها الكافرون) و (قل هو الله أحدٌ) المقشْقِشَتان، أي أنَّها تبرئان من النفاق.(٥) وتسمى سورة التَّوبة كذلك (المقشقشة).
  - المعوَّدتان: وهما الفلق والناس، وقد تضمُّ إليهما سورة الإخلاص، فيقال (المعوَّذات).(١)

أ- قبل إن سبب عدم الفصل بينهها بالبسملة أن من عادة العرب في خطابات الأمان البدء بالبسملة، أما في كتابات نقض المهود، فلا يبدأ فيها بالبسملة.

أبن الجارود، المنتقى، ١٧٧/، والحديث في صحيح مسلم: صلاة العيدين، (ح: ١٤٧٧)؛ سنن أبي داود: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، (ح:٩٧٤).

٣- صحيح مسلم: بأب ما يقرأ في صلاة الجمعة، (ح: ٦٢)؛ سنن أبي داود: باب ما يقرأ به في الجمعة، (ح: ١١٢٢).

السيوطي، أسرار ترتيب القرآن، ١/ ١٦١.

<sup>°-</sup> القرطبي، تفسير القرطبي، ۲۰ ۲۲۰.

۱٦١/١، السيوطي، أسرار ترتبب القرآن، ١/١٦١.

- سورتا الخلع والحفد (القنوت). وهما من السُّور المنسوخة رسمًا في القرآن الكريم. قال الحسين بن المنادي: "ومما رُفِع رسمُه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر، وتسمَّى سورتي الخلع والخفد"، (() وهما مكتوبتان في مصحف أبيّ بن كعب، وذكر أنَّ النبي (ﷺ) أقرأه إيَّاهما، ونصُّهما في حديث عبد الله بن زرير الغافقي، قال إنَّ عليا بن أبي طالب علَّمه سورتين علَّمهما إياه رسول الله (ﷺ) وذكر: "اللَّهم إنَّا نستعينك ونستغفرك، ولا نكفرك، ونخلَع وتترُكُ من يفجُرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصليً ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك. إنَّ عذابك بالكفار مُلحق". (٢)

ففي المجموعة السَّابقة، اشتركت سورتان في صفة واحدة؛ فسُمِّتا بتلك الصَّفة الغالبة عليها، وهي إما صفاتٌ كامنةٌ فيها مثل الطُّول في "الطُّوليين"، أو صفاتٌ طارئةٌ عليها مثل قراءة النَّبي (紫) لسورتي ق والقمر في العيد.

ثانيًا: ما أطلق من الأسماء والصِّفات على مجموعة من السُّور

وردت أسياء تشير إلى مجموعات من سوّر القرآن الكريم نظرًا لصفة مشتركة بين تلك الشُّور، سواء أكانت صفةً شكليَّة أم صفة معنويَّة. ومن ذلك:

### ١ - المكيَّة والمدنيَّة:

المكيَّة هي السُّور التي نزلت بمكة، أو السُّور التي نزلت قبل الهجرة إلى المدينة. والمدنيَّة ما نزلت بالمدينة، أو ما نزلت بعد الهجرة. ولم يرد في تحديد السُّور المكيَّة والمدنيَّة بيانٌّ عن رسول الله، "وذلك لأنَّ المسلمين في زمانه لم يكونوا في حاجة إلى هذا البيان، كيف

الإتقان في علوم القرآن، ٢/ ١٨.

السيوطي، الإنقان، ١٧٨/١، ويفصل في وسطها بالبسملة بعد قوله: "ونترك من يفجرك"، فهم اسورة واحدة في مصحف
 بعض الصحابة، وسورتان في مصحف بعضهم. والحديث في كنز العمال، (٢١٩٤٨)؛ السنن الكبرى للبههتمي: كتاب الصلاة،
 ٢١١/٢.

وهم يشاهدون الوحي والتَّنزيل ويشهدون مكانه وزمانه، وأسباب نزوله عيانا".<١٠ وبالإضافة إلى الآثار في تحديد السُّور المكيَّة والمدنية، وضع العلماء ضوابط مفتاحيَّة لتحديد السُّور المكيَّة والمدنيَّة شكليَّة وموضوعيَّة منها:

- أن السُّور المكيَّة تمتاز بالقِصر، وكثرة الفواصل ذات الجرس الإيقاعي المتناسق.
   ويكثر فيها توجيه الخطاب للنَّاس بقوله: (يا أيُّهَا النَّاسُ)، كما تكثر فيها الأساليب البيانيَّة الإنشائيَّة والتَّقريريَّة. وهي من النَّاحية الموضوعيَّة يكثر فيها التَّركيز على قضايا التَّوحيد، والإيهان ومباحثه، والرَّدِّ على المشركين وعقائدهم.
- أنَّ السُّور المدنية تمتاز بالطُّول في سورها وآياتها، وأنَّها تتناول موضوعيًّا قضايا التَّنظيم الاجتهاعي والسِّياسي، وتقرير الشَّرائع والأحكام. وعلى أساس ذلك يكثر فيها توجيه الخطاب للمؤمنين بقوله: (يا أثِّهَا الذينَ آمنُوا).

وعدد السُّور المكيَّة (٨٦)، والمدنيَّة (٢٨). كها روي عن ابن عباس (ﷺ.(٢٨) والقول بمكيَّة السُّور ومدنيَّها من قبيل الغلبة؛ إذ تشتمل بعض السُّور المكيَّة على آيات مدنيَّة كها تشتمل بعض السُّور المدنيَّة على آيات مكيَّة. ومن السُّور المكيَّة باتَّفاق: سورة الحجر، ويس، والزخرف، والمعارج، والبروج، ومن السُّور المدنيَّة إجماعًا: سورة آل عمران، والمائدة، والنُّور، والحجرات، والمجادلة، والحشر، والتَّحريم.

## ٢ - السَّبع الطَّوَّل:

هي السُّور السَّبع الأكثر طولاً في القرآن الكريم. وهي: البقرة، وآل عمران، والنَّساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال والتَّوبة (مجتمعتين) وفي الحديث عن أبيّ بن كعب قال: "انكسفت الشَّمس على عهد رسول الله (ﷺ) وإنَّ النبي صلَّى بهم فقرأ

الزرقان، محمد عبد العظيم. مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، (بيروت: دار الفكر، 1997). (۱۹۹۲).

السيوطي، الإنقان في علوم الفرآن، ١/ ١١. وفي رواية عن ابن الحصار أن عشرين سورة انفق على أنها مدنية، واختلف في
 النبي عشرة، وأن البقية مكيَّة بإجماع.

بسورة من الطُّول، وركع خس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطُّول، وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كها هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسو فها". (١)

وتجدر الإشارة إلى أن العبرة هنا ليست بعدد الآيات، وإنها بطول السُّورة. كها أنّ الاختلاف واردٌ في تحديد السُّورة السابعة المكملة للسَّبع الطُّول، أهي الأنفال والتوبة معًا، أم هي سورة يونس؟

ولتوضيح نسبة السَّيع الطُّول، يمكن اللُّجوء إلى عدَّ الصَّفحات التي تشغلها تلك السُّور من المصحف، وذلك لبيان نسبتها إلى المجموع الكليّ للقرآن الكريم. وليس عدُّ الآيات دقيقًا في هذا المقام، ذلك لورود سور لا تعدُّ من السَّبع الطُّول، ولكن آياتها أكثر من آيات بعض السُّور الطُّول، مثل سورة الشُّعراء، وهي (٢٢٧) آية، ولا تتجاوز آيات أيَّة سورة من سور السَّبع الطُّول هذا العدد اللهم إلا سورة البقرة؛ لذلك لزم اعتاد حجم السُّور كها هو مبيَّن في الجدول أدناه: (٢)

| صفحاتها | W 1. | السُّورة 🐷        |
|---------|------|-------------------|
| ٤٨      |      | - البقرة          |
| 77      |      | - آل عمران        |
| 79      |      | – النساء          |
| ۲١      |      | - ا <b>ل</b> ائدة |
| ۲۳      |      | - الأنعام         |

١- سنن أبي داود: كتاب الصلاة، (ح: ٩٨٨)؛ وأحمد: مسند الأنصار، (ح: ٢٠٢٧).

كان الاعتهاد في هذا العدَّ على المصحف الشَّريف طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة الفرآن الكويم، ومجموع صفحانه (١٠٤)
 من الفاتحة إلى النَّاس من غير اعتبار صفحة الختم، والصفحات التي لا تحمل نص القرآن.

| 77            | - الأعراف                        |
|---------------|----------------------------------|
| 71            | – الأنفال والتوبة <sup>(*)</sup> |
| ١٣            | - يونس                           |
| » · · · 1 A A | المجموع =                        |

وهكذا، فقد تبيّن في هذا الجدول أن السّبع الطُّول تمثل نسبة (٣١.١٢٥)، من مجموع المصحف. وهي نسبةٌ عالية توضّح بجلاء سبب تسمية تلك السُّور بالطُّول.

### ٣ - المثانى:

واحدتها مثنى، على صيغة (مَفْعَل)، وزنة (معنى، ومعاني)، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْبُتَامَى فَانكِخُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَکَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء: ٣)، وقوله تعالى: ﴿ الحُمْدُ لللهِ قَاطِرِ السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَتَ وَرُبَاعَ﴾ (فاطر: ١).

سمِّيت سور عدَّة بالمثاني، ووردت روايات في سبب هذه التَّسمية، منها:

أ - أنَّ المثاني سمَّيت كذلك، لتثنية الله تعالى ذكره فيها القصص والأمثال، والخبر والعِبر، وهو قول ابن عباس (ﷺ). كما ذهب في رواية أخرى عنه أنَّ سور القرآن كلَّها مثاني طوالها وقصارها، بدليل قوله تعالى: ﴿ اللهُ أَنْزَلَ أَحْسَنَ الحُدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّنَانِي مثاني طَلْها وقصارها، بدليل قوله تعالى: ﴿ اللهُ أَخُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهَ ﴾، (الزمر، تقشيعرُ مِنهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهَ ﴾، (الزمر، من الآية: ٢٣). عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( الله عنى قوله (متشابها مثاني ) بعضًا ويرد بعضه على بعض ". وعن سفيان بن عيينة في معنى قوله (متشابها مثاني) قال: إنَّ سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذان من التَّشابه، وتارة تكون بذكر

<sup>(</sup>٥)جمع بين "الأنفال والتوبة" تكميلاً للسبع الطُّول في قول، وقبل سورة "يونس" هي المكمَّل للسبع الطُّول.

الشَّيء وضدِّه كذكر المؤمنين ثم الكافرين، وكصفة الجنَّة ثم صفة النَّار، وما أشبه هذا فهذا من المثان".(١)

- أمَّها سمِّيت كذلك؛ لأنها ثنيت فيها ذكر الفرائض والحدود. وهو قول عبدالله بن
 عباس، وسعيد بن جبير.

 ج - وقيل المراد بها فاتحة الكتاب؛ لأنَّها تثنى فراءتها في كلِّ صلاة، أو لأنها نزلت مُرّتين، ومن القائلين بذلك الحسن البصري.

د - أنَّها ما ثنيت فيها المائة. أي ما بلغ عدد آياتها المائتين أو ما قاربها، فكأنَّ المائة الأولى
 لها أواثل، والمائة الأخرى لها ثوان.

أما تحديد السُّور المثاني، فقيل إنَّها سبع سور تتلو السَّبع الطُّول: تبدأ بيونس وتنتهي بالنَّحل. وعلى هذا الرَّأي تكون المثاني إنَّا سميت بذلك لتثنيتها السَّبع الطِّول، أي مجينها بعد السَّبع الطُّول. فكأنَّ السَّبع الطول مبادئ وأوائل، والمثاني ثوان لها.

#### ٤ - المئون:

المئون: جمع مائة، وهي الشُّور التي عدد آياتها مائة، أو تزيد عليها شيئًا يسيرًا. وقد اختلف العلماء في تحديد السُّور المئين، فقيل أوَّلها الإسراء وآخرها المؤمنون، وهي سبع (الإسراء، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، والحج، والمؤمنون).

وإذا لم يضع العلماء معيارًا واضحا في تحديد النّسبة اليسيرة القريبة من مائة زيادةً أو نقصًا، فمن الإمكان تتبُّع السُّور التي عدُّوها من المئين لتحديد تلك النّسبة القريبة من العدد مائة.

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١/١٥.

وبإيراد السور المثين يتبيَّن أنها تقع ضمن العدد (+٣٥) تصاعديًّا، والعدد (-٢٢) تنازليًّا من العدد مائة. وعليه تكون السُّور المئون حسب أدناه:

| الزِّيادة أو النُّقصان عن العدد مائة | عدد آیاتها | السُّورة    |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| 11+                                  | 111        | - الإسراء   |
| ١٠+                                  | 11.        | - الكهف     |
| 7-                                   | ٩٨         | -<br>- مريم |
| <b>***</b>                           | 170        | - طه        |
| 17+                                  | 117        | - الأنبياء  |
| 77-                                  | ٧٨         | - الحج      |
| ١٨+                                  | 114        | - المؤمنون  |

فبالنَّسبة للانحراف المعياري في هذا الجدول، فإنَّ سورة مريم أقرب المئين إلى العدد مائة بفارق درجتين فحسب، بينما تمثّل سورة طه أعلى درجة زيادة على المائة، وتمثّل سورة الحج أدنى درجة نقصانًا عن المائة. وتمجدر الإشارة إلى أنَّ السُّور المثين متنابعة في التَّرتيب، وإلاَّ كان لزاماً عدُّ سور أخرى كثيرة في عداد المئين مثل سورة الشُّعراء والصَّافات.

### (٥) المفصَّل

(المُفصَّل) من الفصل، وهو بَوْنُ ما بين الشَّبِئين، ويقال للحاجز بين الشَّبئين (فصْل). ويقال للتقى العظام في الجسد (مَفْصِل). وفي القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلٌ﴾ (الطارق: ١٣)، أي فاصل بين الحقَّ والباطل. ويقال لأواخر الآيات (فاصلة ج: فواصل)؛ لأنَّها تدل على تمييز الآيات بعضها عن بعض. أما (المفصَّل) فاسم مفعول، قال تعالى: ﴿أَفْغَيْرُ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابُ مُفْصَّكُ﴾

(الأنعام، من الآية: ١١٤)، أي آيات بينها فواصل، أو مبيًّنات للحقَّ والباطل. (١) ويطلق (المفصَّل) اسها على مجموعة من سُور القرآن الكريم كها ورد في الحديث: "إنَّ لكلُّ شيء لُبابًا، وإنَّ لباب القرآن المفصَّل". (٢) وقيل سمَّيت بالمفصَّل لكثرة الفصول التي بين سورها، (٣) وتشمى أيضًا بالمحكم، لما قيل إنَّه لم ينسخ شيءٌ منها.

# وفي تحديد السُّور المفصَّل أقوال هي:

- أنَّها تبدأ من سورة محمَّد إلى الناس، وهو قول الأكثريَّة، وعددها (٦٨) سورة.

- أنَّها تبدأ من سورة ق إلى الناس، حكاه عيسى بن عمر عن كثيرٍ من الصَّحابة.

أتّها من سورة الضّحى إلى الناس، وهو قول ابن عباس. وكان يُفصَل بعد الضحى
 بين كلِّ سورتين بالتّكبير، وهو رأي قراء مكّة. وسبب التّكبير ورد فيها روي أن الوحي
 لما فتر عن رسول الله (業) حتى قال المشركون إنَّ محمّدًا قد ودعه ربُّه وقلاه، ونزل
 جبريل بسورة الضَّحى، فلما فرغ من قراءتها، كبَّر النبي (業) فرحًا وابتهاجًا بنعمة ربَّه؛
 فغذا التّكبير سنَّة ثابتة. (١)

فالقرآن الكريم، كما تبيَّن أعلاه، ينقسم في مجمله إلى أربعة أقسام، لكلِّ قسم اسمٌ مخصَّصٌ، وهي:

١- ابن منظور، لسان العرب، ١١/ ٥٢١- ٢٥ (مادة: فصل).

سنن الدارمي: فضائل الفرآن، (ح: ٣٤٤٣)؛ مجمع الزوائد، (ح: ١١٦٣٤)، رواه الطبراني. وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة،
 وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. واللباب: اخالص النّني.

 <sup>--</sup> يمكن الاعتراض على هذا التَّحديد؛ لأنَّ كل سورة في القرآن الكريم يفصل بينها وبين سابقتها ولاحقتها بالبسملة، اللهم
 إلا ما بين الثوبة والأنفال. وبذلك قد تعدُّ كلُّ سورة في القرآن الكريم من المفصَّل. والأوجَّه في هذا المفتام أن بشال إنها سعبت بالمفصَّل لقصر آياتها، أو لقصر سورها نسبيًّا.

 <sup>-</sup> صيغة التكبير "الله أكبر" وزاد بعضهم: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر". راجع: تفسير القرطبي، ۲۰/۲۰۰.

السَّبع الطُّول: وهي كما ظهر في تسميتها، سبع سور، اتَّفق العلماء على ستة منها،
 وهي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، واختلفوا في
 السَّابعة، فقيل سورتا الأنفال وبراءة مجتمعتين، وقيل سورة يونس.

- المثاني: وهي السُّور التي تلي السّبع الطول، وعددها كذلك سبع، تبدأ بسورة يونس، وتنهي بالنحل.

ر بهي. - المئون: وهي التي تجاوزت مائة آية، ولم تبلغ السَّبع الطُّول في الطُّول، وعددها سبع. - المفصَّل: وهي السُّور القصيرة نسبيًّا، وهي السُّور الواقعة في الرُّبع الأخير من المصحف على اختلاف في تحديدها، فقيل تبدأ من سورة محمَّد إلى الناس، وقيل من سورة ق، وقيل من سورة الضُّحى.

ويلاحظ هنا أن التَّقسيم السُّباعي غالب على الأقسام الثلاثة الأولى: السَّبع الطول، والمثاني، والمثين. كما أنَّ السُّور في تلك المجموعات متتالية في ترتيبها.

والسُّور المندرجة تحت الأفسام الأربعة المذكورة، تنقسم إلى قسمين كبيرين هما: المكيَّة والمدنيَّة: فالمكيَّة هي السُّور التي نزلت في مكة، أو التي نزلت قبل الهجرة. والمدنيَّة ما نزلت في المدينة المنوَّرة أو التي سبق نزولها هجرة النَّبي (紫)، ولو كان ذلك في موضع غير المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعات من السُّور متتالية أو غير متتالية، أطلقت عليها أساء وصفات معيَّنة لصفة مشتركة بينها، من ذلك: الحواميم، والطَّواسيم، والقرائن والأخوات، والمسبِّحات، والنَّظائر وغيرها، مما يتمُّ الوقوف لديها في الفقرات الآتية:

# ١ - الثَّلاثون:

ويفهم ضمنا في التّعريف السَّابق أن تكون السُّور أكثر من ثلاثين آية وأقلَّ من أربعين، وذلك حفاظًا على الضّبط، وبذلك تكون ثلاثينات القرآن الكريم السُّور الآتية: سورة السجدة (٣٠ آية)، والمرسلات (٣١ آية)، والمطففين (٣٦ آية)، والمولدت (٣١ آية)، والمطففين (٣٦ آية)، والفجر (٣٠ آية). وفي رواية عن فضائل سورة (الملك) في حديث والمطففين (٣٦ آية)، والفجر (٣٠ آية). وفي رواية عن فضائل سورة (الملك) في حديث عنه حتى قال، فنظرتُ أنا ومسروق فلم نجد في القرآن سورة ثلاثين إلا تبارك". (٢٠ وول الرَّاوي "فلم نجد في القرآن سورة ثلاثين إلا تبارك" فالأظهر أنَّ هذه الرَّواية كانت قبل اكتبال نزول سورق السجدة والفجر، فالسُّور الثلاث وإن كنَّ مكيًات، ونزلت سورتا السَّجدة والفجر قبل سورة الملك، (٣٠) فإن الرَّوايات تدلُّ على أن الملك اكتمل نزولها في مكَّة، ويؤيِّد هذا القول ما صرَّح به القرطبي لدى تفسيره لسورة المستجدة، إذ قال إنها مكيَّة غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة، قاله الكلبي ومقاتل. وقال غيرهما إلا خمس آيات. (١٠) أما سورة الملك فيروى أنهًا مكيَّة بالإجماع. (٥٠) وفي سورة المفجر قولان، وإن كان الجمهور على أنها مكيَّة بالإجماع. (٥٠) وفي سورة المفجر قولان، وإن كان الجمهور على أنها مكيَّة بالإجماع. (٥٠) وفي سورة الفجر قولان، وإن كان الجمهور على أنها مكيَّة .

١- مستد أحمد: مسند المكثرين من الصحابة، (ح:٣٩٨١)، وإسناده حسن.

ستن الدارمي: فضائل القرآن، (ح؛ ٣٢٧٩).

عبروة الفجر هي الشورة الناسعة في ترتيب النزول بمكة، وسورة السجدة هي الشورة الستون، وسورة الملك هي الشورة السادسة والشبعون.

 <sup>-</sup> تفسير القرطبي، ١٤/ ٨٤.

الصدر السابق، ۱۸/ ۲۰۰.

#### ٢ - الحامدات:

وهي السُّور التي تبدأ بالحمد لله والثَّناء عليه، وهي: الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر. أطولها سورة فاطر، وتسمَّى" سورة الحمد الطُولي". وأقصرها سورة الفاتحة، وتسمى سورة "الحمد القصرى" أو سورة "الحمد الأولى".

#### ٣ - الحواميم:

وهي الشّور السّبع المفتتحة بحروف المقطعات (حم)، وتسمّى (آل حم). ويُطلق عليها أيضًا (عرائس القرآن). (() وفي حديث أنس عن رسول الله (養) قال: "الحواميم ديباج القرآن"، (() وقوله: "الكلّ شيء ثمرة، وإنّ ثمرة القرآن ذوات حم، هن روضات حسنات مخصبات متجاورات، فمن أراد أن يرتع في رياض الجنّة؛ فليقرأ الحواميم". (؟) فقوله "مُتَجاوِرات" إشارة إلى أنها متجاورة في ترتيب المصحف، وهي السور ذوات الأرقام: (٤٠، ٤٠، ٤٠، ٤٤، ٤٤، ٤٤، ٤٥، ٤٠ على التوالي. أوَّ لما سورة غافر، لذلك تسمَّى "لحم الأولى"، وآخرها سورة الأحقاف. وتلك خاصية فريدة في هذه السُّور وفي الطواسين، أي كونها متوالية في الترتيب، بخلاف المسبِّحات مثلاً، فإن الفصل بين بعض سورها واسع. ويفرق بين الحواميم بإضافة أسهاء سورها المشتهرة إليها، فيقال: بعض سورها واسع. ويفرق بين الحواميم بإضافة أسهاء سورها المشتهرة إليها، فيقال: حم غافر، وحم فصلت، وحم عسق، وحم الزخرف، وحم اللخان، وحم الجاثية، وحم الأحقاف. كما أنَّ لبعضها أسهاء خاصَّة تميَّرها عن غيرها مثل (حم الأولى) و (حم المؤمن) لسورة غافر، و (حم المشبودة) أو (حم المصابيح) لسورة فصلت، و (حم المؤمن) لسورة أو (حم المابيح) لسورة فصلت، و (حم المؤمن) أل السورة الجاثية.

<sup>-</sup> عن سعد بن إبراهيم قال: "كنَّ الحواميم يسمين العرائس". الدارمي: فضائل القرآن، (ح:٣٢٨٨).

المستدرك: تفسير سورة حم المؤمن، (ح:٣٦٣٤)؛ كنز العيال: الحواميم، (ح:٣٦٢٢)، وقال الألياني: موضوع، النظر: ضعيف الجامع، ح:٢٠٠١، والسلسلة الضعيفة، ح:٣٥٣٧. و(الديباج): فارسيّة معرّبة، وهي النّياب الشّخذة من الإنريسيم.
 النجابة لابن الأنير، ٢/ ٢٠٤.

 <sup>-</sup> تفسير القرطبي، ١٥/ ٢٨٨، كنز العمال: سورة زمر، (ح:٢٦٩٦).

تجدر الإشارة إلى أنَّ الحديث الوارد أعلاه وقوله (متجاورات) من الأدلَّة على أنَّ ترتيب بعض سور المصحف -إن لم يكن جميعها- كان معلومًا قبل وفاة النَّبي (ﷺ).

## (٤) الرَّ ائيات:

الرَّائيات أو الرَّاآت، هي السُّور المبدوءة بالحروف المقطُّعة (الر)، وعددها خمس. وفي الحديث عن أنس (ﷺ) قال: "سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: أعطيت الرَّائيات إلى الطُّواسين مكان الإنجيل".(١) وفي رواية: "وأعطاني الرَّاآت إلى الطُّواسين مكان الإنجيل، وأعطاني ما بين الطُّواسين إلى الحواميم مكان الزَّبور، وفضَّلني بالحواميم والمفصّل". (٢) والرَّائيات هي:

سورة يونس، ومبدؤها: ﴿الرَّ يَلُكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾. وسورة هود، ومبدؤها: ﴿الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصَّلَتْ مِن لَذُنْ حَكِيمٍ

وسُورة يوسف، ومبدؤها: ﴿ الرِّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾.

وسورة إبراهيم ومبدؤها: ﴿ اللَّم كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحُمِيدِ﴾.

وسورة الحجر، ومبدؤها: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُّبِينِ﴾.

والسُّور الرَّائيات متتالية ما عدا سورة يوسف وإبراهيم؛ إذ قد فصل بينهما بسورة الرعد، وأرقامها في ترتيب المصحف: ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٥. هذا، وتسمَّى الرَّ ائيات أيضًا "بساتين القر آن". (٢)

السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين. الدر المنثور (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٣)، ٤/ ٣٣٩.

المصدر نفسه، ٧/ ٢٦٨؛ وروح المعاني، ٢٤/ ٤٤٠ كنز العيال، (ح: ٩٦٥)؛ الجامع الصغير وزيادته، (ح:٢٨٧٥)، وقال \_, الألباني: ضعيف، انظر: ضعيف الجامع، ح: ٩٥٠.

الجرمي، إبراهيم محمد. معجم علوم القرآن، (دمشق: دار القلم، ط١، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م)، ص٧٣.

#### ٥ - السَّموات:

المراد بالسُّور السَّموات السُّور الأربع المفتتحة بذكر السَّماء، وهي: سورة الانفطار: ﴿ إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتُ ﴾، والانشقاق: ﴿ إِذَا السَّمَاء انشَقَتْ ﴾، والبروج: ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾، والطَّارق: ﴿ والسَّماء والطَّارق ﴾، '' وعن أبي هريرة (ﷺ) أنَّ النبي (ﷺ) أمر أن يقرأ بالسَّموات في العشاء. '''

## ٦ - السُّور الإحدى عشرة:

يطلق مصطلح "السُّور الإحدى عشرة" على سور ذات أحكام خاصَّة لدى القرَّاء في الإمالة. وهي: سورة طه، والنَّجم، والمعارج، والقيامة، والنَّزعات، وعبس، . والأعلى، والشَّمس، واللَّيل، والضَّحى، والعلق. وأحكام الإمالة فيها لدى القرَّاء على النَّحو الآتى:

- الكسائي: يميل ألفات فواصل الآي المتطرَّفة في هذه السُّور سواء أكانت واوية أم يائية، أصليّة أم زائدة.
- حزة وخلف: يميلان ألفات فواصل تلك السُّور، إلا في قوله تعالى: "دِهَاقًا" (الشارعات: ٢)، وفي قوله: "تَلاَها" (الشمس: ٢)، وفي قوله: "طَحَاهَا" (الشَّمس: ٢)، وفي قوله تعالى: "سَجَى" (الضَّمس: ٢).
- أبو عمرو: يقلِّل ألفات فواصل تلك السُّور سواء اتَّصل بها (هاء) التَّأنيث أم لا، أكانت واويَّة أم يائية.

السيوطى، أسرار ترتيب القرآن، ١/ ٩٤٩.

سنند الإمام أحمد: باقي مسند المكترين، (ح: ١٩٤٨، ١٠٤٩٠). وفي تعليق شعيب الأرنؤوط قال: إسناده ضعيف.
 لضعف أبي الهنرم.

ورش: يقلل رؤوس آي هذه السُّور، سواء أكانت واوية أم يائيَّة، بشرط ألاَّ تكون مقترنة بهاء التَّانيث. (١)

# ٧ - الطُّواسيم:

الطَّواسيم (باليم) أو الطَّواسين (بالنون)، هي ثلاث سور: الشُّعراء والنمل، والقصص، دعيت الطَّواسين لأنَّ الأولين منها تبتدئ بالحروف المقطَّعة (طسم)، والثالثة الأخيرة تبتدئ بـ(طس)، وجُمعت على غير قياس، والأصل أن تجمع بذوات وتضاف إلى واحد، فيقال مثلا: ذوات طسم. ومثل ذلك قولهم (الحواميم) فالقياس أن يقال: ذوات حم. (٢) وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس، أن رسول الله (震) قال: "أعطيتُ السُّورة التي ذكرت فيها الأنعام من الذِّكر الأوَّل، وأعطيتُ طه، والطَّواسيم من ألواح موسى، وأعطيتُ فواتح السُّور، وخواتيم البقرة من تحت العرش، وأعطيتُ الفواصل نافلة "، (٣) الله وعن البراء بن عازب أنَّ النبي (震) قال: "إنَّ الله أعطاني السَّبع الطَّوال مكان التَّوراة، وأعطاني المئين مكان الزَّبور،

# ٨ - العِتاق الأوَّل:

وردت تسمية العتاق الأوَّل في حديث ابن مسعود عن النبي (ﷺ) قال في سورة الإسراء، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء: "إنَّهن من العتاق الأوَّل وهن من

ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي. كتاب السبعة في القراءات، تحقيق: د.شوقي ضيف، (الفاهوة: دار المعارف ط٠٠ ، ١٤٠)، ١/ ١٨٥٤ والجرمي، إبراهيم محمد. معجم علوم القرآن، مرجع سابق، ص١٦٨ ، ١٦٨.

ابن منظور، لسان العرب، ١/٩٥١.

٣- السيوطي، الدر المنثور، ٥/ ٥٤٨.

ا- تفسير القرطبي، ١٣/ ٨٧.

تلادي". (١) و(العِتاق) جمع عتيق، وهو الشَّيء الذي بلغ الغاية في الجودة، إشارةً إلى ما تضمَّنتها تلك السُّور من ذكر القصص وأخبار الأنبياء (عليهم السَّلام)، وأخبار الأمم السَّابقة. أما (التَّلاد)، فتطلق على ما كان قديمًا من المال، والمراد بها أثمًا من أوائل السُّور المنزّلة في أوَّل الإسلام؛ لأمَّها مكيَّة، وأمَّها أوَّل ما قرأه وحفظه من القرآن. والله أعلم. (١)

## ٩ - عرائس القرآن:

يراد بها الحواميم. (راجع: الحوميم). عن رزين بن الحصين (ش)، قال: "قرأت القرآن من أوَّله إلى آخره على عليِّ بن أبي طالب (ش)، فلكَّا بلغت الحواميم قال لي: قد بلغت عرائس القرآن...".(٣) كما تطلق عروس القرآن بالإفراد على سورة الرَّحن.

## ١٠ - العزائم الأربع:

يُطلق العزائم الأربع –عند الزَّيدية خاصَّة– على السُّور الأربع التي تشتمل كلِّ واحدة منها على آية السجدة الواجبة، فيجب على تاليها وعلى من يسمعه السُّجود لله تعالى:

أولاها سورة السجدة(الآية: ٥١)، وثانيتها سورة فصلت (الآية: ٣٧)، وثالثتها سورة النَّجم (الآية: ٦٩). (راجع: آية السّجدة). روي ذلك عن على بن أبي طالب (ﷺ).(٤)

صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب سورة بني إسرائيل، (ح: ٤٣١)؛ وباب تأليف القرآن، (ح: ٤٧٠٨).

السهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين. شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، (بيروت: دار الكتب العلمية، 811م) ٢/ ٢٧.

أ- تفسير الدر المنثور، ٧/ ٤٤٣.

ا- تفسير القرطبي، ٢٠ / ١١٨.

# ١١ - فواتح السُّور:

يُراد بفواتح السُّور، السُّور المفتتحة بالحروف المقطَّعة التي لا تُعرف لها معان واضحة، مثل: ألم، وألمص، وألر، وألمر، وكهيعص، وطه، وطسم، ويس، وص، وحم، وق، ون. وعدد السُّور المفتتحة بالحروف المقطَّعة سبع وعشرون سورة.

تعدَّدت آراء المفسِّرين في حقيقة الحروف المقطَّعة ومعناها، فذهب طائفةٌ منهم إلى أمَّها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه؛ فأحجموا عن تفسيرها، ويُعزى ذلك إلى الخلفاء الرَّاشدين وابن مسعود، وعامر الشعبي، وسفيان الثوري وغيرهم من السَّلف.

وذهب آخرون إلى أمَّها من المحكم الذي يمكن تفسيره، واخلتفوا في تحديد معناها إلى عدَّة آراء منها:

أنَّ الحروف المقطَّعة أسماءٌ للسُّور المفتتحة بها، ذكر ذلك الزمخشري عن جماعة من المفسِّرين، منهم سفيان الثوري، ومجاهد، وابن أبي نجيح، مستندين إلى الحديث الصَّحيح أنَّ النبي (ﷺ) كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "ألم السَّجدة"، و"هل أتى على الإنسان". (١) فدلَّ هذا الحديث على أنَّ (ألم) اسم للسُّورة المذكورة.

- أنَّها أسياء من أسياء الله تعالى، أو أنَّها قَسم أقسم الله به، فكلٌّ حرف فيها –بعد إسقاط المكرَّر منها- يرمز إلى اسم من أسياء الله تعالى، فالألف مفتاح لفظ الجلالة (الله)، والميم مفتاح اسمه (نجيد) وهكذا. ويُعزى هذا الرَّأي إلى ابن عباس، وسعيد بن جبير، وشعبة، والسدي، وأبي جعفر الرازي وغيرهم.

احسن أبي داود: باب ما يقرأ في صلاة الصبح بوم الجمعة، (ح:١٠٧٤)؛ سنن الترمذي: باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، (ح:٢٥٠)؛ سنن النسائي: كتاب الافتتاح، (ح:٩٥٥)؛ سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، (ح:٨٤٢). قال الشيخ الألبان: صحيح.

- وذهب بعض اللُّغويين إلى أنَّها حروفٌ من حروف المعجم استغني بذكرها عن ذكر بقيَّة الحروف الثيانية والعشرين. والحكمة في ذلك الدَّلالة على إعجاز القرآن الكريم، وتحدَّي المعاندين، فهو مؤلَّف من الحروف والكليات التي يتخاطبون بها صباح مساء، لكنَّهم عاجزون عن تأليف مثله. حكى ذلك الرَّازي، والقرطبي عن الفراء والزَّغشري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأبي الحجاج المزي. (١)

وقد أبعد هذا الفريق مرماه في استنباط لطائف لغويّة عميقة من الحروف المقطَّعة، من ذلك أثمًا بحذف المكرَّر منها، يجمعها قولك: نص حكيم قاطعٌ، له سرِّ. وأمَّها تشتمل على أنصاف الحروف في كلِّ ما اصطلح عليه علماء العربية، فهي نصف الحروف الهجائية، ونصف الحروف المجهورة، ونصف الرَّخوة، ونصف اللَّخوة، ونصف اللَّخوة، ونصف اللَّخوة، ونصف اللَّخوة، ونصف اللَّخوة، الله الله عدد الله المعرفية المناسب المجلّم، وأثمًا ترمز إلى أسرار في الكون، والتَّاريخ، وقد نها هذا المنحى حديثًا بتطوُّر وسائل الإحصاء، واستخدام الحاسوب في الدَّراسات الإعجازيَّة للقرآن الكريم.

ولعلَّ أسلم التَّفسيرات وأكثرها نفعاً، ما أشار إليه الحافظ ابن كثير من تلازم ورود الحروف المقطَّعة والانتصار للقرآن الكريم، وبيان غلبته. قال: "كلُّ سورة افتتحت بالحروف فلا بدَّ أن يُذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلومٌ بالاستقراء في تسع وعشرين سورة...".(٣ هذا، ولكلُّ موقف وتفسير من المواقف والتَّفسيرات السَّابقة وغيرها نما لم يُذكر، وزنه وأهميَّته في إثراء البحث التَّأويلي لايات الذَّكر الحكيم، والدَّلالة على أنَّ القرآن تنزيلٌ من لدن حكيم عليم. والله أعلم.

<sup>-</sup> مختصر تفسير ابن كثير، ١ / ٢١.

۱۱/۱۱-۱۲-۱۳.

۲۱/۱ . ختصر تفسیر ابن کثیر، ۱/۱۱.

### ١٢ - القرائن والأخوات

وهي السُّور التي اتَّفقت في عدد الآي كالفاتحة والماعون (سبع آيات)، وكالرَّ هن (٧٥ آية)، والأنفال (٧٨ آية)، وكيوسف والكهف والأنبياء (١١١، و١١٠، و١١٠ وآية على التوالي). وتطلق القرائن أيضًا على السُّور التي كان النبي (ﷺ) يقرأ بهن في ركعة واحدة، وتكون حيننذ مرادفة للنَّظائر. وفي حديث لعبد الله بن مسعود قال فيه: "إنَّا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهنَّ النبي (ﷺ) ثمانية عشر من المفصَّل وسورتين من آل حم". (١) وفي الجدول الآتي مجموع السُّور القرائن والأخوات في القرآن الكريم، التي يتَّفق عدد آياتها.

ويظهر في الأمثلة التي أوردها العلماء عن القرائن والأخوات عدم اعتدادهم بالآية والآيتين والثلاث بين السُّور الأخوات، ورغبة في الدَّقة نورد في الجدول الآتي السُّور التي اتَّفقت تماماً في عدد آياتها بلا تفاوت بينها في آية أو أكثر.

| عدد آیاتها | القرينة أو القرائن الأخرى | القرينة |
|------------|---------------------------|---------|
|            |                           | الأولى  |
| ٧          | الماعون                   | الفاتحة |
| ٥٧         | الزُّمر                   | الأنفال |
| 111        | الإسراء                   | يوسف    |
| ۲٥         | القلم، والحاقّة           | إبراهيم |
| ٧٨         | الرَّحمن                  | الحج    |
| ۸۸         | ص                         | القصص   |
| ٦٠         | الذَّاريات                | الرُّوم |
| 0 8        | فصِّلت                    | سبأ     |

١- صحيح مسلم: صلاة المسافر وقصرها، (ح:٩٥٩)، وفي مستد أحمد: مسند المكثرين، (ح: ٣٧٩٩).

| ٣٠ | الملك، والفجر                            | السَّجدة |
|----|------------------------------------------|----------|
| ٤٥ | ق                                        | فاطر     |
| 79 | الحديد، والتَّكوير                       | الفتح    |
| ١٨ | التَّغابن                                | الحجرات  |
| 77 | البروج                                   | المجادلة |
| 11 | المنافقون، والضُّحي، والعاديات، والقارعة | الجمعة   |
| 17 | التَّحريم                                | الطّلاق  |
| 7. | البلد                                    | المزمّل  |
| ١٩ | الأعلى، العلق                            | الانفطار |
| ۸  | التين، والبيِّنة، والزلزلة، والتَّكاثر   | الشَّرح  |
| ٥  | الفيل، والمسد، والفلق                    | القدر    |
| ٣  | الكوثر، والنَّصر                         | العصر    |
| ٤  | الإخلاص                                  | قريش     |
| ٦  | الناس                                    | الكافرون |

ويتَّضح في الجدول أعلاه، أنَّ أكثر السُّور الأخوات عددًا: سورة الجمعة وأخواتها، وهنَّ خس سور: (المنافقون، والضَّحى، والعاديات، والقارعة)، والشَّرح وأخواتها، وهنَّ خس أيضًا: (التِّين، والبيِّنة، والزِّلزلة، والتَّكاثر)، تليهها القدر وأخواتها، وهنَّ أربع سور: (الفيل، والمسد، والفلق). أما بقيَّة السُّور الأخوات، فتتراوح بين اثنتين وثلاث.

هذا، وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التّأمل في مثل هذه المجموعات السُّوريَّة – خاصة مِنْ قِبَل أرباب دراسات الإعجاز العدّدي في القرآن الكريم- وذلك بغية الوقوف على بعض أوجُه الإعجاز والانسجام الكامنة في هذه السُّور.

# ١٣ - القلاقل الأربع:

هي سورة الكافرون، والإخلاص، والفلق، والناس. سمَّيت بالقلاقل الأربع؛ لأنَّها تبتدئ بكلمة "قل". والسُّور المبدوءة بـ"قل" في القرآن الكريم خمس، وخامستها سورة الجن. وهي:

- سورة الجن، ومبدؤها: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِئَّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَباً﴾.
  - والكافرون، ومبدؤها: ﴿قُلْ بَا أَتُهَا الْكَافِرُونَ ﴾.
    - الإخلاص، ومبدؤها: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾.
    - الفلق، ومبدؤها: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾.
    - الناس، ومبدؤها: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾.

ولعلَّ سبب تخصيص القلاقل الأربع دون سورة الجن اجتاعها في خصائص مشتركة، من ذلك التَّقارب الموضعي بينها، فالإخلاص والفلق والناس سور متَّصلة، ولا يفصل بينها وبين الكافرون إلا سورتا النَّصر والمسد، ومن الخصائص المشتركة بينها أن سورة الكافرون والإخلاص تسمَّيان سورتا الإخلاص، وتسمَّى الإخلاص والمعودتان بالمقشقشات. (۱) وسواء أكان الفعل الأمر "قل" في مستهلً السُّورة أم في ثناياها، فإنَّها من الدَّلالات السياقيَّة بكون القرآن من عند الله، وأنه ليس من محمد. وكان النَّبي (ﷺ إذا سئل في التَّشريعات والاعتقادات وفي بعض الشُّؤون الحياتية العامَّة، انتظر الوحي قبل أن يقدم إجابة، فينزل الوحي بأسلوب "يسألونك عن كذا وكذا؛ فقل كذا وكذا". وفي كثير من تلك المواضع، كان بإمكانه (ﷺ) أن يتسرَّع بالجواب اعتهادًا على معرفته وخبرته بالحياة، ولكنه كان دائم ابتنظر الوحي من السَّماء،

ألف الشيخ هبة الله القفطي تفسيراً، فشر فيه سورة الكافرون، وسورة الإخلاص، والمعوذتين فردًا نردًا، كل سورة في مجلد،
 شم جمها وأضافها إلى تفسيره، فغلب على هذا التّفسير اسم "تفسير القلائل". (راجع: طبقات المفسرين، مجا، ٢/١٠٤).

ففي قصَّة خولة المجادلة مثلاً، كان بإمكان النبي (ﷺ) الإفتاء بشيء من عند نفسه طالما أنَّ المرأة كانت تلحُّ عليه وتحاوره في أمر ظهارها، ولكنه انتظر الوحي حتى نزل.

هذا، ويعدُّ بعض العلماء سورة الأنفال من القلاقل لورود لفظة "قل" في آيتها الأولى.

### ١٤ - القوافل:

تُطلق القوافل على ثلاث سور هي: سورة الإخلاص، والمعوِّدْتان.(١) ويرجع سببُ هذه السَّور الثلاث، منها أنها ثلبث سور متجاورات تبدأ بفعل الأمر (قُل)، وأنها تسمى (المقشقشات، والمعوِّدات)، وتتَّفق موضوعا في تقرير ألوهيَّة الخالق وربوبيَّته تعالى.

#### ١٥ - المسبِّحات:

المسبِّحات هي السُّور التي في فواتحها ما يدلُّ على التَّسبيح، وعددها سبع، وعن عبد الله بن أبي بلال أن النبي كان يقرأ المسبِّحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهنَّ آية خبر من ألف آية. (") وأوائل السُّور المسبِّحات على النحو الآتي: (")

١- السيوطي، أسرار ترتيب سور القرآن، ١٦١١.

 <sup>-</sup> رواه الترمذي: فضائل القرآن، (ح: ٢٨٤٥)، وقال: حديث حسن غريب، وأبو داود: كتاب الأدب، (ح: ٣٤٨٠)، وأحد في مسنده: مسند الشاميين، (ح: ١٦٥٣٤).

اعتمد السيوطي على الفصل بين المسبحات في تقرير توفيقية ترتيب سور القرآن، فلو كان الترتيب اجتهادًا من الصحابة،
 لرتبوا المسبحات بالتواني مثل اخواميم. الإنقان، ١/ ١٧٣. ويمكن أن تعد سورة النحل من المسبحات لكون التسبيح في آيتها
 الأولى في قوله تعالى: (أنى أثرً الله فلا تَسْتَعْجِلُومُ مُسْبَحَانَةُ وتُعَلَّى عُثَالٍ كُونَ).

| قال تعالى: ﴿ شُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| قال تعالى: ﴿ مُسْبَحَانَ الَّذِي أَشْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسُجِدِ الْخَرَامِ إِلَى الْسُجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيّهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ السَّمِيعُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ الل  | الإسراء،  |
| البصيرَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| قال تعالى: ﴿مُسَبَّحَ للَّهِ مَا فِي السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - الحديد، |
| الحَكِيمُ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| قال تعالى: ﴿ سَبَّعَ لللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - الحشر،  |
| الحَكِيْنِ الْحَكِيْنِ الْحَالِينِ الْحَكِيْنِ الْحَلَيْنِ الْحَلِينِ الْحَلَيْنِ الْحَلَيْنِ الْحَلِينِ الْحَلَيْنِ الْحَلِينِ الْحَلَيْنِ الْحَلَيْنِ الْحَلَيْنِ الْحَلَيْنِ الْحَلَيْنِ الْحَلَيْنِ الْحَلِينِ الْحَلَيْنِ الْحَلْمِينِ الْحَلَيْنِ الْحَلِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِي الْمَائِيلِيِّ الْمِلْمِينِي الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلِيلِي الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمَلْمِينِ الْمَلِيلِي الْمَلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِي الْمِلْمِينِي الْمِلْمِينِ الْمِلْمِلِيلِيِيلِي الْمِلْمِينِي الْمِلْمِينِي الْمِلْمِلِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِيِلِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِيِيلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِيِي |           |
| قال تعالى: ﴿ سَبَّعَ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -         |
| 6: <1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الصَّف،   |
| معلى: ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ  | _         |
| الْقُدُّه مِن الْعَنَانِ الْحَكِيمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الجمعة،   |
| المساول المربور عليه المسلم ا  | -         |
| الحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التغابن،  |
| قال تعالى: ﴿ سَبِّح اشْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - الأعلى، |

وكما يظهر في السُّور المسبِّحات، فإنَّها جميعًا من المفصّل، ما عدا سورة الإسراء.

#### ١٦ - المعوِّذات:

يُراد بالمعوّذات سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة النَّاس. عن عروة عن عائشة: أنَّ رسول الله (炎) كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوِّذتين وينفث، فلما اشتدَّ وَجَعُه كنت أقرأ عليه بالمعوِّذات وأمسحُ بيده عليه رجاء بركتها. (١)

١- تفسير ابن كثير، ٤٤ / ٧٤١. متفق عليه: راجع: صحيح البخاري، (ح: ٥٩٦٠)، وصحيح مسلم: (ح: ٢١٩٢).

#### ١٧ - المقشقشات:

تُطلق المقشقشات على مجموعة من السُّور هي: سورة التوبة، والكافرون، والإخلاص، والمعوذتان ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. سمَّيت هكذا لأنها تبرئ من الشَّرك والنَّفاق.

### ١٨ - النَّظائر:

وهي السُّور التي كان النَّبي (ﷺ) يقرأ بهن في كلِّ ركعة سورتَين سورَتين. عن عبد الله قال: "تعلَّمت النظائر التي كان النبي (ﷺ) يقرأهنَّ اثنين اثنين في كلِّ ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة؛ فسألناه، فقال: عشرون سورة من أوَّل المفصَّل على تأليف ابن مسعوده (١١ آخرهن الحواميم: حم الدُّخان ونظيرتها عم يتساءلون "(١٦) ويطلق (القرائن) ويراد به (النَّظائر). ويجمع بينها فيقال: القرائن والنَّظائر. وعن وائل عن عبد الله قال: "إني لأحفظ القرائن التي كان رسول الله (ﷺ) يقرأهن: ثمان عشرة سورة من المفصَّل وسورتين من آل حم ".(١) والسُّور النَّظائر عيديدًاهي:

- سورة لرَّحن ونظيرتها سورة النجم.
- وسورة القمر ونظيرتها سورة الحاقة.
- وسورة الطُّور ونظيرتها سورة الذاريات.
  - وسورة الواقعة ونظيرتها سورة القلم.
- وسورة المعارج ونظيرتها سورة النَّازعات.
  - وسورة المطفّفين ونظيرتها سورة عبس.

ا- يراجع ترتيب أبي وابن مسعود، في الإتقان ١/ ١٧٥.

 <sup>--</sup> صحيح البخاري: فضائل القرآن، (ح: ٢١٢٤).

مسند أبي عوانة، ١/ ٤٨٣، (ح: ١٧٩٧).

- وسورة المدثر ونظيرتها سورة المزمل.
- وسورة الإنسان ونظيرتها سورة القيامة.
- وسورة الدُّخان ونظيرتها سورة التكوير. (١)

والظَّاهر في هذه النَّظائر تجاور بعضها وهي: الطُّور والذَّاريات، والرَّحمن والنَّجم، والمزَّمل والمدثِّر، والمطفِّفين وعبس. أما النَّظائر غير المتجاورة، فالأظهر فيها التَّناسب الموضوعي بين كلِّ زوج من تلك الأزواج المتناظرة، وهي عامَّة تتناول قيام السَّاعة وما في ذلك من أهوال وفزع وشدَّة.

### ١٩ - هود وأخواتها:

يُطلق هود وأخواتها على مجموعة سُور، ورد ذلك في حديث أبي بكر الصِّديق (هُهُ)، قال: قلت: يا رسول الله عجَّل إليك الشَّيب، قال: "شَيَّبتني هود وأخواتها".<sup>(۱)</sup> ووَرَدت رواياتٌ عديدةٌ لهذا الحديث في تحديد أخوات هود.

فقيل: الواقعة، والحاقة، وعمَّ يتساءلون، الغاشية.

وقيل: الواقعة، وعمَّ يتساءلون، وإذا الشَّمس كوِّرت.

وقيل: الواقعة، والقارعة، والحاقَّة، وإذا الشَّمس كوِّرت، وسأل سائل.

وقيل: اقتربت السَّاعة، والمرسلات، وإذا الشُّمس كوِّرت.

وبالجمع بين تلك الرُّوايات بطرح المكرَّر منها، نحصل على مجموعة سور في هذه السَّلسلة هي: اقتربت السَّاعة، والواقعة، والحاقة، وسأل سائل، والمرسلات، وعمَّ يتساءلون، وإذا الشَّمس كوَّرت، والغاشية، والقارعة، وهي تسع سور وعاشرتُها هود.

١- سنن أبي داود، (ح: ١٣٩٦).

الحاكم النيسابوري، عمد بن عبد الله، المستدرك على الصّحيحين. (ح:٣٣١٤)، وسنن الترمذي، (ح: ٣٢٩٧). وهو
 حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم بخرجاه.

وفي محاولة لفهم السَّر في إسراع هود وأخواتها بالشَّيب إلى النَّبي (秦) وقف بعض العلماء لاستنتاج خصائص مشتركة بين تلك السُّور، فقال بعضهم لأنَّها تحدَّثت عن أحوال القيامة،(١) وقال آخرون لأنَّ سورة هود تحدَّثت عن أعباء الرِّسالة وعن إعراض المشركين عن النبي (震) واستخفافهم بالذَّكر كها هو واردٌ في مستهلِّ السُّورة. (١)

## ثالثًا: أسماء مجموعات أخرى مستنبطة:

تبعًا لما توصَّل إليه العلماء من أسماء لبعض المجموعات السُّوريَّة، فإنَّ الباحث الحديث يمكنه استنباط أسماء أخرى لسور القرآن استنادًا إلى تأمُّله الخاص لكنوز القرآن الكريم، وما تنفرد به بعض السُّور من خصائص عيِّزة جامعة بينها. ومن ذلك مثلاً: (٣)

 الاستفهاميَّات: وهي السُّور التي تبتدئ أو تنتهي بأسلوب استفهام، فالتي تبتدئ بأسلوب استفهام هي: سورة الإنسان، والنبأ، والغاشية، والفيل، والماعون. والتي تنتهي به هي: سورة مريم، والعنكبوت، والأحقاف، والملك، والمرسلات، والمطقّفين، والتين..

 ٢ - التّوأمتان: وهما المعوّدتان، لنزولهما معًا، وهي تسمية قريبة من قولهم في الأنفال وبراءة بأنّهما (القرينتان).

٣ - الشَّرطيَّات: وهي السُّور التي تبتدئ بأسلوب شرط، وهي: سورة الواقعة،
 والمنافقون، والتَّكوير، والانفطار، والانشقاق، والزلزلة، والنَّصر.

<sup>· -</sup> المناوي، عبد الرؤوف. فيض القدير، (مصر: المكتبة التجارية، ١٣٥٦هـ)، ١٦٨/٤-١٦٩.

۲- تفسير القرطبي، ۱/۹.

 <sup>&</sup>quot;- ينظر بعض تلك التفسيات في: الإتقان، ٢/ ٢٨٢.

3 - القسميًّات: وهي السُّور التي تستهلُّ بأسلوب قسم، ومن سورها: سورة الصَّافات، والنَّاريات، والطُّور، والنَّجم، والقيامة، والمرسلات، والنَّازعات، والفجر، والبلد، والشَّمس، والصُّحى، والنَّرح، والتين، والعاديات، والعصر. والقسم في سورة الشَّمس أطول أساليب القسم في القرآن الكريم، فهو منذ الآية الأولى إلى الآية التَّامنة، وبعدها قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاها﴾ (الشمس: ٩).

القياميّات: وهي السُّور التي تبدأ بذكر أهوال يوم القيامة والبعث والنُّشور،
 ومنها: سورة الحج، والقمر، والواقعة، والحاقة، والمعارج، والتَّكوير.

٣ - المجملات: وهي السُّور التي نزلت جملة واحدة بخلاف السُّور التي نزلت مفرَّقة، آيات بعد آيات إلى أن اكتمل نزولها، ويمكن تسمية تلك السور التي نزلت آيات بعد أخرى بـ (المنجَّات، أو المفرَّقات). ومعظم سور القرآن الكريم نزل مفرَّقا في آيات لا تتجاوز العشر. فيروى أن سورة البقرة نزلت بضعة وثيانين نجها على امتداد تسع سنين. ومن السُّور الطَّوال التي نزلت جملة واحدة: سورة الأنعام، والصَّف، والمرسلات. (١) ومن منطلق منطقي، فالغالب في السُّور القصار النُّزول جملة واحدة، مثل سورة الفاتحة، والبيئة، والكوثر، والنصر، والمسد، والإخلاص، والمعوَّذتين نزلتا معًا. ومن السُّور القصار التي نزلت منجَّمة: سورة الضُّحى، والعلق، والماعون، نزلت كلُّ منها على نجمَين. (١)

٧- المحمَّدات: وهي السُّور التي ذُكر فيها اسم النبي (ﷺ) صراحة، وهنّ أربع سور هي:
 أ - سورة آل عمران، في قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ
 أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ الله سَيْئاً
 وَسَيْخزى اللهُ الشَّاكِرينَ ﴾ (الآية: ١٤٤).

<sup>-</sup> السبوطي، الإتقان في علوم القرآن، ١٠٩/١

<sup>2 2</sup> LY

ب - سورة الأحزاب في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِّ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللهِّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهاً ﴾ (الآية: ٤٠).

، - سورة عَمد في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُرَّلَ عَلَى عَلَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحُقُّ مِن رَبِّمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَبَّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ (الآية: ٢).

د – سُورة الفتح في قوله تعالى: ﴿ لَحُمَّلًا رَّسُولُ اللهَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكِّعَا سُجَّداً يَبْتَعُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهَّ وَرِضُواناً ﴾ (من الآية: ٢٩).

وقد توقَف العلماء لدى تلك الموارد، وأوردوا بعض الفوائد البيائيّة في تنصيص القرآن على اسم النَّبي محمد (ﷺ في تلك المواضع المعدودة، علماً بأنَّ أساء الأنبياء الآخرين كثيرة الورود في القرآن الكريم، فاسم إبراهيم تكرَّر (٦٣) مرَّة، وتكرَّر موسى في (١٣١) موضعًا، وعيسى في (٢٥)، إلى غير ذلك من الأنبياء (صلوات الله عليهم) عَن تكرَّر أساؤهم عشرات المرات في القرآن الكريم. وإذا تأمَّلنا في هذه الآيات الأربع التي ورد فيها اسم النَّبي محمد (ﷺ)، وجدنا أنَّ الأولى قد أكَّدت على بَشريَّته (ﷺ) بلا إفراط ولا تفريط، فهو بشرٌ بخضع لجميع ما يعتري البشر من نواميس كونيّة، وفي الوقت نفسه، رسولٌ يتلقَّى وحيًا من للدُن ربِّ العزَّة؛ ليبلَغه إلى النَّاس.

٨ - النّدائيّات: وهي السُّور التي تبتدئ بأسلوب نداء، وهي عشر سُور: سورة النّساء،
 و المائدة، والحج، والأحزاب، والحجرات، والممتحنة، والطلاق، والتَّحريم، والمزمَّل،
 والمدنَّر.

بناء على هذا، فإنَّ المزيد من التَّأمل في استهلال السُّور وفي نهاياتها وفي ثناياها قد يفضي إلى تصنيفها في مجموعات مسيَّاة تبعًا لتماثُل تلك الاستهلالات والخواتيم، أو اشتهال سور على ظواهر معيَّنة، وهذا يفيد البحث في دراسات الإعجاز الانسجامي في ترتيب السُّور. إجمالاً، فإنَّ من فوائد معرفة أساء السُّور وصفاتها المختلفة شدُّ المسلم إلى زيادة تدبُّر القرآن الكريم والرُّجوع المتواصل إليه للكشف عن مضامينه، فإذا سمع مثلا براحم المؤمن) وكان لا يدرك أية سورة هي، عاد إلى القرآن الكريم، ونظر في الحواميم ليكتشف بنفسه تلك السُّورة، وإذا سمع أيضًا عن سُور (السَّموات)، ولم يعرفها، عاد ليكتشف بنفسه تلك السُّورة، وإذا سمع أيضًا عن سُور (السَّموات)، ولم يعرفها، عاد للقرآن العظيم زيادة أجرٍ ومعرفة. كما أنَّ معرفة تلك الأسهاء تفتح آفاقًا فسيحة لإعادة النظر في خفايا القرآن ومكامنه، فها السَّر مثلاً في القرائن والاخوات، والتزام النبي (ﷺ وأخواتها) قد حفَّز العلماء إلى البحث وإيجاد التَّفسيرات والتَّعليلات المطوَّلة لهذه وأخواتها) قد حفَّز العلماء إلى البحث وإيجاد التَّفسيرات والتَّعليلات المطوَّلة لهذه وأخواتها، ولا يُتوصَّل إلى خفايا تلك الأسامي ونحوها في القرآن الكريم، إلاً المعقليَّة الكامنة، ولا يُتوصَّل إلى خفايا تلك الأسامي ونحوها في القرآن الكريم، إلاً بعد البحث الشُوريَّة المسَّم فوار الشَّور القرآنيَّة واستكشاف أوجُه الشَّبه بين تلك المجموعات الشُّوريَّة المسَّمة باسم معيَّن.

# المبحث الرَّابع الأبعاد المعرفيَّة لأسامي السُّور والعلاقات الدِّلاليَّة بينها

## أوَّلا: الأبعاد المعرفيَّة

تكتنف أسامي سور القرآن الكريم أبعاداً معرفيَّة موسَّعة شاهدةً بشموليَّة القرآن الكريم، وتنوُّع مضمونه، وطَرقه لجميع مظاهر الكون والحياة. فإذا كانت أسهاء السُّور، وهي معدودة، تضمُّ مختلف مظاهر الكون والحياة البشريَّة، فإن مضمون القرآن الكريم —بلا شكِّ - لا يغادر كبيرة ولا صغيرةً من تلك المظاهر إلاَّ وتناولها بالإجمال أو التفصيل انسجامًا مع روح العناوين الكبرى التي تمثلها أسهاء السُّور. ومن المجالات المعرفيَّة الكبرى التي يمكن تخطيطها وتصنيف أسهاء السُّور تحتها، وفيها يلي وقوفٌ عند مجالين شاملين هما: مجال الطبيعة، ومجال الاجتهاع.

### أ- في الاعتقاد والعبادة:

على الرُّغم من أنَّ هدف القرآن الأوَّل، وموضوعه الأساسيُّ بسوره وآياته هو بناء العقيدة الصَّحيحة في الله والكون والإنسان، فإنَّ طائفةٌ من أسياء السُّور تشير مباشرةٌ إلى مباحث الإيهان والاعتقاد، وكلِّ ما يدعم هذا الأساس من فروع الإيهان بالله وباليوم الآخر، وأركان العبادة، من ذلك:

- أسهاء سور تشير إلى المغيبات، وقيام السّاعة أو إلى أمور حادثة في القيامة، مثل:
   الأعراف، والإسراء، والجاثية، والحشر، والتّغابن، والحاقة، والمعارج،
   والقيامة، والنّبا، والغاشية، والقدر، والقارعة، والكوثر.
- وأسماء تشير إلى العبادات ومسائلها وفروعها: التّوبة، والحج، والفرقان،
   والسّجدة، والجمعة، والقدر، والإخلاص.

- سورٌ أخرى تتَّخذ أسهاءها من أسهاء الله الحسنى وصفاته العليا، ولكنَّها قليلة،
   وهي: سورة النُّور، وفاطر، وغافر، والرَّحن، والملك، والأعلى، وفواتح السُّور
   لمن يفسِّرها على أنَّها أسهاء لله تعالى.
- يُلحق بتلك المجموعة سورٌ تتَّخذ أسهاءها من كلهات واقعة في أوائلها، وهي إمَّا كلهاتٌ واضحة الدَّلالة، أو كلهات يُردُّ العلم فيها إلى الله، وتسمَّى حروف التَّهجي، أو "المقطَّعات" مثل: طه، ويس، وص، وق. فالأوجه في حقيقة تلك الأسهاء جعلها من المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها.

# ب - في الظُّواهر الكونيَّة والطَّبيعة

في هذا المجال نجد سورًا كثيرةً تتّخذ أساءها من ظواهر طبيعيَّة وكونيَّة من أجرام، ورياح، ونجوم، وجبال، ونبات، وغبرها، وهي دالَّة على عِظَم الخالق المبدع، وتكمل المجموعة الأولى في تقرير التَّوحيد وإفراد العبادة للخالق سبحانه، من ذلك:

- أسهاء سور تشير إلى مظاهر الطبيعة المختلفة، مثل: الرَّعد، والزُّخرف،
   والدُّخان، والطُّور، والنَّجم، والقمر، والمعارج، والمرسلات، والبروج،
   والطَّارق، والفجر، والشَّمس، واللَّيل، والضُّحى، والفلق.
- ومن هذه المجموعة أسماء سور تشير إلى وقائع طبيعيَّة مَهُولة مرشَّحة لفناء
   الكون وقيام السَّاعة، مثل: الدُّخان، والواقعة، والحاقّة، والتَّكوير، والانفطار،
   والانشقاق، والغاشية، والزَّلزلة، والقارعة.
- و منها سور تتَّخذ أسهاءها من الأحياء والدَّواب مثل سورة البقرة، والأنعام، والعنكبوت، والنَّحل، والنَّمل، والفيل.. ويدلُّ هذا المجال في أسهاء السُّور على شمول نظرة القرآن إلى الكون حيث يحتلُّ كلُّ مخلوق فيه محلاً خاصًّا، ويحظى باهتهام وميزان دقيق من لدن خالقه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرَّة في الأرض ولا في السَّهاء، وفي ذلك دعوة للإنسان إلى إعطاء اعتبار خاصٌ لجميع مكوِّنات الحياة، يوقظ وعيه وحسَّه في إمعان النَّظر في تلك الأشياء لإدراك عظمة

خالقها. وقد غاب هذا البعد عن المشركين وعظُم على أفهامهم حين نزول القرآن وتسمية الشُّور في أوَّل الإسلام بمكَّة، فكانوا يستهزئون بالمسلمين إذا قالوا: سورة الفيل وسورة العنكبوت.(١)

# ج - في الظُّواهر الاجتماعيَّة والحضاريَّة

توجد مجموعة أخرى من السُّور تتَّخذ أساءها من ظواهر اجتماعيَّة وإنسانيَّة متعدِّدة، وهي بدورها، تكمل المجموعة السَّابقة، فإذا كان المولى هو مبدع الكون بطبيعته الحالاَّبة، فعلى الإنسان، وهو خليفة الله في أرضه، أن يقابل تلك النَّعم بأن يحافظ على هذا الكون، ويزيد من مظاهره الفاتنة، ويعمل على عمرانه وإصلاحه، لا خرابه ودماره. من السُّور في مجال الاجتماع والعمران:

- ما يشير إلى أمم وأقوام مثل: آل عمران، والحجر، وبني إسرائيل (الإسراء)،
   والرُّوم، والأحقاف، وقريش. وكانت لتلك الأمم والأقوام مواقف حضاريَّة
   إيجابيَّة أو سلبيَّة يوردها القرآن الكريم لنا للاعتبار بها.
- ومنها ما يشير إلى فئات بشريَّة اجتهاعيَّة موجودة في كلِّ زمان ومكان، مثل:
   النِّساء، والمؤمنون، والشُّعراء، والأحزاب، والزُّمر، والمنافقون، والمطفَّفين،
   والكافرون، والنَّاس.
- أو شخصيًات حقيقيًة كانت أنموذجًا للمثل العليا من الأنبياء والصًالحين ينبغي الاعتبار بها في مواقفها الخالدة، مثل: يونس، وهود، وإبراهيم، ومريم، ولقيان، ومحمد، ونوح.
- وسورٌ أخرى تشير أساؤها إلى أفعال ووقائع اجتماعيَّة في التَّنظيم الاجتماعيِّ،
   مثل: الأنفال، والشُّعراء، والقَصص، والشُّورى، والمجادلة، والممتحنة،
   والصَّف، والطَّلاق، والتَّحريم، وعبس، والتَّكاثر، والهمزة.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١/ ٥٠.

سورٌ أخرى تشير أسهاؤها إلى مظاهر التَّمدُّن والظَّواهر الحضاريَّة والعمرانية المختلفة، مثل الآلات والأدوات التي يصنعها الإنسان للاستفادة منها في حاجاته المختلفة، من تلك السُّور: المائدة، والحديد، والحجرات، والقلم، والمدرِّ، البلد، والماعون، والمسد.

# ثانيًا: العلاقات الدَّلاليَّة

من مزايا أسامي السُّور وجود علاقات دلاليَّة فيها بينها، يمكن أن تُصنَّف حسب تلك العلاقات، مثل علاقات التَّكامل والنَّقابل، والجزئيَّة والكليَّة، وعلاقات العموم والخصوص، وعلاقة الشُّمول، وغير ذلك من صور العلاقات الدَّلالية الممكنة، تجعل من أسهاء السُّور مجموعات متقابلة متآلفة تكوِّن حنولاً معرفيَّة ودلاليَّة مختلفة.

- فمن علاقات التَّقابل مثلاً، أنَّ سورة البقرة والفيل، تقابلهما بوجه من وجوه المقابلة سورة النَّمل، باعتبار النَّمل من أدقً الكائنات الحيَّة، والفيل والبقرة من أضخمها.
- وسورة الكهف، تقابلها سورة الغُرف (تسمية أخرى لسورة الزُّمر)، وسورة الحجرات، باعتبار الكهف مأوى طبيعيًّا، واعتبار الحجرات والبيوت والمنازل مأوى حضاريًّا من صنع الإنسان. والجامع بينها لجوء الإنسان إليهما ليحمي نفسه من المخاطر المختلفة، وليوفِّر لنفسه الرَّاحة والأمان.\
- وسورة المؤمنون تقابلها أيضًا سورة الكافرون، لعلاقة التَّضاد المعروفة بين
   حزب المؤمنين بالله، وحزب الكافرين به، وتلحق بهما سورة المنافقون في صورة
   تكامليَّة بكون المنافق وسطًا بين المؤمن والكافر، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

١- تنشأ الرَّمزية في هاتين الشُّورتين بلجوء الفتية إلى الكهف لحاية بذرة العقيدة، باعتبار العقيدة أساس التَّوجيد ومعرفة الله، وبها قوام الدَّين والدُّنيا، وفي سورة الحجرات، التَّأكيد على آداب الاجتماع والبيوت، ورعاية الحقوق الفرديَّة والجماعيَّة التي بها قوام الاجتماع البشري الشَّليم.

- وتقابل سورة الجنّ سورة الناس باعتبار الإنس والجنّ المخلوقين العاقلين
   المكلّفين بعبادة الله سبحانه، وتضاف إليهما سورة الملائكة (فاطر)، لإكهال هذه
   المنظومة التي تشير إلى الثّلاثيّة العاقلة من مخلوقات الله تعالى.
- ومن علاقات التَّكَامَل في أسهاء السُّور مثلا: النَّجم، والقمر، والبروج، والطارق، والشَّمس، باعتبارها أجسامًا وأجرامًا سابحةً في الكون الفسيح، وبحركتها بقدرة الحيِّ القيوم، يكون اللَّيل والنَّهار المقسم بهما في سورة الفجر، واللَّيل، والضحى، وغيرها من السُّور. فتلك العناصر من نجوم، وبروج، وشمس، وقمر، وليل، وضحى.. تؤلَّف بمجموعها نظامًا كونيًّا متكاملاً دالاً على عِظَم خالقها الذي أودع فيها هذا النَّظام الدَّقيق.

هذا، ولا يزالُ المجالُ رحبًا فسيحًا في استكشاف أسرار القرآن الكريم، والعلاقات الدَّاخليَّة الدَّفيقة التي تنتظم شُوره وآياته؛ ففي البحث عن العلاقات الدَّلالية بين أسامي الشُور مثلاً، ترد أسئلةٌ أوَّليَّة: تُرى، لِمَ لمَّ ترد سورة "الرِّجال" مثلاً بمقابل سورة النِّساء؟ وهل سورة العلق هي بمقابل سورة الإنسان؟ وغير ذلك من المبحث والتَّأمُّ في القرآن الكريم.



المبحث الأول: الآية القرآنية وتعريفها ومقدارها المبحث الثاني: ترتيب الآيات والسُّور المبحث الثَّالث: تسمية الآيات وفوائد معرفة أسمائها المبحث الرَّابع: العلوم المختلفة وتسمية الآيات المبحث الخامس: ظواهر عامَّة في أسماء الآيات المبحث السَّادس: تحديداتُ شكليَّة لبعض الآيات المبحث السَّابع: أسماء الآي بين التَّرادف والاشتر المبحث السَّابع: أسماء الآي بين التَّرادف والاشتر

## المبحث الأوَّل الآية القرآنية

#### أوَّلا: تعريف الآية

(الآية) مفردة جمعها (آيٌ، وآيات، وآياء). (۱) قال سيبويه في أصل (آية) إنها (أييّة) على زنة أكمّة وشجّرة، تحرَّكت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا حسب القاعدة، (۱) فصارت (آية) بهمزة بعد مدَّة. ويذهب الفراء إلى أن أصلها (أيَّية)، بتشديد الياء الأولى، فقلبت ألفا لكراهة التَّشديد؛ فصارت (آية). أما الكسائي فيقول إن أصلها (آييّة) على زنة آينة، فقلبت ألفا، ثم حذفت لالتباسها بالجمع. (۱)

أما دلالة (آية) اللُّغويَّة، فلها أربعة معان هي:

#### أ - الآية بمعنى العلامة

تطلق (آية) في اللغة مرادًا بها العلامة ما يستدلُّ به على شيء آخر، أي أمارة الشَّيء ودليله كما يقال: بيني وبين فلان آية، أي علامة. ويقال: آيات الله تعالى في مصنوعاته أي دلائل ملكه وألوهيَّته في الكون، وآيات الأنبياء دلائل نبوَّتهم وصدقهم.

ومن دلالة الآية على العلامة والدَّليل في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ يَنِيهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبَكُمْ﴾ (البقرة، من الآية: ٢٤٨). أي دليل ملكه وأمارة ذلك. وقوله تعالى: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ آيَّةَ تُعْبَنُونَ﴾ (الشعراء: ١٢٨٨). ومن دلالتها على ألوهيَّة المولى وعجيب صنعه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمُ مِّن تُوَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ نَنَشِرُونَ﴾ (الروم: ٢٠)، ومن دلالتها على ما يظهر

١- أنشد أبو زيد: لم يُبِق هذا الدُّهُرُ من آبانه غير أثافيه وأربدائهِ. (الجامع لأحكام القرآن، ١٦٦١).

العكبري، أبو البقاء. اللباب في علل البناء والإعراب، ٢/ ٤٢٢.

۳- تفسر ابن کثیر، ۱/۸.

على أيدي الأنبياء من المعجزات تكون دليلاً على صدقهم ونبوَّتهم قوله تعالى: ﴿ فَلَمُمّا جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرَى ﴾ (القصص: ٣٦). أي بعلامات الله الدَّالة على نبوَّته، وقوله تعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُُسْتَمِرٌ ﴾ (القمر: ١- ٢). وقد تدلُّ على العلامة والعجب في آن واحد، أي ما يحدثه الله من العجائب. ومن ذلك قوله (ﷺ: إن الشَّمس والقمر آيتان من آيات الله وإنَّها لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنها آيتان من آيات الله يخوِّف جها عباده ". (١) وتسمى صلاة الكسوف: صلاة الآيات. (١)

وفي الحديث النَّبوي قول (義): "آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".(٣)

وفي الشَّعر قول النَّابغة: (١)

توهَّمُ أَياتٍ لها فعرفتُها لستَّة أعوامٍ وذا العَامُ سابعُ
وقول كعب بن زهير بن أبي سلمى:

ألا أبلِغَا هذا المعرَّض آيةً أيفْظان قال القولَ إذْ قال، أمْ حلَمْ

وَوَجه تسمية الآي القرآنية كذلك، أنّها علامة ودلالة على تمام ما قبلها وابتداء ما بعدها من الكلام.(٥) أو كأنّها العلامة التي يفضى منها إلى غيرها كأنّها أعلام طريق منصوبة يهندي بها السَّائرون.(١)

ا- صحيح البخاري: باب خطبة الإمام في الحسوف، (ح: ١٠٠١)؛ سنن أبي داود: باب صلاة الحسوف، (ح: ١١٧٧)؛ صحيح ابن خزيمة: باب الأمر بالصدقة في كسوف الشمس، (ح: ١٩٩٨).

٢- ابن تيمية، النبوات، ١/ ١٩٠.

 <sup>&</sup>quot;- صحيح البخاري: باب علامة المنافق، (ح: ٣٣)؛ صحيح مسلم: باب خصال المنافق، (ح: ٥٥).

الأصفهان، أبو الفرج. الأغاني، تحقيق: سمير جابر، (بيروت: دار الفكر، ط٢، د.ت)، ١١/ ٣٤.

۵- تفسیر ابن کثیر، ۱/۸.

٦٢ / ١٤ ابن منظور، لسان العرب، ١٤ / ٦٢.

#### ب - الآية بمعنى طائفة وجماعة

تطلق الآية على الطائفة والجهاعة، فيقال: خرج القوم بآيتهم، أي بكليَّتهم ولم يدعوا وراءهم شيئًا، ومن ذلك قول برج من مسهر الطائي: (١)

خرجنا مِن النَّقْبَيْنِ لا حيّ مثْلُنا لا عيّ مثلُنا بآياتِنا نُزجِي اللَّقَاحَ المطافِلاَ

ووجه تسمية الأي القرآنية كذلك، كونها جماعة حروف وكلمات من القرآن وطائفة منه، وكون كل سورة طائفة من الآيات.

### ج - الآية بمعنى العبرة

تدلُّ الآية على العبرة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ﴾ (يوسف: ٧)، أي أمورٌ يعتبر بها الناس ويتَعظون. ٣) وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا الْبَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَّ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (المؤمنون: ٥٠). وقوله تعالى: ﴿ وَاَلَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَبَّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنًا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاً ﴾ (مريم: ٢١).

### د - الآية بمعنى القرآن أو أجزاء من سورة

تطلق (آية) في القرآن الكريم للدلالة على جملة القرآن أو على أجزاء من سورة، وهذا هو المعنى الاصطلاحيُّ العام الذي انتهى إليه معنى الآية في الإطلاق القرآني وفي إطلاقات العلماء. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ آيَانِي ثُنْلَ عَلَيْكُمْ فَكُسُّمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ﴾ (المؤمنون: ٦٦)، وقوله تعالى: ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللهُّ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرٍ أَكَانَ لُمْ يَسْمَعُهَا فَبَشْرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الجاثية: ٨)، وقولَه تعالى: ﴿إِذَا تُنْلَى

١- تفسير القرطبي، ١ / ٦٦

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤٠٤)، ١/ ٧١.

عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّداً وَيُكِيّاً》 (مريم، من الآية: ٥٨). ويلاحظ أنَّ هذا المعنى يتوارد في سياق القراءة والتَّلاوة والأنشطة الاستقباليَّة للعقل. ومن دلالة الآية على مجموعة معلومة ضمن سور القرآن قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي َ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُخْكَيَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ (آل عمران، من الآية: ٧)، فالكتاب هنا يشير إلى مجمل القرآن، وجاءت (منه) للتَّبعيض دلالةً على أن الآية جزءٌ من الكتاب.

وتصدق المعاني المذكورة جميعها على الآيات القرآنية وفي سبب تسميتها كذلك، فهي علامة على مجموعة كليات معلومة ضمن كلِّ سورة، وهي عبرة يعتبر بها المتلقِّي لما تضمّنته من الأوامر والنَّواهي والمواعظ، وتتضمَّن أحكامًا وشرائع إلهيَّة. كما أنَّها عجب لقارئها يستدلُّ بها على مباينتها لكلام المخلوقين. (١)

## التَّعريف الاصطلاحي للآية

النَّعريف الشَّائع للآية أمَّها "طائفة من القرآن منقطعة عمَّا قبلها وما بعدها، ليس بينها شبه بما سواه". ويعرَّفها الجعبري بقوله: "حدُّ الآية قرآنٌ مركّب من جمل ولو تقديرًا، ذو مبدأ ومقطع، مندرج في سورة".(٢) فيلاحظ أنَّ التَّعريفين يميلان إلى الوصف الشَّكلي للآية، ويتَّفقان على وجود فاصل بين الآية عمَّا قبلها وعمَّا بعدها، ويندهب الرَّاغب إلى تعريف أكثر تركيزًا على المضمون المعنوي للآية، بقوله إنَّ الآية تُطلق على "كلُّ جملة من القرآن دالة على حكم: آية، سورة كانت أو فصولاً، أو فصلاً من سورة".(٣) ولا يبعد تعريف ابن عاشور عن التَّعريفات السَّابقة، إذ يقول إنَّ الآية "مقدارٌ من القرآن مركَّبٌ ولو تقديرًا أو إلحاقًا، فقولى: ولو تقديرًا لإدخال قوله تعالى: "مقدارٌ من القرآن مركَّبٌ ولو تقديرًا أو إلحاقًا، فقولى: ولو تقديرًا لإدخال قوله تعالى:

الداخاني، أبو عبدالله الحسين بن محمد، الوجوه والنظائر الألفاظ كتاب الله العزيز، تحقيق: محمد حسن أبو العزم الزفيتي،
 (القاهرة: ١٣٦١هـ/ ١٩٩٦)، ١/ ٣٣-٣٤.

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ١/٢٦٦.

الراغب الأصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، (دمشق: دار القلم، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢)، ص١٠٢.

﴿مُذْهَامَتَانِ﴾ إذ التقدير: هما مدهامَّتان، ونحو ﴿والفَجْرِ﴾ إذ التقدير: أقسم بالفجر، وقولي: أو إلحاقًا، لادخال بعض فواتح الشُّور من الحروف المقطَّعة، فقد عُدَّ أكثرها في المصاحف آيات ما عدا: آلر، وآلمر، وطس، وذلك أمرٌ توقيفي وسنة متَّبعة ولا يظهر فرقٌ بينها وبين غيرها. (١)

# إجمالاً، يمكن استخلاص عدَّة أمور عن الآيات القرآنية، منها:

- أنَّ من إعجازية (الآية) احتمالها للمعاني اللُّغويَّة المختلفة، وعدم استئثار واحد منها بالمعنى من المعاني الجائزة للآية، فقد تعني العلامة، وتعني مجموعة من الكلمات المتَّصلة والمنقطعة عما سواها، وتعنى العبرة والعظة.
- أنَّ التَّنزيل الحكيم نفسه هو الذي سمَّى الآية آية، مرادًا بذلك معناها الاصطلاحي الحديث، وذلك في مواطن كثيرة من القرآن الكريم.
- أن معرفة الآي مبدأ ومنتهى، أي معرفة حدودها، توقيفي صرَّح النبي (養) ببعضها، واستنبط الصَّحابة بعضها الآخر من سماعهم المتواتر لقراءاته (義) حين كان يتوقَّف في قراءته على رؤوس الآي. كها تعلَّموا البعض الآخر من تعليمهم النَّبي (紫) إيَّاها، ومن قراءات القرَّاء المتواترة عن النَّبي (豪).

### ثانيًا: من حِكم تقسيم سُور القرآن إلى آيات

من المتنفق عليه أن القرآن الكريم نزل مفرَّقًا أي شيئًا فشيئًا، ولم ينزل كلَّه على النبي (ﷺ ، ولم ينزل كلَّه على النبي (ﷺ ، جلة واحدة. واستغرق نزوله ثلاثًا أو أربعا وعشرين سنة هي زمن الرَّسالة النَّبويَّة. أشار القرآن نفسُه إلى هذه الصَّفة في قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرُ اللهِ ٓ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ النِّبِي آَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً﴾ (الأنعام: ١١٤). وفي قوله تعالَى في آية التَّنجيم: ﴿ وَقُرْاتَا فَرَقْنَاهُ لِيَقُرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَوْلَنَاهُ تَنزِيلاً﴾ (الإسراء: ١٠٤). يقول ابن

١- التحبير والتنوير، ١/ ٤٠.

كثير مفسِّرًا هذه الآية: "فرَقناه: أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من اللَّوح المحفوظ إلى بيت العزَّة من السَّماء الدُّنيا، ثم نزل مفرَّقا منجَّا على الوقائع إلى رسول الله (ﷺ) في ثلاث وعشرين سنة قاله عكرمة عن ابن عباس. وعن ابن عباس أيضًا ألَّه قرأ: "فرَّقناه" بالتَّشديد أي أنزلناه آية آية مبينا مفسَّرا، ولهذا قال: لتقرأه على الناس أي لتبلَّغه الناس وتتلوه عليهم على مُكث أي مهل، ونزَّلناه تنزيلاً: أي شيئًا بعد شيء". (١١)

وقد كان نزول القرآن بهذه الطَّريقة فتنةً لبعض المشركين المعاندين؛ فطالبوا بأن ينزل جملة واحدةً، فردَّ عليهم القرآن بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاً نُزُلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مُحْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُنْبَتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ (الفرقان: ٣٢). علماً بأنَّ سورًا معدودة نزلت جملة واحدة، من ذلك: سورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة غافر، أي من الشُّور الطّوال نسبيًّا. أما الشُّور القصار مثل سورة العصر، وقريش، والفيل، والكوثر، فلم يكن ثمَّ داع إلى تنجيمها.

إنَّ ما يصدق على نزول القرآن الكريم في مستوى سُوَره، يصدق عليه كذلك في مستوى آياته؛ إذ نزلت مفرَّقا، آيات بعد آيات. ومن الحكم في تقسيم القرآن الكريم إلى آيات نزولاً ورسها:

### ١ - التَّخفيف على العباد في تلاوته والتَّعبُّد به.

في تنزيل القرآن الكريم مفرَّقا تخفيفٌ على العباد؛ إذ يقرأ القارئ ما تيسَّر له أن يقرأه في الصَّلاة، فلو كانت كلُّ سُورةٍ من سُور القرآن الكريم نزلت جملةً واحدةً للزِم المتبِّد، إذا شرع في قراءتها أن يكملها، وذلك مدعاةً إلى الحرج في السُّور الطُّوال، ولعلَّ ذلك كان يحمل كثيرًا من النَّاس على العزوف عن تلك السُّور، فيفوتهم ثواب تلاوتها. فتقسيم السُّور إلى آياتٍ متفاوتة الطُّول فيه سعةٌ ورحمة بالعباد، مثلها في تسوير القرآن إلى سور متفاوتة الطُّول. هذا والله أعلم.

۱- تفسیر این کثیر، ۳/ ۲۹.

### ٢ - تسهيل التَّعامل مع القرآن الكريم من حيث أحكامه وشرائعه.

يُعدُّ تقسيم القرآن إلى آيات وجهًا من التَّسهيل في التَّعامل مع أحكام القرآن وشرائعه، ذلك بتضمُّن الآيات القرآنية المفردة أو آيات معدودة، لأحكام شرعيَّة محدَّدة، يتعامل الفقهاء والعلماء مع تلك الآيات منفصلةً عن جملة القرآن أو الآيات الأخرى المكوِّنة للسُّورة معها؛ لذلك ظهر علم (آيات الأحكام/ آيات التَّشريع) والتَّصنيف الكثر فيه. (۱)

# ٣- تسهيل تعلُّمه وحفظه في الصُّدور.

من منطلق تربوي، فإن تجزيء السُّور إلى آيات، يسهِّل على متعلَّم القرآن تعلَّمه وحفظه بصورة منجَّمة حسب طاقته التذكُّريَّة، ومن جانب آخر، فإنَّ هذا التجزيء يسهًّل على الداعية والمربَّي تلقين المدعوِّين، وحملهم على تمثُّل مقتضى تلك الآيات في الشُّلوك والمارسة بتدرُّج حسب وسعهم وطاقاتهم. من ذلك ما رواه ابن مسعود (هـ)، قال: كنَّا إذا تعلَّمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلَّم العشر التي بعدها حتى نعرف حلاها وحرامها، وأمرها ونهيها. (٢) فلو لزم الأمر لأنْ يعلَّمهم النبي (ﷺ) السُّور جملة واحدة، وأن يعملوا بمضامينها ويمتثلوا بأوامرها، وينتهوا عن نواهيها، مجموعة، لعبُّ نقيق ذلك في الواقع، وتلك الميزة ما أشارت إليه آية التَّنجيم. في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاً لَمُ لَنَّ مَلَيْهِ الْقُرانُ مُحَلَّةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِثُنِّبَتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ لَنْ وَالله الميزة ما أشارت إليه آية التَّنجيم. في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاً لُولاً كان ذلك في حقَّ النبي (ﷺ) (الفرقان: ٣٢). فإذا كان ذلك في حقَّ النبي (ﷺ) متلقي الوحي الإلهي الأوَّل، فمن دونه أولى بالتَّمهُل في التلقي. كذلك، لو كانت السُّور جملة واحدة لاستلزم ذلك

٩- هذا العلم من بواكبر علوم القرآن الكريم، كتب فيه الشافعي، والهراسي، وأبوبكر الرازي، والفشيري، وابن العربي، وغيرهم. وقبل إنَّ عدد آبات الأحكام خسيانة آية، يقول الزركشي: "ولملَّ مرادهم المُصرَّح به، فإنَّ آبات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثيرٌ من الأحكام". البرهان في علوم القرآن، ٢/٣.

القرطبي، ١/ ١٣٩؛ وابن كثير، ١/ ٤. والحديث بلفظ آخر في مسند أحمد: باقي مسند الأنصار، (ح: ٢٢٣٨٤).

ترتيبًا آخر لسُور القرآن الكريم غير التَّرتيب الموجود بين أيدينا؛ فكان يتوجَّب أن يرتَّب على حسب نزول السور.

### ٤ - مبالغة في تبكيت المنكرين المعاندين.

من حكم تفريق القرآن الكريم إلى آياتٍ أيضاً زيادة في تبكيت المخالفين، ومنكري نبوَّة محمد (ﷺ)، حيث طالبهم القرآن الكريم بالإتيان بعشر سُور من عند أنفسهم إن كانوا صادقين.. ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتُرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مَّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (هود: ١٣). فقد اقتضت حكمة المولئ فيها اقتضت - أن يجعل سور القرآن الكريم آياتٍ؛ حتى إذا كذَّب بها المشركون طالبهم بالإتيان بعشر سُور من مثله، أو بسورة واحدة فحسب، وهو أمرٌ يعجزون عنه. (١)

### التّأكيد على أنَّ القرآن من عند الله.

يدلُّ نزول القرآن الكريم منجًا وتقسيمه إلى آيات، على آنَه من عند الله، فلو كان نزل جملةً واحدةً، لقويت بذلك مزاعم المفترين بأنَّه من عند محمَّد أو أن غيره من البشر يعلِّمه القرآن، فمن طبع ابن آدم العجَل، خاصَّة أنَّه لا يدري ما يخبئه له الغد، وأنَّه عرضةٌ للموت في كلَّ آن قبل أن يُخرج إلى النَّاس مجموع هذا الكتاب. وطالما أن النَّبي (ﷺ) قد تريَّث طوال ثلاث أو أربع وعشرين عاما يتلو على النَّاس بضع آيات في فترات متفاوتة، دلَّ ذلك – قطعًا– على أنَّه يتلقًاه من لدن إله محيط بعلم الغيب، متصرِّف في تنزيل كتابه بها يشاء، وكيف يشاء.

١- الزرقاني، مناهل العرفان، ٢/ ٩٢.

### ثالثًا: مقادير الآيات القرآنيَّة ودورها في تحديد الآي

هناك مسألة مهمَّة لا بدُّ من تناولها لدى الحديث عن مفهوم الآية، ألا وهي تحديد مقادير الآي؛ لأنَّ ذلك من القرائن المساعدة في معرفة الآيات من حيث مبدؤها ومنتهاها. ومعرفة الآي مبدءًا ومنتهى، من أفرُع علوم القرآن المهمَّة؛ إذ بها يتمُّ إحصاء المجموع الكلُّ لآيات القرآن الكريم ويُضبَط. يقول أبو بكر ابن العربي: "ذكر النبي أنَّ الفاتحة سبع آيات، وسورة الملك ثلاثون آية، وصحَّ أنَّه قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. قال: وتعديد الآي من مُعْضلات القرآن، ومن آياته طويل وقصير، ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائه".(١) قد لا يكون تحديد مقادير الآي، ومن ثمَّ عدُّها، بهذه الصُّعوبة التي ذكرها ابن العرب؛ إذ يُتوصَّل إلى معرفة ذلك بقرائن عدَّة أهمُّها ما اتَّفق عليه جمهور العلماء أنَّ معرفة مبتدأ الآيات ومنتهاها مبنيةٌ على التَّوقيف، ووردت رواياتٌ في بيان ذلك وفي تحديد عدد آيات بعض السُّور، وبعض أجزاء من السُّور، من ذلك في الحديث الصَّحيح عن ابن عباس أنَّه بات عند النبي (囊) ليلةً، فقام النبي (ﷺ) في منتصف اللَّيل فجعل يمسح على وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران.. الحديث. (٢) وهي الآيات التي تبتدئ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لَّأُوْلِي الألْبَابِ﴾. (آية: ١٩٠). ويراد بتوقيفيَّة مقادير الآيات أنَّها كانت بإشارة من النبي تعلَّمها منه الصَّحابة سواء من قراءاته المتواترة للقرآن أو في بيانه ذلك لهم بوحي من الله. وكان الصحابة يشيرون إلى مقادير الآيات في بعض الرُّوايات ويقدِّرون بعض الأوقات بمقدار ما يقرأه القارئ لعدد معيّن من القرآن، كما في حديث سحور النّبي (ﷺ) عن زيد بن ثابت أنه كان بينه وبين صلاة الفجر مقدار ما يقرأ القارئ خسين آية. (٣) ومن

السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ١/ ١٨٢.

حمجيح البخاري: باب اللمين يذكرون الله قياما وتعودا، (ح:٤٢٩٤)؛ صحيح مسلم: صلاة المسافرين وقصرها،
 (ح:١٢٧٥)؛ سنن أبي داود: كتاب الصلاة، (ح: ١٢١٠)، موطأ مالك: كتاب النداء للصلاة، (ح: ٢٤٥).

٣- صحيح البخاري: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، (ح: ٧٦٣).

أمثلة التَّنصيص على عدد آيات بعض السُّور: سورة الفاتحة، فهي السَّبع المثاني، وسورة الملك ثلاثون آية، وفي تحديد كثير من الآيات كآية الكرسي، وآية الدَّين، وآية الكلالة.

من القرائن أيضًا في معرفة مقادير الآيات وبداياتها ونهاياتها، نظام الفواصل القرآنيَّة فهو من العلامات الماديَّة في نظم القرآن الكريم في تحديد نهايات الآيات، اللَّهم إلا في عددٍ قليلٍ جدًّا من الفواصل التي لا تنتهي بها رؤوس الآي، لكنَّ التّواتر قد حلَّ تلك الإشكاليَّة، كها في تعالى: ﴿ لَنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحُقِّ مُصَدِّقاً للَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ الشُرْوَاقَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدَى لَلنَّاسِ وَأَنزَلَ الشُرْقَانَ ﴾ (آل عمران: ٣ ومن الآية: ٤). التّورَاة وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدَى لَلنَّاسِ وَأَنزَلَ الشُرْقَانَ ﴾ (آل عمران: ٣ ومن الآية: ٤). القواصل، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالاِنجِيلَ ، ومن الصَّعب معرفةُ ذلك اعتهادًا على نظام وبعدها في الآية التَّالية قوله تعالى: ﴿ وَالْ نَجِيهُ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ عَيْثُ لاَ يَخْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى عُرْجًا ﴾ وهنا فاصلة، ثم الآية التَّالِية: ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَخْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ فَهُو حَسُبُهُ ﴾ (الآية: ٢-٣)؛ لذلك ينبغي الوقف على رؤوس الآي اتَّباعًا لسنة رسول الله (ﷺ) في القراءة، إذ روَتْ أم سلمة أنَّ النبي (ﷺ) كان إذا قرأ قطع قراءته آيةً بهي يقول: بسم الله الرَّحن الرَّحيم، ثم يقف، ويقول: الحمد لله ربِّ العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الحمد لله ربِّ العالمين، ثم يقف، ثم يقول: المُحد الرَّحيم، ثم يقف". (١)

١- الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصَّحيحين: باب قراءات النبي، (ح: ٢٩١٠).

## المبحث الثَّاني ترتيب الآيات والسُّور

بعد تحديد الآيات القرآنيَّة مبدءًا ومنتهى، تظهر مهمَّة أخرى خاصَّة بترتيب الآي في سُورها، وكذلك الشُّور نفسها في القرآن الكريم. وعليه، لا خلاف بين العلماء في أنَّ ترتيب الآيات أمرٌ توقيفيِّ من النبي (ﷺ) وليس اجتهادًا منه، ولا من غيره من الصَّحابة. ومن أدلَّتهم في ذلك قوله تعلل: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبغُ قُرُّآنَهُ ﴾ (القيامة: ١٧). فمن معاني الجمع في هذا الموضع: جمعه وتأليفه في مستوى السُّور والآيات والكلمات والحروف. أمَّا ترتيب السُّور، ففيه خلاف كها يأتي بيانُه.

ومما يستدلُّ به على توقيفيَّة ترتيب الآيات ما أخرجه الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالساً عند رسول الله (ﷺ) إذ شخَصَ ببصره ثم صوَّبه، ثم قال: "أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع ﴿إِنَّ اللهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِلِيَّا فِي الْقُرْبَى﴾". (النحل، من الآية: ٩٠).

ويصرِّح القرطبي في تفسيره لسورة العلق بأنَّ آياتها الخمس الأولى من أوائل ما نزل من القرآن. أما الآيات التي نزلت في أبي جهل ومنعه النبي (ﷺ) أن يصلي في المسجد، فنزلت أخيرًا، ثم يقول: "وأمر النبي (ﷺ) بضمِّ ذلك إلى أوّل السُّورة؛ لأنَّ تأليف السُّور جرى بأمرٍ من الله". (١) وبمثل هذا القول صرَّح الزرقاني وأكَّد أنَّ ترتيب القرآن الكريم على هذا النَّمط الذي نراه اليوم إلهيُّ؛ إذ كان جبريل ينزل بالآيات على الرَّسول ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها، ثم يقرؤها النبي على أصحابه ويأمر كتُّاب الوحي بكتابتها معينًا لهم السُّورة التي تكون فيها الآية وموضع الآية من هذه

١- تفسير القرطبي، ٢٠/ ١٢٣.

السُّورة، ولم يكن لواحد من الصَّحابة والخلفاء الرَّاشدين يدٌّ ولا تصرُّف في ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم. (١)

إضافة إلى ذلك، فإنَّ من الأدلَّة الماديَّة على أنَّ ترتيب الآيات في القرآن الكريم ترتيب المِّيّ، أنَّ التَّاليف البشريَّ مها دقَّ، فلا بد من وجود بعض الاختلاف، وهو أمرٌ منتف في القرآن الكريم في جميع مستوياته، فدلَّ ذلك على أنه أهرٌ إلهيِّ. وقد استدلَّ العلماء على ذلك بدراسة مستفيضة في بيان التَّناسب الدَّقيق بين الآيات في كلِّ سورة من جانب، وبين كلِّ سورة وما يحيط بها من السُّور في المنظومة القرآنيَّة المحكمة التَّناسق، وعرف ذلك قديبًا تحت عناوين "التَّناسب" و "أسرار التَّرتيب"، و حديثًا "الانسجام".

أمًّا ترتيب السُّور: أهو توقيفيٌّ أم اجتهاديّ، ففيه خلاف بين العلما، إذ ذهب فريقٌ إلى أنَّه توقيفيّ، وآخرون إلى أنَّه اجتهادي.

### القائلون بالتَّوقيف

يذهب عامّة العلماء إلى أنَّ ترتيب القرآن بسوَره وآياته وكلماته توقيفيٌّ بدلالة آية المزمَّل السَّابقة. يقول ابن حزم (ت٣٤٥هـ): "وهذه الآية تبيَّن ضرورة أنَّ جميع القرآن كما هو من ترتيب حروفه وكلماته وآياته وسوره حتى جمع كما هو، فإنَّه من فعل الله عزَّ وجلَّ وتولِّيه جمعه، أوحى به إلى نبيَّه (الشَّينِة) وبيُّنه للنَّاس، فلا يسع أحدًا تقديم مؤخر من ذلك ولا تأخير مقدَّم أصلا". (") وبمثل ذلك صرَّح الكرماني (ت٢٨٤هـ)، والدَّاني (ت٤٤٤هـ)، والطِّيي (ت٤٤٢هـ)، جازمين أنَّ وتيب الشُّور من عند الله وأنَّ جبريل كان يوقف النَّبي (ﷺ على موضع الآية وعلى ترتيب السُّور من عند الله وأنَّ جبريل كان يوقف النَّبي (ﷺ على موضع الآية وعلى

١- الزرقاني، مناهل العرفان، ١/ ٢٤٠.

الإحكام لابن حزم، ٤/ ٥٥٢.

موضع السُّورة على السَّواء. ((۱) أما البيهةي (ت ٤٠٢هـ)، فيرى أنَّ ترتيب السُّور جميعها توقيفي اللَّههمَّ إلاَّ في سورة براءة والانفال خديث عنهان السَّابق. ((۱) ومن الفائلين بالتَّوقيف السُّيوطي، وعليه بنى نظريَّة التَّناسب في القرآن الكريم، إلاَّ أنَّه بعترف بالاجتهاد في ترتيب السُّور، يشير إلى أنَّ جميع السُّور المفتتحة بالحروف المقطَّعة مقترنة، ويقول: "وفي ذلك أوَّل دليل على اعتبار المناسبة في التَّرتيب بأوائل السُّور، ولم يُفرق بين السُّورتين من ذلك بها ليس مبدوءًا به سوى بين الأعراف ويونس اجتهادًا لا توقيفًا، والفصل بالزُّمر بين حم غافر، وص، وسيأى". (7)

#### القائلون بالاجتهاد

يرى أبوبكر الباقلاني (تع، ٤هـ) أنَّ ترتيب القرآن على ما هو عليه يُحتمل أن يكون بأمر من النَّبي (紫)، ويُحتمل أن يكون بعض ذلك من اجتهاد الصَّحابة، وينقل عنه ابن عطية (تع، ٥٤٥) الجزم بأنَّ ترتيب السُّور هو من زيد بن ثابت بمشاركة عثمان بن عفان، ويزيد أنَّ الظَّاهر ثبات ترتيب السَّبع الطِّوال، والحواميم، والمفصَّل في زمن النَّبي (紫)، وظلَّت بعض السُّور غير مرتَّبة، وهي تلك التي رُتَّبت وقت كتابة المصحف.

وإلى هذا الرَّأي ذهب ابن عاشور حيث رأى أنَّ طوائف من سور القرآن الكريم، كالطَّوال، والحواميم، والمفصَّل، كانت مرتَّبةً على عهد النَّبي (歌)، تمَّ جمعُها على ما كانت عليه في المصحف الإمام، ثمَّ تُتبت ووُزَّعت على الأمصار في زمن الخليفة عثمان، أمَّا ما عدا ذلك فيحتمل أن يكون ترتبيها اجتهاديًّا. غير أنَّ تضلُّع زيد بن ثابت في حفظ القرآن وضبطه، وملازمته الطَّويلة لرسول الله (紫)، يوثَّق ترتبيه على أنَّه لم

۲- تفسير روح المعاني، ۲٦/١.

٣- المرجع السَّابق، ١/ ٢٧.

١- أسرار ترتيب القرآن، ١/ ٩٣.

يفعله عن هوى، ولكن عن علم وبصيرة ومراس واقتداء بسنَّة رسول الله (震) وعادته في القراءة، (۱) ومن القائلين بالاجتهاد مكي (٣٣٧٠هـ) عند تفسيره لسورة براءة. (۱) ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٧٢٠هـ)، إذ يرى أنَّ ترتيب السُّور لم يكن واجبًا مأمورًا به من عند الله، بل الأمر مفوَّضٌ في ذلك إلى اجتهاد المسلمين، ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصَّحابة. (۱)

والخلاصة، أنَّ العلماء يُجمِعون على أنَّ ترتيب الآيات في سورها على الشَّكل الموجود بين دفَّتي المصحف، ترتيب توقيفيٌّ في أعلى مستواه؛ إذ تلقَّاه النبي (紫) من لدن ربَّه، وبلَّغه الأمَّة. أما ترتيب السُّور، وإن صحَّ التَّنصيص على ترتيب بعض المجموعات السُّوريَّة، فمن المحتمل أن يكون ترتيب بعضها من الاجتهاد.

غير أنَّ الرَّاجِح في هذه المسألة هو القولُ بالتَّوقيف في ترتيب السُّوَر، وذلك لأسباب منها:(<sup>(1)</sup>

- قوَّة الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة التي يستند إليها هذا القول.
- كون ما ورد من نصوص توحي بالاجتهاد في ترتيب شُور معيَّنة، كها الحالُ
   في ترتيب المصاحف الخاصَّة لدى بعض الصَّحابة، تدلُّ على أنَّ ترتيب
   تلك المصاحف كان اختيارًا من أصحابها، وسرعان ما تركوها إلى
   المصحف الأمِّ بعد الجمع على حرف واحد.
- كون حديث عثمان في التّوبة والأنفال، الذي عليه مدار القول بالاجتهاد
   في التّرتيب، لا يخصُّ إلاَّ هاتَين السُّورَتين فحسب، وهو بعد، حديثٌ لم

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١/ ٧٤.

٣- تفسير القرطبي، ١/ ٩٥.

١- مجموع الفتاوي، ٢٢/ ٣٥٣-٢٥٤.

ينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (مؤسسة الرسالة، ط٣٦، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧)، ١٤٥-١٤٥.

يصحَّ؛ لدَوَران إسناده في كلِّ رواياته على يزيد الفارسيِّ، وهو مذكورٌ لدى المخارى من الضُّعفاء.(١)

وعلى كلِّ، فإنَّ نطاق الاختلاف بين الفريقين في ترتيب السُّور ضيِّن، ذلك لاتَفاقها على توقيقيَّة ترتيب مجموعات سُوريَّة كالطُّوال، ثم المثاني، ثم المفصَّل، والاختلاف واردٌ في التَّرتب الدَّاخل لتلك المجموعات فحسب.

٣- هو الحديث الذي يذكر أنَّ عثمان (رضي الله عنه) ذُكْر فيه سبب الجمع بين سوري الأنفال وبراءة من دون فصل بينها بالبسملة، وفيه قال: "تقبُّص رسول الله (\$\$)، ولم يُبيَّن لنا أنَّها منها، فعن ثم قرنتُ بينها ولم أكتب بينها سطر بسم الله الرحمن الرَّحيم". فغي هذا الحديث إيهام بالنَّ اللهُ المنظفية قد تصرَّف حمل الأقل - في ترتيب هاتين السُّورَتين، وقد ردَّ كثيرٌ من علياء الحديث الرَّحية، وضعَفوها من حيث الإسناد، وللشيخ أحمد شاكر كلامٌ نفيسٌ مطوَّل في هذا الحديث في شرح مسند أحمد، ١٩٧١-٣٠٠

### المبحث الثالث تسمية الآيات وفوائد معرفة أسهائها

#### أ- من سمَّى الآيات؟

إذا كان الغالب في تسمية السُّور أنها توقيفيَّة تلقَّاها المسلمون من الشَّارع، فإنَّ الغالب في تسمية الآيات أثمًا توفيقيَّة اجتهاديَّة، وضعها العلماء -وما زالوا يضعونها- بغية تسهيل التَّعامل مع القرآن الكريم ومسائله، وكان ذلك من باب الاختصار وجزءًا من نشاط وضع المصطلحات.

وفي استبيان مصادر أساء الآيات يتبيَّن أن النبي (ﷺ) كان الواضع الأوَّل لبعض تلك الأساء؛ إذ كان يخاطب أصحابه ببعض تلك المصطلحات الخاصَّة بأسهاء الآيات وألقابها، ومن ذلك ما قيل في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لِلَى مَيْسَرَةٍ وَالله تعلى وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢٨٠). قيل نزلت هذه الآيات قبل موت النبي بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شيءٌ؛ فقال اجعلوها بين آية الرَّبا وآية اللَّين. ومن أمثلة ذلك أيضًا قول النبي (ﷺ) لعمر بن الخطاب حين سأله عن الكلالة: يكفيك آية الصيف، لأنها نزلت في الصيف. وقوله (ﷺ): "آية العز: ﴿وَقُلِ الحُمْدُ للله الَّذِي لَمْ يَتْخِذُ وَلَدَاكً. الآية". (١) وقوله: "سورة البقرة فيها آية سيِّدة آي القرآن، لا تُقرآ في بيت وفيه شيطانٌ إلا خرج منه: آية الكرسي". (١)

وتؤكِّد الآثار أنَّ كثيرًا من تلك الأسهاء كان معلومًا مألوفًا لدى الصَّحابة يتداولونها فيها بينهم؛ لورود أحاديث كثيرة متضمَّنة لأسهاء آيات كثيرة، مثل: آية الإفك، وآية الحجاب، وآية الحدود، وآية الخيار أو التَّخيير، وآية الدخان، وآية المتعة،

١- عبد الرحمز، السيوطي. الإتقان في علوم القرآن، ٢/ ٤١٠، رواه أحمد؛ وراجع: تفسير ابن كثير، ٣/ ٧١.

١- المستدرك على الصحيحين: باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، (ح: ٣٠٢٦).

وآية المحاربة، وآية الملاعنة أو اللَّعان وغيرها من الآيات التي نُصَّ على أسهائها في كتب السُّنة الصَّحاح، خاصَّة في بيان أسباب نزول الآيات، فيقولون عادةً: نزلت آية كذا وكذا. مثال ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "دخل عليَّ النبي (ﷺ) وأنا مريضٌ فتوضَّأ فصبَّ عليَّ أو قال (صبُّوا عليه)؛ فعقلتُ فقلت: لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض".(١)

وإذا كان الشَّارع قد سمّى بعض الآيات وهي آياتٌ معدودة، وترك تسمية بقيَّة الآيات لاجتهاد المسلمين، وبالمقابل جعل تسمية السُّور في الأرجح توقيفيًّا، فإنه قد التزم في ذلك مبدءًا من مبادئه الثَّابتة في حصر التَّشريع في كبريات القضايا، وفتح باب الاجتهاد فيها دونها لأولي العلم من المسلمين، تأكيدًا على مرونة العقيدة والشَّريعة الإسلاميَّة، وتقديرًا لدور العقل المؤمن في المشاركة في الإثراء العلمي والمعرفي. فلو سمّى الشَّارع مثلاً آيات القرآن كلّها، مثل تسميته لسوّره، لما وسع متعلمي القرآن الجهل بها، وفي ذلك حرجٌ ظاهرٌ في تذكُّر حوالي ما يزيد عن ألف اسم؛ لذلك فإنَّ غاية ما فعل الشَّارع وضعُ نهاذج معدودة من أسهاء السُّور أمام المسلمين ليستلهموها في تسمية ما احتاجوا إليه من تسمية الآيات لضهان سهولة التَّعامل مع آي الذَّكر الحكيم، وسرعة تدبُّرها.

### ب - فوائد معرفة أسهاء الآيات وألقابها

في معرفة أسهاء الآيات وألقابها فوائد توازي معرفة أسهاء القرآن الكريم، ومعرفة أسهاء سُوره. بل إنَّ التَّعامل مع آيات القرآن الكريم أكثر من التَّعامل مع سورِه مُجمَلةً، وذلك مما يجعل معرفة تلك الآيات بأسهائها وألقابها مهمَّة وضروريَّة للمتعاملين مع القرآن الكريم. ومن الفوائد الحاصَّة بمعرفة أسهاء الآيات ما يأتي:

١- صحيح البخاري: باب وضوء العائد للسريض، (ح: ٥٣٥٢)؛ صحيح مسلم: كتاب الفرائض، (ح:٣٠٣٥).

- تسهيل التَّعامل مع القرآن الكريم: وذلك أنَّ معرفة تلك المصطلحات ضروريَّة لتسهيل التَّعامل مع القرآن الكريم وعلومه، والنُّصوص الشَّرعية والفقهيَّة؛ لأَمَّا جزء من اصطلاحات تلك العلوم، ولا يعقل أن يقدم المتعلِّم أو الباحث على أيِّ حقلٍ علميَّ أو فني دون التَّرُوُد بالاصطلاحات اللاَّزمة في ذلك الحقل العلمي.

ومن أمثلة الإحالات المتكرِّرة على الآيات بأسائها المأثورة، قول ابن تيمية في بيان أسباب النُّزول، وعدم اختصاص الآية بالشَّخص أو الواقعة التي نزلت فيها، قال: "قولهم إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان فبهذا يمثل بمن نزلت فيها، نزلت فيه أوَّلاً، وكان سبب نزولها.. يريدون به أنها آية مختصَّة به كآية اللِّعان، وآية القذف، وآية المحاربة، ونحو ذلك. لا يقول مسلمٌ إنها مختصَّة بمن كان نزولها بسببه. (١) فشيخ الإسلام قد أحال على ثلاث آيات في هذه الفقرة، لا يسع القارئ إلا معرفة تلك الآبات وملاسات نزولها، وما فيها من أحكام ومعان؛ لضان فهم أمثل لما يُتحدَّث عنه، وفي فقرة الحديث عن التَّعريف والتَّنكبر، يشير السيوطي إلى خمس آيات بأسهائها هي: آية الصُّلح، وآية العسر، وآية الظن، وآية القتال، وآية النَّفس.(٢) وفي الكلام عن الحدود، يشير الجزيري إلى عدَّة آيات بأسهائها، فيقول: "والحدود في الإسلام ثابتة بآيات القرآن الكريم مثل آية الزِّنا، وآية السَّرقة، وآية قذف المحصنات، وآية المحاربة، وآية تحريم الخمر، وغير ذلك". (٣) فأشار إلى خمس آيات دون ذكر نصوصها اعتهادًا منه على ثقافة القارئ، ورغبةً في الاختصار، فإذا لم يعرف القارئ تلك الآيات بنصوصها، صعُبَ عليه الإمساك بالمعنى العامِّ، وما يومئ إليه الكاتب، خاصَّةً إذا لم يسعفه الكاتب بمفاتيح لكلمات في تلك الآيات، واكتفى بالتَّعويل على ثقَّته بمعرفة القارئ وثقافته كما في الأمثلة أعلاه.

١٦ كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في التفسير، ١٦/ ١٦.

السيوطى، الإتقان في علوم القرآن، ١/ ١٢٥.

الفقه على المذاهب الأربعة، ٥/ ١١.

- ضروريّتها لكل علم وفنّ: أنَّ معرفة تلك المصطلحات ليست مفيدة للمتعامل المباشر مع القرآن الكريم، فحسب، ولكنَّها ضروريَّة لأصحاب كلِّ علم له علاقة بالقرآن الكريم، ففي كلِّ علم وفنَّ عَا يُحتمل أن يستشهد فيه العلماء بآيات من القرآن الكريم، في علم الطب مثلاً وهو من العلوم غير المباشرة بالقرآن الكريم، يُستشهد بآيات كثيرة للإشارة إلى الكشوفات الطبيّة المتوافقة مع القرآن الكريم، كذلك في علم الفلك، والفلسفة، والتاريخ وغيرها... ولا بأس أن تشتق لتلك الآيات أسماء إذا لم توجد لها تسمية مأثورة أو تسمية متعارف عليها ببن العلماء. فمن الآيات التي يكثر بها الإسل، وآية أدنى الأرض، وآية المنفية، وفي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: آية الإبل، وآية أدنى الأرض، وآية المنفتاق، وآية البعوضة، وآية البنان أو البصمات، وآية الرُّطب، وآية السنين التسع، وآية الشُوى، وآية الظُلمات الثَّلاث، وآية الرَّضاع، وآية النَّاصة، وآية المنافون وغيرها من الآيات التي وضع العلماء المحدثون لها أسماء في مختلف العلوم والفنون وغيرها من الآيات التي وضع العلماء المحدثون لها أسماء في مختلف العلوم والفنون الخديثة. فيتحتَّم على الباحث معرفة تلك الآيات؛ لأثَم يوردونها أحيانًا بأسمائها دون اقتاس لنصوصها.

- بيان ملابسات الآي: ذلك أنَّ كثيرًا من أسهاء الآيات يشير رأسًا إلى ظروف نزول الآية، وهو أمرٌ مهمٌ للغاية لاندراج الكثير من الأحكام تحت ذلك، وضرورة معرفة السبب المباشر لنزول الآية، ومدى انطباق تلك الظُّروف على الوقائع الاخرى المهائلة، وما بين ذلك السبب المباشر وبين الوقائع الأخرى من علاقات، وأوجه شبه. وإشارة أسهاء السور إلى ظروف نزولها، خاصيَّة قد لا تتوفَّر إلا في سور معدودة، ومن هذا المنطلق تكون معرفة أسهاء الآي وألقابها في غاية الأهميّة لمن يريد التّعامل مع القرآن الكريم كآية الأسرى، وآية الثلاثة الذين تُحلِّفوا، وآية الحمر، وآية الرضوء، وقية الوضوء، وغيرها، والرَّاحة، وآية المهجرة، وآية الموضوء، وغيرها، لمناك الأسماء تشير رأسًا إلى الظرف المصاحب لنزول الآية، فالاسم في هذا المستوى

يضطلع بحمولة تاريخيَّة، ويكتنف خاصيَّة ثقافيَّة عن الآية المسيَّاة به، تثري عقل المتلقِّي والباحث في تعامله مع الآية دراسةً واستنباطًا للأحكام والمعاني.

### المبحث الرَّابع العلوم المختلفة وتسمية الآيات

الظَّاهر أنَّ لمختلف العلوم الإسلاميَّة حظًّا في تسمية الآيات القرآنية، ذلك لأنها علوم قامت لخدمة النَّص القرآني، ونشأت عن الحاجة إلى تدبُّر آياته ومضامينه، فكان اشتقاق تلك الأسامي طبيعيًا الغرض منه تسهيل التعامل مع النَّص القرآني، والتَّفاهم السَّريع بين أرباب تلك العلوم الخادمة للنَّص القرآني. علمًا بأنَّ الوضع الفعليً لأساء الآيات وتوظيفها وتداولها كان في عصر تنامي تلك العلوم الشَّرعيَّة من فقه وحديث وتفسير، وغيرها من علوم الآلة. بل أصبح ذلك ضرورةٌ من ضرورات البحث العلمي ولوازمه في كلِّ علم من العلوم الشَّرعيَّة.

ويأتي علم التَّفسير وعلوم القرآن وعلم الفقه في طليعة العلوم في تسمية الآيات القرآنيَّة وتداولها؛ ذلك لكون الآيات المادَّة الأوليَّة في صناعة علم التَّفسير وعلوم القرآن، ويلتقي علم التَّفسير والفقه خاصَّة في الأبواب المتعلَّقة بالأحكام الفقهيَّة، فتلك الآيات وإن جمعوها تحت اسم عامَّ هو "آيات الأحكام"، فإنَّ الفقهاء قد خصُّوا اسمًا أو عدَّة أسماء للآية الواحدة أو مجموعة الآيات التي تتناول موضوعاً ففهيًّا موحَّدًا. مثل آية الأمانات، وآية التحليل والتَّحريم، وآية الجزية، وآية الحدود، وآية الخلع، وآية المخمر، وآية الخلص، وآية السَّمارة، وآية الصَّمام، وآية الصَّيام، وآية السَّماد، وآية اللهواطة، وآية القصاص، وآية القصر، وآية اللهواطة، وآية المحاربة، وآية المحبض، وآية المداينة، وآية الوضوء، وغيرها من الآيات المسمَّاة. فأسماء الآيات من هذا الصَّنف، تمثَّل أبواب الفقه ومسائله، ولا يمكن الخوضُ في أيَّ موضوع فقهي من الموضوعات المشار إليها في أسماء الآيات السَّابقة، دون الارتكاز على الآيات التَّي تحيل عليها تلك الأساء.

يأتي:

وفي علم العقائد مثلاً، آية الاستثناء، وآية الاستواء، وآية البر، وآية التَّمريق، وآية التَّمريق، وآية التَّمريق، وآية التَّمدي، وآية اللَّوح، وآية الصَّعق، وآية اللَّوح، وآية الصَّعق، وآية العجل، وآية الفتنة، وآية الفصل، وآية الكرسي، وآية المباهلة، وآية المجيء، وآية المحاسبة، وآية المشيئة، وآية مفاتح الغيب، وآية الموتة الأولى، وآية الميثاق، وآية النَّجوي، وآية النسخ، وآية النور، وآية الوعد بالجنة، وهكذا. وهذه الأسماء أيضًا تمثل القضايا والموضوعات العقديّة المتدارَسة بين العلماء في مجال العقيدة.

وحظُّ العلوم اللُّغوية أوفر في الآيات المسيَّاة؛ ذلك بسبب كون القرآن الكريم نُزَّل بلسان عربيَّ مبين، وكون المسائل الفقهيَّة والعقدية في الآيات المسيَّاة مبنيَّةً على فهوم العلماء والمفسِّرين انطلاقًا من التَّفسيرات اللُّغويَّة والبيانيَّة الممكنة في النَّص القرآني، فلا يتم تفسير الآية فقهيًّا أو عقديًا إلا من خلال الانطلاق من أساس لغويًّ يكون تمهيدًا للموقف الفقهي أو العقديًّ الذي يكوِّنه المفسِّر عن الآية؛ لذلك يمكن عدُّ جميع الآيات المسيَّاة داخلة تحت أبواب علوم اللغة المختلفة، وإن لم يكن العلماء اللُّغويُّون أسبق إلى تسمية تلك الآيات، وأكثر استعهالا لها.

ومن نياذج الآيات المسمَّاة تحت علوم اللُّغة المختلفة من نحو وصرف وبلاغة ما

- آية الاعتداء: وترد لدى البلاغيِّين في مناقشة أسلوب المجانسة أو التَّجانس البديعي، وفائدة ذلك في معرفة حقيقة إسناد بعض الأفعال والصِّفات إلى الله تعالى مثل المكر والحديعة، والسُّخرية من الكفار، ويعدُّ ذلك كلُّه من المجاز.

آية التّأفيف: وترد لدى اللغويّين في مناقشتهم لنوع بديعيّ أطلقوا عليه مصطلح "ذكر البعض وإفادة الكلّ"، ويورده الأصوليُّون لدى مناقشاتهم اللغويّة لأساليب الخطاب ويطلقون عليه "فحوى الخطاب".

- آية التَّفريق: ترد هذه الآية في مسألة معاني الواو: أهي للمغايرة أم للتّفريق؟ وهو مبحثٌ موسَّع له أثره العقدي في احتجاج المتكلِّمين ومواقفهم العقديَّة. - آية الجنة: ترد هذه الآية لدى النَّحويين خاصة في خلاف البصريَّين والكوفيِّين حول "واو الشَّانية": أهي حقيقة موجودةٌ في اللغة العربية أم لا؟

- آية الظَّن: وتأتي في باب تكرار الاَسم الواحد معرَّفًا أو منكَّرًا، ودلالة معناه في كلتا الحالتين. ومثل ذلك آية العسر، وآية النَّفس.

وأمثال تلك الآيات التي لها تعلَّق مباشرٌ بالمسائل اللَّغويَّة كثيرةٌ لا تكاد تخلو منها آية من الآيات المسيَّاة؛ لأنَّ استنباط الحكم أو معنى الآية لا يكون –كها سبق ذكره– إلاَّ على أساس نحوي ودلالي معيَّن.

## أسهاء السُّور في نهاذج شعريَّة

إذا أخذنا مجال الأدب والفنّ مثلاً، وهو في عامّته، بعيدٌ عن تناول القرآن الكريم مقارنة بالعلوم الشَّرعية، فإنَّنا واجدون في الشَّعر مثلاً، أنَّ الشُّعراء في جميع العصور، وعلى اختلاف مشاربهم، قد استفادوا من الإشارة إلى أسباء السُّور والآيات؛ لتعميق معانيهم، وتقوية الإشارات الرَّمزية الكامنة في أشعارهم. وعليه، فإنَّ تضمين اسم السُّورة أو الآية في القصيدة إحالةٌ مباشرةٌ على المعاني العميقة التي تضطلع بها السُّورة أو الآية بملابساتها التَّارِيخيَّة وحمولتها الدِّينية والثَّقافية في ذهن المتلقي، وتلك صورة عالية من الاقتباس والإشارة والتَّضمين لا تناتَّى للشاعر أو الأديب إلا في مراحل متألَّقة من الإبداع.

يقول أبو طاهر سهل بن الراعي العديلي الأصبهاني في التَّشُوُّق إلى مدينة (الأصيل):

فإشارة الشَّاعر إلى آية الصُّدود فيها إثراءٌ عميقٌ لمعنى الفراق، ولوعة المحبِّ، ولكن لا يدركها إلا من له إلمامٌ بالآية المشار إليها، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِبِلَ لُهُمْ تَعَالُوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً﴾ (النساء: ٦١).

ويقول الشَّاعر محمود الورَّاق (ت٢٢٥هـ) في حال قوم ليس للشُّعراء لديهم حظوة: (١)

رفَضُوا الشَّعر جهدَهُم ورمَوْهُ بيْنَهم بالهَوان والأزْدرَاءِ فلسو أنَّ الكتابَ بأيسديهِمُ تحَوْا منْه آية الشُّعرَاءِ

ويستفيد الشاعر أحمد مطر من رمزيَّة السَّامري صاحب عجل بني إسرائيل، في تصوير حالة العربي المناضل، الذي اغتُصبت أرضه، غريبًا تلاحقه عساكر السُّلطة العميلة أينها حلَّ وارتحل، يقول في قصيدة تحمل عنوان "آية النَّسف".

> لا تهاجرٌ اركبْ الناقة واشحنْ ألف طُنْ قف كها أنتَ ورتُّلْ آية النَّسْف على رأس الوَثَنْ إنَّهم قد جنحوا للسِّلم فاجنحُ للدَّخائرُ لِيعودَ الوَطن المنفى منصورًا إلى أرض الوطَنْ

فالشَّاعر يستخدم كلمة "آية النَّسف" ويشير بها إلى آيات سورة طه، ومنها قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى (الشهر) مع السَّامري: ﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تُقُولُ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّنْ تُخْلَقُهُ وَانظُرْ إِلَى إِلِمِكَ الَّذِي ظُلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَنْ تَقُولُ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّنْ تُخْلَقُهُ وَانظُرْ إِلَى إِلِمِكَ الَّذِي ظُلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَنْحَرَّقَنَّهُ فُمَّ لَنَسِفَنَةً فِي الْبَمَّ نَسْفاً﴾ (الآية: ٩٧). وهو بذلك يستحضر قصَّة السامري وما آل إليه أمره من نبذٍ ونفي وتحطيمٍ لصنمه، وفي هذا الاستحضار إشارةٌ قويَّة لتحفيز

ا - الحموي، تفي الدين أبوبكر علي بن عبد الله. خزانة الأدب، تحقيق: عصام شعيتو، (دار ومكتبة الهلال، ١٩٨٧)، ٢/ ٥١.

المناضل وحضِّه على الصُّمود في وجه الطَّواغيت والتَّمرُّد عليها، وعدم الاستسلام لها. وأيضًا يشير إلى "آية السِّلم" بالاقتباس منها.

كذلك يقول أحمد باكثير (١٩١٠-١٩٦٩م) في المديح النَّبوي وفي معارضته للبردة ومطلعها:

> كسوني دَليليَ في محلوككِ الظُّلَمِ صخَّابةٍ بصَدى الأريَاح والدِّيَم

يا نجمــةَ الأمّـلِ المغشيِّ بالألمِ في ليلةٍ من ليالي القَــرِّ حـالكةٍ

إلى أن قال عن القرآن الكريم وإعجازه:

مِنْ قومِ نوح ومن عادٍ ومن إرَمِ قد دسَّه القومُ منها من فِرَى جُسُمِ عَـلى العَـدُوِّ فلَم تخطئُ ولم تَـهِمِ لهـا العُقُولُ على عَـينِ ولا قَـدَم يَقُمُصُّ أخبارَ الـذينَ مَسضَوْا وقصُّ أيَّام إسرائيلَ يَفْضَحُ مَـا وآية الرُّومِ إذْ جـاءت بنصرِهم وكَمْ بِه مِن علوم الغيبِ ما وقفتْ

فهو بإشارته إلى آية الرُّوم بحيل على قوله تعالى: ﴿الْمُ عُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدُ عَلَيِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْع سِنِينَ لللَّ الأَثْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِلْ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (الروم: ١-٥). وكان هذا الإخبار بالمستقبل وتحقَّقُه معجزةً من وجوه إعجاز القرآن الكريم.

وفي قصيدة "خيول الفجر" لشاعر الحرمين عبد الرحمن العشماوي (أمدَّ الله في عمره مباركًا)، يقول فيها:

> أبصِرُ البسمةَ في ثَغْر الزَّمانِ وثبةَ الفخرِ على متن حصانِ ويربها العزَّ من بعد الهوانِ

أيُّها العَالَمُ بُشْ راكَ فإنَّ إنَّني أبصرُ في ليْسل المَّسي قَسادمًا يَمْسلا دنيَسانا ضِياءًا آية الكرسيِّ، والسَّبع المثاني نهرُنا يعزفُ لحسنَ الجريانِ إنَّني أسمَعُ صَوتَ الحقَّ يتلُو أَيُّها العَالَمُ بُشْراك، فهَذا

فالإشارة إلى آية الكرسيِّ والسَّبع المثاني لما تضمَّنناه من أسس التَّوحيد وإخلاص العبادة لله عزَّ وجلَّ، وأنَّ الملك كلَّه له سبحانه دنيًا ودينًا، وأنَّ تَبُوميَّته على الكون لا بدَّ أن يناسبه إذعانٌ كاملٌ له بالعبادة له وحده. ومهما نحقَّق هذا الرُّشد البيِّن، والسير في الصِّراط المستقيم في حياة البشريَّة، تحقَّق لها العزَّ، وامتلأ دنياها نورًا وضياءًا كها أشار إليه الشَّاعر. ونجد مثل هذا لدى كثير من الشُّعراء خاصَّة المعاصرين الذين يميلون إلى الرَّمز والإشارة إلى الوقائع التاريخيَّة بغية إثراء رؤاهم الشَّعريَّة.

وحتى الشَّاعر الماجنُ أبو نواس، نجده يوظَّف اسم آية؛ لإثراء خياله الشُّعري، يقول:(١)

> على القوم آيةُ التَّحريمِ نَبوهُما جميعًا في الجحيم

اسقني الخمرَةَ التي نزلتْ فيها اسقنيـها فإنّي أنـا والقـــــسُّ

فهو يشير بآية التَّحريم إلى الآيات التي نزلت في تحريم الخمر، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِتَّهَا الْخَمْرُ وَالْمُنِسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ﴾ (المائدة: ٩٠).

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن وضع أسهاء الآيات عمليَّة طبيعيَّة، تماثل ما وقع في العلوم المختلفة من حركة في وضع المصطلحات والمفاهيم، ففي كلَّ علم إحالاتٌ كثيرة على مفاهيم وقواعد ومسائل كلما أطلقت تلك الإحالات انصرف اللَّهن إلى ما تومئ إليه، واستحضر القارئ أو السَّامع جميع ما يدور حول تلك الإحالات من

ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد بن عبيد. قرى الضيف، تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور، (الرياض: أضواء السلف، 199٧).
 ١٠٦/٣

ملابسات مختلفة؛ فيبني على ذلك موقفًا معيَّنا مع الكاتب أو المتحدِّث يحقِّق لكليهما تواصُلاً حيًّا، وتفاهمًا مثمرًا داخل ذلك الحقل العلمي المعيِّن.

ففي علم الحديث مثلاً إحالاتٌ متكرِّرةٌ على جملة من الأحاديث والآثار بأسياء مختلفة، مثل:

حديث أم زرع، (() وحديث الأَمة الزَّانية، (۱) وحديث الإيان، (۱) وحديث الجارية، (۱) وحديث الجارية، (۱) وحديث جبريل، (۵) وحديث الدّعن، (۸) وحديث السّامة، (۱) وحديث القسامة، (۱) وحديث القسامة، (۱) وحديث المّان، (۱)

من عائشة قالت: جلست إحدى عشر امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أنجبار أزواجهن شيئا..." الحديث. البخاري: پاب حسن العاشرة مع الأهل، (ح: ٤٨٩٣).

 <sup>-</sup> سئل النبي (策) عن الأمة الزَّانية فقال: "فليمها ولو بضفير". صحيح البخاري: باب كراهية التطاول على الوقيق.
 -(٣٤١٧).

عن أي هريرة، قال: قال رسول الله (ﷺ): "الإيان بضعٌ وسبعون، أو يضع وسنون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله،
 وأوناها إماطة الأذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيان". (صحيح مسلم: باب بيان عدد شعب الإيان، ح: ٣٥).

وهي حديث الجارية المختصبة التي سألها النبي (寒): أبن الله؟ قالت في الشياء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال
 النبي (微) لسيدها: اعتقها فإمّا وزمنة. رواه مسلم، (ح: ٣٥٠). ويحتثج بهذا الحديث خاصّة في باب الاعتقاد، وعلم أله سبحاته.

وهو من أشهر الأحاديث وفيه تمثّل جبريل في صورة رجل، وسأل النبي (ﷺ) عن الإسلام والإبيان والإحسان. وهو حديث يستشهد به في جميع أبواب أركان الإسلام والإبيان والإحسان.

وهو حديث المرأة المختصمية التي سألت النبي (奏) عن وجوب الحج.. قالت: "أتي كلَّ عام يا رسول الله؟". سنن النرمذي:
 باب ما جاء: كم فرض الحج؟ (ح: ٨١٤).

٧- وهو حديث طويل في ذكر فتنة الدُّجال وظهوره آخر الزمان. أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن، (ح: ٢١٣٧).

م. وهو الحديث الذي نسي فيه النبي (\$) فصلًا الظهر أو العصر ركعتن وسلّم، فسأله الخويصرة النميمي وكان يكنى بذي
 البدين، قال: "أنسيت أم قصرت الصلاة؟". فعاد النبي (\$) وأتمّها وسجد سجود السّهو.

وهو الحديث الذي يذكر شفاعة النبي (ﷺ) للخلق بوم القيامة، وأنّه سبحانه يكشف عن ساقه فيسجد له المؤمنون. (صحيح البخاري، باب فضل السجود، (ح: ٧٧٣). وهو حديث مطولًا.

هو الحديث المروي عن حذيفة بن البهان، وهو حديث مطوّل في فنن آخر الزمان، ويستشهد به في مسائل كثيرة في السياسة ولزوم الجماعة والجمهاد.

ماعز، (٦) وحديث المسيء صلاته، (٦) وحديث المعراج، (٤) وحديث المقاصة، (٥) وحديث الوادي. (١)

ويكثر لدى الفقهاء الأصوليِّين الإحالات على قواعدهم الأصوليَّة بإطلاق أسياء عليها، مثل: قاعدة أخف الضَّررين، وقاعدة الاستحسان، وقاعدة التَّخير، وقاعدة الحيل، وقاعدة اللَّرائع، وقاعدة مراعاة الحلاف. فتلك القواعد وأمثالها بمثابة صيغ رياضيَّة يستخدمها العلماء الأصوليُّون كلَّ حين وآن في تحليلاتهم للأحكام الشَّرعيَّة، وهي بتلك الصِّيغ المضغوطة، تكفيهم التَّكرار المملَّ لصيغ القواعد بنصوصها.

وعند النَّحويين كذلك بالإضافة إلى قواعدهم، الإشارة إلى مسائل كثيرة بأسهائها، أشهر تلك المسائل: المسألة الزُّنبوريَّة،(١) والمسألة الكحليَّة،(١) ومسألة "ضرب موسى عيسى"، ومسألة "أكلون البراغيث".(١)

 <sup>-</sup> وهمو في القتيل الذي لم يعرف قاتله، فيحلف خسون من أهل المدينة أو المحلّ الذي وجد فيه أنهم ما قتلوه و لا عرفوا قاتله،
 فتقضى دينه لورثته، ولا يقتصُّ به أحد. ويحتج بهذا الحديث في وجوب الديّة على أهل المدينة أو المحلّة. ينظر: أبو العليب، محمد شمس الحق العظيم آبادي. عون المعبود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤١٥)، ١٨/ ٥٥.

ماعز بن مالك: هو الصحابي الجليل، جاه إلى النبي (ﷺ) بعد أن وقع في الزنا، وطلب منه أن يطهّره. صحيح مسلم: باب من
 اعترف على نفسه بالزنا، (ح. ١٦٩٥).

وهو الحديث الذي أمر فيه النبي (ﷺ) المصلي الذي أخطأ في صلاته بإعادتها.. (البخاري، ح: ٦٣٩٢). ويحتج بهذا الحديث في مسائل كثيرة جدًا في الطهارة والصَّلاة. (الصنعاني، محمد بن إسهاعيل. سبل السلام، تحقيق: عمد عبد العزيز الحولي، (بيروت: دار إحياء الترات العربي، ط٤، ١٦٣٥)، ١٦٠/١).

السنن.

وهو حديث المفلس الذي نقسم حسناته يوم القيامة على غرمائه حتى لا تبقى له حسنة، فتؤخذ من سيناتهم وتطرح عليه،
 وبلغى في النار. وقيه دلالة على شناعة الظلم.

٣- وهو الحديث الذي يذكر نوم النبي (美) وأصحابه في سفر بواد بطريق مكة، وفوات وقت صلاة الصُّبح. وفيه قوله (黄)، "فإذا رقد أحدكم عن الصَّلاة أو نسبها، ثم فرع إليها فليصليها كها كان يصلِّها في وقنها". (موطأ مالك: باب النوم عن الصلاة، (ح: ٢٦).

وفي الشَّعر والأدب قصائد مشهورة مثل: المعلَّقات السَّبع أو العشر، (1) والحوليَّات، (٥) والقصائد الدَّوامغ، والقحطانيَّات، والنِّزاريات، ونقائض جرير والفرزدق، ولامية العرب للشنفري، ولامية العجم للطغرائي.

وهي مسألة مشهورة بين سيبويه والكسائي، ونصها قولهم "كنتُ أظنُّ أن العقرب أشدُّ لسعة من الزنبور، فإذا هو إياها"
 بضمير النصب المنفصل على مذهب البصريين، وبضمير الرفع المنفصل "فإذا هو هي" على مذهب الكوفيين . ينظر: الإنصاف في
 مسائل الخلاف، ٢٧ ٢/٢٠.

وهي موضع الخلاف في إعمال (أفتل) التفضيل في الفاعل الملفوظ به أو عدم إعماله، ونص المسألة قولهم "ما رأيتُ رجلاً
 أحسن في عينيه الكحشُ منه في عين زيد" بينظر: شرح شلمور الذهب، ١٩٣٨،

<sup>&</sup>quot;- ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل. الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، (بيروت: مؤسسة الوسالة، ١٩٨٨). ١/ ٧١.

 <sup>- (</sup>الملقات أو الذهبات) قصائد اختيرت من سائر شعر عرب الجاهليّة، فكتبت في القُبَاطيّ بهاء الدَّهب وعلقت على الكمية
 وقبل كان الملك إذا استجيدت قصيدةً بقول: عَلقوا لنا هذه لتكون في خزّانته، ومن هنا جاءت الشّمية. وأصحاب الملقات الشيع هم: القيس، وزُهير، والنابغة، والاعشى، ولَيده، وعمرو، وطَرْقة. وتسمّى الشّمط. واجع: جلال الدين السيوطي، المؤهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: قواد علي منصور، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨)، ١٩/٣٤.

تنسب لزهير بن أبي سلمي، وهي القصائد السبع التي أنفها في سبع سنين كلُّ قصيدة في سنة. (الخصائص، ١/ ٣٢٤).

#### المبحث الخامس ظواهر عامَّة في أسماء الآيات

#### أوَّلاً: صُور تسمية الآيات

باستعراض الآيات المسمَّاة، فمن الإمكان استنباط ظواهر كثيرة في تلك الأسهاء من حيث طرق العلماء في تسميتها، مثل الاشتراك والتَّرادف، وفيها يلي وقوفٌ لدى بعضها:

- تسميتها بلفظ من الألفاظ الواردة فيها، مثل آية الإفك، وآية الربا، وآية الأمانات، وآية الأنفال، وآية الجزية، وآية الحج، وآية الصيام، وآية الكلالة، وآية النسيء، وآية الوصية.. باعتبار تلك الكليات موضوع الآية.
- أ. تسميتها بلفظ ينبئ عن موضوع الآية وعن المعاني التي تحتويها، مثل آية التَّحليل، وآية الحبس، وآية الحجاب، وآية الرؤية، وآية الرُّخصة، وآية ردِّ شهادة المحدود في القذف، وآية السَّحاق، وآية السيف، وآية الطهارة، وآية الظهار، وآية الفرائض، وآية القذف، وآية المقصر، وآية المحنة، وآية المداينات، وآية المشيئة، وآية الوضوء، ويأتي اسم الآية في هذه الحال عادةً بلفظ لا وجود له البتة في الآية أو في القرآن كما في آية السيف، وآية المحنة، وآية الوضوء.
- ل. تسميتها بالإحالة على ظروف ومناسبة نزولها سواء في الزَّمان أو المكان، أو الحال، وذلك قليل في تسمية الآيات، ومنها: آية الإسراء، وآية الثلاثة الذين خلِّفوا، وآية الصَّيف، وآية القتال، وآية المبايعة، وآية الهجرة. فأسهاء الآيات في تلك الحال تشير إلى وقائع ومناسبات نزولها.
- ومن خصائص الآيات المسمَّاة، تفرُّدها بحكم شرعيًّ أو قضيَّة عقدية، أو إنسانيَّة لا توجد عادةً في غيرها من الآيات القرآنيَّة، ويكون هذا التَّفرد سببًا في تميُّز تلك الآية عن غيرها، ومن ثم سببا في إعطائها اسمًا خاصًّا يحيل على تلك القضية المضمَّنة فيها.

### ثانيًا - الاشتراك بين أسامي بعض الآيات والسُّور أو الأحاديث

يتوافق عددٌ قليلٌ من أسهاء الآيات بأسهاء السُّور، وهي بطبيعة الحال، آياتٌ في تلك السُّور التي توافقها في الاسم، ويأتي ذلك من القاعدة المنطقيّة التي أشار إليها الزركشي في تسمية الأشياء لدى العرب حين قال: "ولا شكَّ أن العرب تراعي في الكثير من المسمَّيات أخذ أسهائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصُّه أو يكون معه أحكم، أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمَّى ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بها هو أشهر فيها وعلى ذلك جرت أسهاء سور القرآن". (1)

وعليه، فإن توافق أسماء بعض السُّور باسم آية فيها أمرٌ طبيعيٌّ باعتبار الآية، وهي موطن التَّسمية، من أهمٍّ موضوعات السُّورة، وجديرةٌ بأن تسمَّى بها السُّورة وأن تحمل اسمًا يتوافق مع اسم السُّورة. ومن الآيات التي توافق أسماؤها أسماء سورها:

> آية الأنفال: وهي الآية الأولى في سورة الأنفال. وآية الإسراء: وهي الآيات الأولى في سورة الإسراء. وآية الحجِّ: وهي الآية السابعة والعشرون في سورة الحجِّ. وآية النور، وهي الآية الخامسة والثَّلاثون في سورة النُّور.

وأمثال ذلك آية السَّجدة، وآية الشورى، وآية الدُّخان، وآية القتال، وآية الظهار موافقة لإحدى الآثار في تسمية سورة المجادلة، وآية الممتحنة، وآية الجمعة. فجميع هذه الآيات تحمل أسهاء الشُّور التي تحويها.

كذلك، يتوافق عددٌ قلبلٌ من أسهاء الآيات بأسهاء سور، لكنَّها ليست آيات في تلك السُّور، وإنها هي آياتٌ في سور أخرى، ومن ذلك:

البرهان في علوم القرآن، ١/ ٢٧٠.

آية التَّحريم: (أو آية المحرَّمات)، وهي الآية الثالثة والعشرون في سورة النساء، وتتوافق مع اسم سورة التَّحريم السُّورة السادسة والسِّتون في ترتيب المصحف، لكن التَّحريم في الآية بشار به إلى ما يحرم على المسلم تزويجه من النَّساء إما لنسب وقرابة، أو رضاع، أو غير ذلك من دواعي التَّحريم. أما التَّحريم في اسم السُّورة فيشار به إلى امتناع النَّبي (秦) عن أكل العسل عند زوجته أمّ المؤمنين زينب (秦).(١)

- آية السَّبع المثاني: وهي الآية السابعة والتَّهانون في سورة الحجر، وتعدُّ من أسهاء سورة الفاتحة، فهي سبع آيات من المثاني التي يثنَّى بها وتكرَّر في الصَّلاة.

- آية الطَّلاق، وتتفق مع سورة الطَّلاق، غير أنَّها ليست آية في تلك السُّورة وإنَّها هي آية في سورة البقرة، والجامع بين السُّورتين ورود حكم المطلَّقة في كلِّ منهها؛ لذلك سمَّى ابن مسعود الأولى بسورة النساء الطُّولى، والأخرى بسورة النِّساء القصرى.

على غرار اشتراك بعض الآيات مع بعض السُّور في الاسم، فإنها تتوارّدُ مع بعض السُّور في الاسم، فإنها تتوارّدُ مع بعض الأحاديث النّبوية في السم واحدٍ، وذلك إذا اشتركت الآية والحديث في القضيَّة المعالجة، وعَثَل تلك الآيات والأحاديث أزواجًا نصيَّة. وبالطَّبع، فإنَّ الحديث النَّبوي يكون بمثابة النَّص المدعِّم للآية في بيانها بإحدى طرق البيان، إما بتخصيص ما عمَّم في الآية، أو بتفصيل ما أُجل فيها، أو بتقييد مطلقها، أو غير ذلك من أوجه البيان.

ومن أمثلة تلك الأحاديث: حديث الإسراء،(٢) وحديث الإفك،(٣) وحديث الرويا،(٥) وحديث الطُّهار،(١) وحديث الطُّهار،(١)

١- تفسير القرطبي، ١٨/ ١٧٧.

حديث متواتر مطول في ذكر إسراء النبي (震) ومعراجه ليلاً من المسجد الأقصى.

وهو حديث عائشة (رضي انه عنها) حين قذفت جتانًا؛ فبرَّأها الله سبحانه من فوق سبع سياوات. كها هو مبيَّن في سورة النُّور.

حديث الرؤية تسمية أخرى لحديث الساق الطّويل، وفيه ذكر رؤية الخلائق للمولى سبحانه وتعالى يوم القيامة.

<sup>· -</sup> هو حديث الأذان، والملك الذي رآه نفرٌ من الصحابة في المنام وهو يؤذن، منهم عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب.

القصاص، (٢) وحديث الكفَّارة، (٤) وحديث اللَّعان، (٥) وحديث النجوي، (١)، وحديث الوضوء. (٧)

هذا، ويدلُّ هذا الاشتراك بجلاء على أن الكتاب والسُّنة نظام معرفي وتشريعي متكامل وثيق الصَّلة بعضهما ببعض، لا يسع النَّاظر في أحدهما دون النَّظر في الآخر، فمفسِّر سورة الإسراء مثلاً، لا يسعه إلاَّ الرَّجوع إلى حديث الإسراء للوقوف على تفصيل ما أجلِ في هذه السُّورة من قصَّة الإسراء، وهذا الأمر أكثر توكيدًا في باب الأحكام والعبادات.

وهو الحديث الذي يخبر عم سيجري يوم القيامة للمؤمنين من مخاطبة ربهم، وشفاعته (黄) لهم، وفيه: "فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن...". متفق عليه.

وهو حديث الصّحابية خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فجاءت النبي (教) تشتكي إليه،
 وتجادله؛ فنزلت آية الظهار في سورة المجادلة. براجع: المستدرك على الصّحيحين، نفسير سورة المجادلة، (ح: ٣٧٩١).

وهو الحديث الذي يذكر فيه النبي (奏) الفضاء بين الحلائق يوم الفيامة، وفيه يقول المولى: "أنا الملك، لا ينبغي لأحد من
 أهل الجنّة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عند، مظلمة بطلبه بالطمة في اسواها..." المعجم الأوسط، (ح: ٩٥٩٣).

إلى الجع: سنن الترمذي: باب ما جاء في الكفارة، (ح: ١٣٧).

 <sup>-</sup> تفسير القرطبي، ١٠/ ١٥٩. وانظر: فقرة آية اللعان في هذا الكتاب.

١٥ نفسير القرطبي، ٣/ ٢٢٢. وهو الحديث الذي غفران الله سبحانه لعبده ومناجاته إياه يوم القيامة، ومنه: "يدني المؤمن يوم القيامة من رئه، حتى يضع عليه كنه..." الحديث، صحيح البخاري، (ح: ٢٢١١).

وهو عن عبد الله بن زيد المازني، وجاء فيه: "وأبت رسول الله (ﷺ) بالجحفة فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم
 غسل يديه ثلاثا ثم مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم مسح رأسه بهاء غير فضل يديه "راجع: سنن الدارمي، ١٩٣/١. (ح:
 ٧٠٠٩).

### المبحث السَّادس تحديداتٌ شكليَّة لبعض الآيات

حدَّد العلماء آيات قرآنية استنادًا إلى شكلها من حيث الطول والقصر، أومن حيث اشتها ها على حروف وكلمات معيَّنة، أو غير ذلك من الظَّواهر الشَّكليَّة، ويُعرف ذلك عادةً في الدَّراسات القرآنية بـ(مُلَح القرآن)، و(المُلح)، جمع (مُلْحَة)، و(المُلجع) من الناس: الحسن الظَّريف، ومن الأحاديث: المستعذب اللَّطيف الذي لا يملُّ سماعه. (١١) وقد أسهب بعض العلماء في استقصائها، (٢) ومن ذلك:

- أطوَل آية: آية الدَّين. وبتعداد كلماتها التي بلغت (١٦١ كلمة)، فإنها بذلك أطول من كثير من السُّور المتوسِّطة الطول من السُّور القصار: سورة البروج مثلاً التي بلغت كلماتها (١٣١ كلمة)، وآياتها ٢٢ آية. وتوازي تقريبًا سورة المطففين التي تبلغ كلماتها (١٦٩ كلمة)، وآياتها ٣٦ آية.

- أقصَر آية: قبل أقصر آية في القرآن قوله تعالى: "والضُّحى"، وقبل "والفجر"، وقبل قوله تعالى: "دَمَّ نظر"،" وقبل أيضًا "يس"، (٤) وقبل بل قوله "مدهامَّتان"؛ لأمَّها كلمة واحدة، وما عداها مَّا سبق ذكرُه، في حكم الكلمتين.

- آية تقرأ طردًا وعكسًا، قوله تعالى: ﴿كُلِّ فِي فَلَكِ﴾ (الأنبياء، من الآية: ٣٣). وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّك فَكَرُّ﴾ (المدثر: ٣).

- آيتان جمعتا حروف المعجم، قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مَّن بَعْدِ الْغُمَّ أَنَنَةٌ نُّعَاساً يَغْشَى طَآئِفَةٌ مَّنكُمْ ﴾. (آل عمران، من الآية: ١٥٤)، وقوله تعالى: ﴿ تُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكِّمًا سُجَداً ﴾ (الفتح، من الآية: ٢٩).

الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ١/ ٢٦٣.

ينظر: كتاب البرهان للزركشي، ١/ ٢٥٥ وما بعدها؛ فقد أورّد هناك أمثلة كثيرة من تلك الملح.

الناسخ والمنسوخ للكرمي، ١/٢٤٠.

الزرقان، مناهل العرفان، ١/ ١٣٨.

- سبع آيات متواليات، في آخر كلِّ منها اسهان من أسهاء الله الحسنى، وهي الآيات (٥٩ -١٥) من سورة الحج.

تسع آيات متواليات أول كل آية قاف، وآخرُها نون، وهي الآيات (٣٦-٣١) من
 سورة الشعراء.

- ثلاث عشرة آية متَّصلة، ليس فيها واو، وهي الآيات (١٥٥-٢٧) من سورة عبس. - سورة ورد لفظ الجلالة (الله) في كلِّ آية من آياتها، وهي سورة المجادلة.

ثلاث سور متواليات ليس فيها لفظ الجلالة، وهي: سورة القمر، وسورة الرَّحن،
 وسورة الواقعة. (١

وهناك تحديداتٌ أخرى لبعض الآيات استنادًا إلى معانيها وأوصافها، وظروف نزولها، لا أشكالها، ومن ذلك:

- أحبُّ آية، قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهِ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ باللهْ فَقَدِ افْتَرَى إِنْهَا عَظِيماً﴾، (النساء: ٤٨).

- أُخوَف آية، قوله تَعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهَ وَبِالْيُوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾، (البقرة: ٨).

رَ مَحَـدَ أَرْجِي آية في القرآن، قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ المُثْلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، (الرعد: ٦)، وأورد هنا الزرقاني ستة عشر قولاً للصَّحابة والعلماء في آياتٍ مختلفة عدُّوها أرجى آية في القرآن الكريم. (٢)

- أَشَدُّ آية، قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَالِيَّكُمْ وَلا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ﴾، (النساء، من الآية: ١٢٣). عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قلتُ يا رسول الله إني

<sup>-</sup> الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ١/ ٢٥٤.

٢- مناهل العرفان، ٢/ ٢٩ ٤.

لأعلَمُ أشدًّ آية في القرآن، قال: أيَّةُ آية يا عائشة؟ قالت قوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوءاً يُجِزّبِهِ﴾ الحديث".(١)

- وَأَشَدُّ آيَة توبيخا، قوله تعالى: ﴿لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهُمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَبَشْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ﴾، (المائدة: ٦٣).

وا دَلِهِم السحت لِينِس مَا دَاوا بَصِعُوں؟، ﴿١٥٠٥هـ، ١٠٠٠. -و أَشَدُّ آية على أهل النار، قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً﴾، (النبأ: ٣٠). - وأشدُّ آية على أهل الأهواء، قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبَيْضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِيمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾، (آل عمران: ١٠٦).

- أشرف آية، قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحُقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى﴾، (الأحقاف: ٣). قاله ابن العربي. (١)

- أشكل آية حكما ومعنى وإعرابًا، قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُوتُ ﴾، (المائدة، من الآية: ١٠٦).

- أعُدل آية، فوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَلْلِ وَالإِحْسَانِ وَالِيَّاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالمُنْكَرِ وَالْبَغْي بَمِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَقَلَكُمْ تَلَكُرُونَ﴾، (النحل: ٩٠).

وأعظم آية، آية الكرسي، وفي الحديث عن أبي بن كعب قال: "قال رسول الله:(紫)
 يا أبا المنذر، أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظمُ؟ قلتُ: "الله لا إله إلاَّ هو الحيُّ القيُّوم". فضرب في صدري، وقال: ليَهنَكَ العلمُ أبا المنذر".(")

- وأُعظم آية فرجاً، قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحَةِ اللهِّ إِنَّ اللهِ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ بَحِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾. (الزمر: ٥٣).

- أكبر آيَة تفويضًا، قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، (الطلاق، من الآية: ٣).

<sup>·-</sup> سنن أبي داود، باب عيادة النساء: (ح: ٣٠٩٣).

تفسير الثعالبي، ٤/ ١٤٨.

صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرین وقصرها، (ح:١٣٤٣)؛ مسئد أحمد: مسئد الأنصار، (ح:٢٠٣١٨).

- أَوْسَعُ آيَة، قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْتَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِّ إِنَّ اللهِ يَغْفُرُ اللَّذُنُوبَ بَجِيعاً إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، (الزمر: ٥٣).(١)

- أُوَّل آية نزولاً، قوله تعالى: ﴿ وَاقْرَأْ بِالسّمِ رَبُك الَّذِي خَلَقَ ﴾، (العلق: ١). لائها في أول سورة نزولاً. وآخر آية نزولاً، قوله تعالى: ﴿ وَاتَقُواْ يُوماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظلَّمُونَ ﴾، (البقرة: ٢٨١). وعاش النّبي (ﷺ) بعدها تسع لمال. (٢)

- خير آية، وهي البسملة ﴿ بِسُم الله الرَّحْنِ الرَّحِيم ﴾.

- عواشر القرآن أو العشور: هي الآيات التي يتم بها العشر، أي الآية العاشرة، والعشرون، والثلاثون، والأربعون... النح من الشور التي تبلغ آياتها العشرات. ويؤسِّر بعض كتَّاب المصاحف على العواشر برمز خاص، ومن السَّلف من كان يكره ذلك. (٢) عقوارع القرآن: يقال: قرَّع الشَّيء، يقرّعه، قرْعًا، أي: سكَّنه وصرفه. (١) يقول السَّخاوي: "وقوارع القرآن الآيات التي يُتعوَّذ بها ويُتحصَّن، سمِّيت بذلك لأنَّها تقرع الشيطان وتدفعه، وتقمعه، كآية الكرسي، والمعوّذتين، ونحوها". (٥) فـ (فَوَارع القرآن): إذنْ هي الآيات أو الشور التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجنِّ والإنس فيأمن، ومنها الآيات الخواتيم من سورة البقرة، وسورة يس، وآيات الحفظ.

وفي قصَّة عمر بن الخطاب (ش) ورفقته في سفر، عددٌ من الإشارات إلى أمثال تلك الآيات، وفيها دلالة على أنَّ كثيرًا منها كان علَّ اتَّفاق بين الصحابة. روي عن الشعبي قال: لقي عمر بن الخطاب ركبًا في سفر له، فيهم عبد الله بن مسعود، فأمر عمر رجلا يناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: أقبلنا من البيت العتيق، فقال عمر: إنَّ

<sup>-</sup> تفسر الطبري، ٢٤/١٦.

۱- نفسر ابن کثر، ۱/ ۳۳۵.

الدان، عثمان بن سعيد أبو عمرو، المحكم في نقط المصاحف، تحقيق: عزة حسن، (دمشق: دار الفكر، ط٧، ١٤٠٧)، ١/ ١٥.

ا - ابن منظور، لسان العرب، ٦/ ٢٦٨.

السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ١٩٩١.

وتكون الإشارة إلى تلك السُّور والآيات دائيًا بصيغة (أفعَل) التَّفضيل دلالةً على قوَّة الصَّفة المذكورة فيها وظهورها فيها أكثر من غيرها من السُّور والآيات. وقد يستفاد من تلك الصَّفات الغالبة في الآيات السَّابقة لدى الحاجة إلى تسميتها، فيقال مثلا:

- آية التَّخويف: إشارة إلى أخوَف آية.
  - وآية الرَّجاء: إشارة إلى أرجى آية.
- وآية الشِّدة: إشارة إلى أشدِّ آية في حديث عائشة (١٠٠٠) السَّابق.
  - وآية التَّوبيخ: إشارة إلى أشدِّ آية توبيخًا.
    - وآية الشَّرف: إشارة إلى أشرف آية.
      - وآية الوسع: إشارة إلى أوسع آية.
  - وآية الخير: إشارة إلى البسملة خير آية. وهكذا.

١- المصدر السَّابق، ص٢٨-٣٠.

كما يمكن تسمية بعض الآيات استنادًا إلى أخبار ووقائع في الآثار النَّبويَّة والتاريخ الإسلامي، وإلى معنى الآية كما فعل القدماء في إطلاق الأسماء على الآيات، من ذلك:

- آية الأخلاق: يقول القرطبي عن قوله تعالى: ﴿خُذِ الْمَفْوَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجُاهِدِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩)، هي الآية الجامعة، أي الجامعة للأخلاق الفاضلة. ويذكر الألوسي قول بعض العلهاء: "قد ذكر غير واحد أنَّه ليس في القرآن الكريم آيةٌ أجم لمكارم الأخلاق من هذه الآية". (١)

- آية النَّحبُّب: وروي عن قوله تعالى: ﴿لِيَعْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ فِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً﴾ (الفتح: ٢). عن القرطبي أنَّها الآية المحببة.

- آية النَّفكُّر: روي أنّ النبي ﴿ﷺ) قال عن قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْحَبْلِكُونِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: ١٩٠)، "ويلٌ لمن قرأها فعجَّ بها". أي لم يتفكّر فيها. (٢) وعلى ذلك، يمكن أن يُطلق على هذه الآية: آية النَّفكُر.

- آية الرَّجاء: يقول ابن عباس قوله تعالى: ﴿وَلَمَا جَاء مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكَلَّمُهُ رَبُهُ قَالَ رَبُّ أَيْهِ النَّذَي إِلَيْكَ ﴾ (الأعراف، من الآية: ٤٣١)، ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وعلى ذلك يمكن تسمية هذه الآية بآية الرَّجاء، علمًا بأنَّ هذه الآية تُدعى آية الرُّوية لدى عامة الدَّاوسين. (راجع: آية الرُّوية).

- وآية العصمة: أو العواصم، وهي الآيات العشر في أوَّل الكهف أو خاتمتها، ففي الحديث: "من حفظ عشر آيات من أوَّل سورة الكهف عُصم من الدَّجال"، وفي رواية: "من آخر سورة الكهف". (٦)

- وآية العيد: روي عن عمر بن الخطاب (شه) أنَّ رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آيةٌ في كتابكم تقرأونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتَّخذنا ذلك اليوم عيدًا

تفسير روح المعاني، ٩/ ١٤٧.

۲۰۱/۲ تفسير القرطبي، ۲/۲۰۱.

 <sup>-</sup> صحيح مسلم: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، (ح: ٩٠٩).

قال: أيُّ آية؟ قال: ﴿الْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً﴾. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النَّبي (ﷺ)، وهو قائم بعرفة يوم جمعة.(١)

- الكافيتان: وهما الآيتان في آخر سورة البقرة، ورد في الحديث: "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه".(٢)

- آية الكُفاية: وهي قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَّ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً﴾ (الطلاق، من الآية: ٢)، وتطلق العامَّة على هذه الآية اسم آية ألف دينار"، لما شاع بينهم أنَّ من قرأها وسع الله له في رزقه، وأنَّ من علقها في دكان أو غيره راجت بضاعتُه.

- المكرَّرات: وهي الآيات التي تكرَّر نزولها تذكيرًا وموعظة، وتكرار النُّزول لا يعني تكرار الرَّسفانه، وتذكيرًا عند تكرار الرَّسم، يقول السيوطي: "قد ينزل الشيء مرَّتين تعظيماً لشأنه، وتذكيرًا عند حدوث سببه خوف نسيانه". (" ومن الآيات التي ذكروها بهذا الصَّدد: خواتيم سورة النحل، وأوَّل سورة الروم، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيُّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ (الأنفال، من الآية: ٦٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَقِي النَّهَارِ وَرُلَفاً مَنَ اللَّيْلِ ﴾ (هود، من الآية: ١٤). (٤)

وأمثال تلك الآيات التي يمكن تسميتها من خلال تتبُّع الرِّوايات والآثار كثيرة.

هذا، وإن باب تسمية الآيات لتلبية حاجة الوضع المصطلحي مفتوحٌ للباحثين والعلماء في أيَّ مجال معرفيٍّ كان. غير أنَّ ذلك ينبغي أن يضبط ويُسيَّج بالضَّوابط والحدود العلميَّة والشَّرعيَّة في وضع المصطلحات، كأن لا يعارض المصطلح الجديد مصطلحًا قديًا متداولاً، وأن لا يتناول من قدسيَّة القرآن الكريم ومكانته، من ذلك ما

۱- صحيح البخاري، (ح: ٤٥).

صحيح مسلم: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، (ح٨٠٨)؛ سنن الترمذي: كتاب فضائل القرآن، (ح:٢٨٠٦).

الزركشي. البرهان في علوم القرآن، ١٠٤/١.

السيوطى. الإتقان في علوم القرآن، ١٠٤/١.

ظهر مؤخَّرًا في كتابات بعض الصُّحفيِّن والمنظَّرين بقولهم: "آية الإرهاب"، إشارة إلى قولم مؤخَّرًا في كتابات بعض الصُّحفيِّن والمنظَّرين بقولهم: "آية الإرهاب"، إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَآعَدُواْ مُهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةً وَمِن رَّبَاطٍ الخَّيْلِ ثُرْهِبُونَ بِهِ عَدْقَ اللهَّ وَعَدُوَّ كُمْ وَآخَرِينَ مِن ثَوْيَهِمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (الأنفال: ٦٠). وكان الأولى بهم أن يقولوا مثلاً: آية الاستعداد، أو آية إرهاب أعداء الله، أو آية التَّعبثة، أو آية الرباط، حتى لا يوهموا باشتال القرآن الحكيم على آية في الحثّ على الإرهاب المحض.

## المبحث السَّابع أسهاء الآي بين التَّرادف والاشتراك

بها أن الغالب في تسمية الآيات أنها اجتهاديَّة، فإنَّ أسهاء الآيات قد تراوَحَتْ بين أسهاء مفردة وأسهاء متعدِّدة، فيطلق اسمٌ واحدٌ أو أسهاء متعدِّدة على آية واحدة طبقًا لاجتهاد كلِّ مجتهد في التَّسمية. كذلك تشترك آيات متعدِّدة في اسم واحد. ويتلخَّص ذلك في الصُّور الثَّلاث أدناه:

> أ - آية واحدة باسم واحد ب - آية واحدة بأكثر من اسم ج - آيات متعدَّدة مشتركة في اسم واحد

> > أ - آية واحدة باسم واحد

الأصل والشَّائع في تسمية الآيات أن يطلق اسم واحد على آية واحدة؛ لأنَّ الآية عادةً تتناول موضوعاً موحَّدًا، ومحورًا أساسًا يُعتمد لتسميتها، وأمثلة ذلك كثيرة. على أنَّ اسم الآية إذا أطلق، فلا يعني ذلك بالضَّرورة كون الآية كلَّها تتناول الموضوع المشار إليه في اسمها، وإنَّها هو من باب التَّغليب وإطلاق الجزء على الكلِّ، تماماً مثل تسمية الشُور، إذ يُطلق اسمٌ معيَّن على الشُّورة باعتبار آية أو عدَّة آيات فيها تناولت الموضوع المشار إليه في اسمها، فآية الكرسي مثلا، وهي من الآيات المطوَّلة، تتناول موضوعات عدَّة، من تقرير لوحدانيَّة الخالق، وقيوميَّته على الكون، وعدم الشَّفاعة لديه إلا لمن ارتضى، وإحاطته بكلِّ شيء وغير ذلك، لكنَّ الكرسي استأثر بالتَّسمية.

## ب - آية واحدة بأكثر من اسم

قد تتضمَّن الآية أكثر من قضيَّة ومسألة، فتُطلق عليها أسماء حسب تلك القضايا في مواضعها المختلفة، أو لا تتعدَّد القضيَّة، ولكن القضية الواحدة المتناوَلة في الآية لها أسماء متعدِّدة، فتتعدَّد التَّسمية تبعاً لذلك، أو يكون ناشئاً عن العلاقة الجزئية الكليَّة بين قضايا الآية.

من أمثلة تعدُّد الأسهاء بسبب تعدُّد أسهاء القضيَّة المطروحة فيها أو المسألة المتناولة فيها:

- آية الجلد ، ويطلق عليها آية الزَّانية والزَّاني.
  - وآية الصَّيف، ويُطلق عليها آية الكلالة.
- وآية الطَّهارة، ويطلق عليها آية التَّيمُّم، وآية الصَّعيد، وآية الغسل، وآية المرافق، وآية الوضوء.
  - وآية الغنائم، ويطلق عليها آية الأنفال، وآية الخُمس، وآية الفيء.
    - وآية الفرية، يطلق عليها آية القذف.
    - و آية القسمة، يطلق عليها آية الميراث، وآية الفرائض.
      - وآية المبايعة، ويطلق عليها أيضًا آية الرِّضوان.

وغير ذلك من الآيات التي تعدَّدت أسهاؤها بسبب التَّرادف وبتعدُّد أسهاء الموضوع الواحد المتناول في الآية.

ومن أمثلة تعدُّد أسماء الآية تبعًا لتعدُّد قضاياها:

- آية الرُّخصة في الإفطار في رمضان للمريض أو المسافر أو بسبب أيَّ مانع شرعي آخر، وآية الرُّخصة للحاج في ارتكاب بعض محظورات الحجِّ كترك الحلق مثلاً لأذى في رأسه.
- وآية الطَّلاق أو الفدية أو الخلع، فهذه الأحكام واردةٌ في آية واحدة في البقرة (٢٢٩)، بالإضافة إلى أحكام الرَّجعة والعدة بالقروء في الآيات المُتَّصلة بهذه الآية.
- وآية الغار أو الهجرة، والعلاقة هنا بين الهجرة والغار علاقة كلَّ بجزء. أي أنَّ مكث النبي بالغار جزء من الهجرة، والآية التي تحدُّنت عن الغار وردت في سياق الإشارة إلى هجرته (紫)؛ فأطلق عليها تارة آية الهجرة، وأخرى آية الغار.

علما بأنَّ هذا التَّعدد الاسمي قد يفضي إلى تعدُّد الأحكام والآراء في مفهوم الآية بين العلماء والفقهاء والمفسَّرين. من أمثلة ذلك اختلاف العلماء في تخميس الجزية والخراج، حيث رأى الجمهور أنَّها لا تخمَّس، ورأى الشَّافعي والخرقي ومن وافقه من أصحاب أحمد أنّها تخمَّس. وحجَّة الجمهور أنَّ الجزية والخراج من الفيء الذي صار إلى بيت مال المسلمين بغير قتال، وأنَّ النَّبي ( فَيُ ) لم يخمِّسها، وإنَّما خمَّس الغنائم. يشير ابن تيمية إلى ذلك مع التَّصريح بسبب الاختلاف في تلك المسألة بقوله: "ومنشأ الحلاف أنه لما كان لفظ آية الحمس وآية الفيء واحداً؛ اختلف فَهْمُ النَّاس للقرآن، فرأت طائفة أنَّ الخمس تقتضي أن يقسم الخمس بين الخمسة بالسَّوية، وهذا قول الشافعي وأحد... ". (١)

# ج - آياتٌ متعدِّدة مشتركة في اسم واحد

بالعكس، فإنَّ مجموعة من الآيات متصلةً في سورة واحدة، أو مفترقة في سورٍ مختلفة، قد يطلق العلماء عليها اسمًا معيَّنا إذا تناولت موضوعاً موحَّدا، فيقولون آية كذا وكذا (بالإفراد)، أو آيات كذا وكذا (بالجمع).

ا - فمن أمثلة إطلاق اسم واحد على مجموعة آياتٍ متَّصلة في سورة واحدة، قول العلماء:
 - آية الإفك، وهي الآيات الواردة في أوائل سورة النُّور في براءة أمِّ المؤمنين عائشة (هي) مما قُذفت به بهتانًا، وعددها عشر آيات.

- وآية الجمعة، وهي الآية التاسعة من سورة الجمعة إلى آخرها الآية الحادية عشرة، ومجموعها ثلاث آيات، وفيها الأمر بالسَّعي إلى الجمعة، وترك ما يُشغل عنها من بيع وتجارة ولهُو وما إلى ذلك.

- آية الظهار، وهي الآيات في مستهلِّ سورة المجادلة إلى الآية الرابعة، لكنَّهم يطلقون على جميع تلك الآيات اسم آية الظِّهار لتضمُّنها حكم الظِّهار.

ابن تبعية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تبعية الحرائي. منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، (مؤسسة قرطية، ١٠٠٧)، ٢٠٧٦.

- وآية القبلة، وهي الآية الرَّابعة والأربعون بعد المائة إلى الآية الخامسة والخمسون بعد المائة (١٤٤ إلى ١٥٥) من سورة البقرة، وعددها اثنتا عشرة آية تناولت موضوع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وما كان في ذلك من مزاعم لليهود والمشركين والمنافقين.

فتلك مجموعة آياتٍ متَّصلة في سورة واحدة تحدَّثت عن الموضوعات المشار إليها في أسمائها.

ومن أمثلة إطلاق اسم واحد على مجموعة آياتٍ في سور مختلفة قولهم:

- آية الاستواء، وهي الآيات التي تدلُّ على استواء الخالق سبحانه على العرش، ومنها: قولمه تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّهِ كَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَامٍ ثُمَّ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَامٍ ثُمَّ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَامٍ ثُمَّ السُّمَاوَاتِ بِعَنْرِ عَمَدٍ الْمَرْشِ ﴾ (الأعراف، من الآية: ٤٥). وقوله تعالى: ﴿ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (الرعد، من الآية: ٢). وقوله تعالى: ﴿ اللَّمْضُ عَلَى الْمُرْشِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتُ النَّرَى ﴾ (طه: ٥- ٢). ومثل ذلك في سورة الفرقان (آية: ٩٥)، وفي سورة السجدة (آية: ٤)، وفي سورة الحديد (آية: ٤). ويشار إلى جميع تلك الآيات بآية الاستواء. (راجع: آية الاستواء).

- وآية الرُّؤيا، وهي الآيات التي فيها ذكر لرؤى النَّبي (ﷺ) يوم بدر، وليلة الإسراء، وفي فتح مكّة، فالأولى وردت في قوله تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيراً لَفَضِلُتُمْ وَلَتَنَازَعُتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهِ سَلَمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [أَرَاكُهُمْ كَثِيراً لَفَضِلُهُ اللَّهِيمَ اللَّهِيمَ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (الأنفال: ٤٣)، والثالثة وردت في قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرْيَنَاكَ إِلاَّ فِئْتَةً لِللَّاسِ وَالشَّجَرَةَ اللَّعُونَةَ فِي القُرْآنِ﴾ (الإسراء، من الآية: ٢٠)، والثالثة الأخيرة وردت في قوله تعالى: ﴿لَقَلْ الشُحِدَ الحُرامَ إِن شَاء اللهُ آمِينَ﴾ (الفتح، من الآية: ٢٧). فتلك آياتٌ في سور مختلفة يطلق على كلَّ منها آية الرُّوية. (راجع: آية الرؤية).

- وآية السَّجدة، وهي مجموعة آيات يُسنُّ السُّجود لدى قراءتها للقارئ ولمن يسمعه، وتصل إلى أربعة عشر موضعًا في بعض الأقوال، ولا تقلُّ عن أربعة مواضع. (راجع : آية السجود).

- وآية الشُّورى، وقد وردت في قوله تعالى: ﴿فَبِهَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِّ لِنتَ هُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَآ غَلِيظَ الْقَلْبِ لِاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لُمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ (آل عمران: ٥٩). وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَكِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (الشورى: ٣٨). فيطلقون آية الشُّورى عادة للإشارة إلى هاتين الآيتين معا. (راجع: آية الشورى).

- وآية المجيء، وهي الآيات التي يذكر فيها بجيء الرَّب سبحانه وتعالى كها في قوله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْمُنَامِ وَالْمُلاَئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمُرُ الأَمُورُ﴾ (البقرة: ٢١٠)، وقوله تعالى: ﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمُلَكُ صَفّاً صَفّاً﴾ (الفجر: ٢٢). (راجع: آية المجيء)

فتلك مجموعة آيات متفرِّقة في سور مختلفة تحدَّثت عن موضوع واحدٍ. وفي الحديث عن حذيفة قال: "صليتُ مع النَّبي (ﷺ ذات ليلة فافتتح القراءة، فقرأ حتى انتهى إلى المائة، ثم مضى حتى بلغ المائتين، ثم قرأ حتى ختمها، ثم افتتح النِّساء فقرأ، ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه (...)، وكان إذا مرَّ بآية رحمة سأل، وإذا مرَّ بآية عذاب تعوَّذ، وإذا مرَّ بآية فيها تنزيه لله سبَّح". (١) ففي هذا الحديث الإشارة إلى آيات الرَّحمة، وآيات العذاب، وآيات التَّزيه، وهي آياتٌ موجودة في مختلف سور القرآن.

<sup>&#</sup>x27; — صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، (ح. ١٩٦١)؛ سنن النسائي: كتاب قيام الليل، (ح: ١٦٤٦)؛ مسند أحمد: باقي مسند الأنصار، (ح. ٢٧٨٨)؛ صحيح ابن خريمة، باب الدعاء في الصلاة، (ح: ٥٤٢).

كذلك إذا أطلق العلماء مصطلح "آيات كذا وكذا" بالجمع، فإنهم يعنون بذلك مجموعة آياتٍ مفترقة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، ذات موضوع موحَّد مثل: آيات الأحكام، وآيات الأمر بالقتال، وآيات الحلال والحرام، وآيات الخمر، وآيات الرَّبا، وآيات الرَّبا، وآيات الرَّبا، وآيات القفات، وآيات العذر أو آيات العذر أو آيات الغرج، وآيات العفو، وآيات الفنال، وآيات القدر، والآيات المنجيات، وآيات المواريث، وآيات الوعد والوعيد، وغير ذلك. وقد ظهرت دراساتٌ عديدةٌ بهذا الصّد في تصنيف آيات القرآن الكريم حسب موضوعاتها الرئيسة والفرعيَّة، وعُرف هذا العلم الفرعيُّ بالتَّفسير الموضوعي للقرآن الكريم.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الآية تضاف كثيرًا إلى اسم سورة مَّا لا لقصد تسمية آية فيها تسمية معيَّنة، وإنها للإشارة إلى الآية فحسب، ورغبةً في الاختصار، وذلك عندما يتمُّ إيراد الآية في ثنايا الحديث، ثم تعاد الإشارة إليها في موضع آخر، فيقال مثلاً: في آية سورة البقرة السَّابقة، أو آية يوسف، أو آية عبس، وهكذا. ولدى البحث في تلك السور وأمثالها، قد لا يقف الباحث البتَّ على آية معيَّنة مختصة بتلك الأسها، وإنَّها يلجأ العلماء إلى هذا الأسلوب بإضافة الآية إلى سورتها للاختصار البحت، أو لتمييز الآية عن بقيَّة الآيات الواردة في سياق الحديث. ومن أمثلة ذلك في الحديث ما روي عن الربيع قال: "لما نزلت آية البقرة قال رسول الله (紫): إنَّ ربّكم يقدم في تحريم الخمر، ثم نزلت القاساء فقال النبي (紫): إنَّ ربكم يقرب في تحريم المعروفة. (۱)

١- السيوطي، تفسير الدر المنثور، ٣/ ١٦٥. وينظر: فقرة آية الحمر في هذا الكتاب.



## ١ - آية آدم

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَيَّا تَغَشَّاهَا مَمَلَتْ مُمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْفَلَت دَّعَوا اللهَّ رَبَّمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَّا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكاء فِيهَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللهُ عَبَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٩-١٩٠).

من القصص الواهية في تفسير هذه الآية أنَّ آدم وحواء كانا إذا ولد لهما ولدٌ سمَّياه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، يعبِّدانه لله، فكان لا يعيش لهما ولدٌّ، فوُلد لهما غلام، فأتاهما إبليس وقال: لو سمَّيتهاه بغير هذا الاسم لعاش، فسمَّياه عبد الحارث، وفي ذلك نزلت هذه الآية.(١) يردُّ السيوطي هذا الزَّعم، ويوضِّح أن الجهل بأساليب العربيَّة وبمناحي الكلام، أفضي ببعض النَّاس إلى توهُّم مثل هذه الدّعاوي حين أشكل عليهم المعنى والمراد من الآية، وقد عَنْوَن لهذه الآية بقوله: (النُّوع التَّاسع والعشر ون في بيان الموصول لفظًا المفصول معنَّى)، وهو من فروع علوم القرآن والقواعد الضَّر ورية معرفتها للمفسِّر في فهم القرآن الكريم وأساليبه. يقول: "هو نوعٌ مهمٌّ جديرٌ أن يُفرد بالتَّصنيف وهو أصل كبير في الوقف، ولهذا جعلته عقبه، وبه يحصل حلَّ إشكالات، وكشف معضلاتٍ كثيرة، من ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ الآية. لكنَّ آخر الآية مشكل حيث نسب الإشراك إلى آدم وحواء، وآدم نبيٌّ متكلم والأنبياء معصومون من الشِّرك قبل النُّبوة وبعدها إجماعًا، وقد جرَّ ذلك بعضهم إلى حمل الآية على غير آدم وحواء، وأنَّها في رجل وزوجته كانا من أهل. الملك... فالصَّحيح كما ينقل السيوطي عن السدي أنَّ قوله تعالى: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يراد به مشركو العرب، وأنَّ آخر قصَّة آدم وحواء هو قوله تعالى: ﴿فِيهَا آتَاهُماً﴾. أمَّا ما بعده، فهو تخلُّص إلى قصَّة العرب وإشراكهم الأصنام، ويوضح ذلك

السبوطي، الدر المتثور، ٣/ ١٣٦٦. وينسب ابن حزم هذه القصة إلى الوضع والخرافة و الكذب، ويصف روانها بـ"من لا دين
 له ولا حياء" (الملل والنحل، ٤/ ٤)، ويرى ابن القيم أنها قصة "لا يلتقت إليها". روضة المحبين، ١/ ٢٨٩٠.

تغيير الصَّمير إلى الجمع بعد التَّنية، ولو كانت القصَّة واحدة لقال (عمَّا يشركان)، على غرار سياق النَّظم في الآية. ويسمَّى هذا النَّوع لدى البلاغيين: حسن التَّخلُُص والاستطراد.(١)

غير أنَّ الإشكال لا يزال قائيًا في قوله سبحانه: ﴿ جَعَلاً لَهُ شُرَكَاء ﴾ بعَوْد الضَّمير على الإثنين؛ وفي ذلك ذهب بعض المفسِّرين إلى أنَّ المعنيَّ به آدم وحواء، ولكنَّ الشَّرك المنسوب إليهما شركًا في طاعة الشَّيطان وقبول وسوَسته، وليس شركًا في العبادة، وقد رجعا عنه بالتَّوبة. (١) وذهب آخرون إلى نفي عوْد الضَّمير في "جَعلا" على آدم وحواء، وقالوا مثل قول السُّيوطي السَّابق، أي إنَّ في الآية استطرادًا من النَّفس الواحدة، فالأبوَين المشركين من جنس الإنسان، إلى ذكر المشركين عامَّة. فضمير الإثنين هنا يُراد به الأبوان المشركان اللَّذان يحوَّلان مولودهما عن الفطرة، فيهوَّدانه، أو يصرفانه إلى عبادة الأوثان... وعزا ابن كثير هذا المذهب إلى الحسن البصى ي (رحمه الله). (١)

هذا، وكان من نتائج التَّاويلات الباطلة والقصص الواهية حول هذه الآية، زعم بعض الخوارج جواز الكفر على الأنبياء (الشَّلَا)، واحتجُوا بخمسة عشر موضعًا في القرآن الكريم منها آية آدم، وقول يوسف (الشَّلاً): ﴿إِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةً قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِالقَالِقَ وَمُ مِ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ: بِاللَّا فَهَدَى﴾ (الضحى: ٧).(١)

١- السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ١/ ٢٤٠.

۲ - راجع: كتاب المواقف، ٣/ ٣٣٤، وتفسير القرطبي، ٧/ ٢٩٧، وتيسير العزيز الحميد، ١/ ٥٦٥.

۲- راجع: مختصر ابن كثير، ۲/ ۹۹، وهداية الحياري، ۱/ ۱۸۷، والبيان في أقسام القرآن لابن القيم، ١/ ١٦٣.

اراجع: الرازي. أبو الفضائل أحمد بن محمد بن الملقفر بن المختار أحمد بن محمد. كتاب حجج القرآن، تحقيق: أحمد عمر
 المحمصان، (بيروت: دار الواقد العربي، ط٢، ١٩٨٢)، ١/٩٥-٦٠.

## ٢- آية الأخُوَّة.

يراد بآية الأخوَّة قوله تعالى: ﴿وَإِن طَانِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَنَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَّا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيّ الِّيَ أَمْرِ اللهِّ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ مُوْخُونَ﴾ (الحجرات: ٩-١٠).

يطلق على هذه الآية أيضًا آية الصُّلح أو المصالحة. كما تُطلَقُ آية الصُّلح على قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نَشُورَا أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، (النساء، من الآية: ١٢٨).

الآيات ذات العلاقة: آية التَّكفير، وآية القصاص، وآية المنِّ والأذى، وراجع: آية الصُّلح

## ٣- آية الإذن

آية الإذن أو الاستئذان هي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُورِيْكُمْ حَتَّى تَشَتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النور:

١- تفسير القرطبي، ١٦/ ٢٣٣-٣٢٤.

(٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْهَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحَلْمَ الْخَدِرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابُكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِينَ تَضَعُونَ ثِيَابُكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِينَ تَضَعُونَ ثِيَابُكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِينَ بَعْدِ صَلاَةِ الْعَشَاء ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ الْآيَاتِ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَلْوَر: ٨٥)

أمرت الآية الأولى المسلمين بالسَّلام والاستئذان قبل دخول بيوت النَّاس. وفي الآية الثانية أمر الماليك ومن لم يبلغ الحلم من الغلمان بالاستئذان في ثلاثة أوقات تعدُّ من العورات، هي: قبل الفجر، ووقت الظهيرة، وعند النَّوم، اختلفت آراء العلماء في مفهوم هذه الآية الأخيرة، إلى عدَّة آراء:

- قال بعضهم بأنَّها منسوخة، وقالت طائفة إنَّ الأمر بالاستئذان أمر نـدب وإرشـاد، لا حتم وإيجاب.

- وقالت طائفة إن الأمر بالاستئذان كان في ذلك الوقت للحاجة، ثم زالت، والحكم إذا ثبت بعلَّة زال بزوالها، ويستئذ أصحاب هذا الرَّأي إلى قول ابن عباس حين سأله قوم من أهل العراق عن هذه الآية وعدم عمل النَّاس بها، قال: "إن الله حكيم رحيم بلؤمنين، يجب السَّر، وكان النَّاس ليس لبيوتهم ستورٌ ولا حجال، فربها دخل الخادم، أو الولد أو يتيمة الرَّجل، والرَّجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالسَّتور والخير، فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد".(١)

أما الآية الأولى، أي آية الاستئذان في دخول البيوت، فيقول القرطبي لدى تفسيره لها: "فيه مسألتان: الأولى روي أنَّ بعض النَّاس لما نزلت آية الاستئذان تعمَّق في الأمر فكان لا يأتي موضعًا خربا ولا مسكونًا إلا سلَّم واستأذن؛ فنزلت هذه الآية أباح

١- تفسير القرطبي، ٣٠٣/١٢.

الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد؛ لأن العلَّة في الاستئذان إنها هي لأجل خوف الكشفة على الحرمات فإذا زالت العلة زال الحكم". (١)

- وقالت طائفة إنَّ الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع، والعمل بها واجب، وإن تركه أكثر النَّاس.(٢)

وفي التَّرجيح بين تلك الأقوال، يذهب ابن القيم إلى أنَّ الصّحيح "أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتُحُه دليلٌ على الدُّخول، أو رفع ستر، أو تردُّد الداخل والخارج ونحوه، أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه، فلا بد منه، والحكم معلَّل بعلة قد أشارت إليها الآية، فإذا وجدت، وجد الحكم، وإذا انتفى. والله أعلم ". (") وهذا الرَّأي أوجَه الآراء؛ إذ لا يبطل العمل بالآية بحجَّة السَّخ أو زوال العلَّة، وإنَّما يكيِّفها بالواقع، وهذا المنحى أكثر وضوحًا في زماننا الحالي لتطوُّر العمران، ووجود وسائل حديثة كثيرة تسهَّل العمل بمضمون هذه الآية مثل الأجراس على مداخل البيوت، والحرس، والهواتف وغيرها، وهي تدلُّ مرَّة أخرى على صلاحيَّة التَّشريع الإسلاميِّ لكلِّ زمان ومكان يتجدَّد كلَّما تجدُّدت ظروف الحياة والعمران، ولا سبيل إلى إبطاله.

#### ٤ - آية الإذن بالقتال

المراد بآية الإذن بالقتال قوله تعالى: ﴿ أَفِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَلِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَذِيرٌ ﴾ (الحج: ٣٩).

١- تفسير القرطبي، ٢٢١/١٢.

٢- الزرقاني، مناهل العرفان، ٢/ ١٩١.

س اين قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أبوب الزرعي. زاد المعاد في هدي خبر العباد، تحقيق: شعيب الارناؤوط، وعبد الفادر
 الارناؤوط، (بيروت والكويت: مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية، ط١٤٠٧، ١٩٨٦هـ/ ١٩٩٦، ٢، ٣٩٥،

ذهب جههور العلماء إلى أنَّ آية الإذن بالقتال أوَّل آية نزلت في القتال، ونزل بعدها قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبِّ المُعْتَدِينَ ﴾ (البقرة: ١٩٠)، ونزلت آية الإذن بالقتال بعد فترة طويلة من دعوة النَّبي السُّرَي بمكَّة، وأمر المولى المؤمنين المضطهدين بالصَّبر وكفَّ أيديهم عن المشركين الظالمين وعن أهل الكتاب في مثل قوله تعالى: ﴿ فَبَهَا نَقْضِهِم مِّيشًا قَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَعَنَّالُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَعَنَّالُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاعْفُ عَلَى خَاتِنَةٍ قَالِينَ اللهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ ﴾ (المائدة: ١٣)، مَنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مَّينَ المَّعْمَ وَعَمْ الأَذى، وعدم الرَّد بالمثل، فلما عتت قريش، وبالغوا في وغيرها من آيات الصَّبر وتحمُّل الأذى، وعدم الرَّد بالمثل، فلما عتت قريش، وبالغوا في أذه الله ملام الأولى بالمدينة الطيبة، أذن الله عزَّ وجلَّ لرسوله وللمسلمين في القتال والنَّفي، وهاجر المسلمون فرازًا بدينهم، والدَّفاع عن حَوْزة الدَّولة الإسلام الأولى الممدين في القتال والنَّفي عن حَوْزة الدَّولة الإسلام المود على المدينة الطيبة، أذن الله عزَّ وجلَّ لرسوله وللمسلمين في القتال والنَّفي عن حَوْزة الدَّولة الإسلام المن الله عن عن حَوْزة الدَّولة الإسلامية. (١)

الآية ذات العلاقة: آية السَّيف، وآية الصَّبر.

# ٥- آية الإذن في خروج النِّسوة

آية الإذن في خروج النِّساء هي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللهَّ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهَّ عَظِيماً﴾ (الأحزاب: ٥٣).

لما نزلت آية الحجاب لنساء النَّبي (ﷺ)، فاحتجبن عن النَّاس، نزلت هذه الآية أيضًا للإذن لهن في الخروج لحاجاتهن تخفيفًا وسعة. روي عن أمَّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت: خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأةً جسيمةً لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفَين علينا؟

ابن هشام، عمد عبد الملك بن هشام أبو عمد، السيرة النبوية، تحقيق: عمر محمد عبد الحالق، (القاهرة: دار الفجر للتراث، ١٩٤٨هـ/ ١٩٩٩)، ٢/ ٨٠.

فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعةً ورسول الله في بيتي، وإنَّه ليتعشَّى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجتُ لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه، ثمَّ رُفِع عنه وإن العِرْق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذِنَ لكن أن تخرجن لحاجتكن".(١)

## ٦ - آية الأذي

تطلق آية الأذى في عدَّة سياقات مختلفة هي: سياق وجوب اعتزال النِّساء في المحيض فلا يقربن بجياع، وسياق الحلق في الحج لمرض ونحوه، وسياق عقوبة الزِّنا.

- ففي سياق اعتزال النساء في المحيض، قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المُحِيضِ قُلْ هُوَ الْذَى فَاغَتِرْ لُواْ النَسَاء في المُحيضِ وَلاَ تَقْرُبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَإِثَوَهُنَّ مِنْ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَبْفُ حَبْثُ أَمْرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُجِبُّ النَّوَابِينَ وَيُجِبُّ النَّطَهَّرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٢٢)، ويطلق على ذلك آية المحيض، فيحوم بعضهم أنَّ آية الحرث ناسخة لآية المحيض، ويزعمون جواز إتيان المرأة من قُبل ومن دبر، وأنَّه يجوز إتيانهن وقت الحيض، وبعلها يكون إتيانهن حسب ما أمر الشَّرع به. خصصة لحالة طارئة هي فترة الحيض، وبعدها يكون إتيانهن حسب ما أمر الشَّرع به. وألمُمْرة لله فَإِنْ أُحْصِرُ ثُمْ فَهَا السَّيْسَرَ مِنَ الهُدْي وَلاَ تَخْلُواْ رُوُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغُ الْهُدِي وَاللهُمْرة للهُ فَيَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنِي اللهُ عَلِي المُحْمِقِ إِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

١٥ تفسير ابن كثير، ٣/ ٥٠١، والحديث في: صحيح البخاري: الجزء الخاص في التفسير، (ح: ٤٤٦١)؛ وصحيح مسلم: كتاب السلام، (ح: ٣٠٠)؛ صند أهمد: مسند الأنصار، (-٣٢١٥٥).

التَّحلُّل لمرض أن يصوم أو يتصدَّق أو يهدي نسكا. واختلفوا في عدد الصَّيام فقال الجمهور ثلاثة، وقيل عشرة، وفي الصَّدقة فيل إطعام ستَّة مساكين، وقيل عشرة، والنَّسك شاة.(١)

أ ما في سياق عقوبة الزّنا، فقد قال تعالى: ﴿وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ
 فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُمَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المُوتُ
 أَوْ يَجْعَلَ اللهُ هُنَّ سَبِيلاً وَاللّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللهِ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيهاً﴾ (النساء: ١٥-١٦) ويطلق على هذه الآية أيضًا في هذا السِّياق اسم آية الحبس.

كان الحكم في أوَّل الأمر أن المرأة إذا ثبت زناها بالبيِّنة العادلة؛ حُبست في بيت ولا يسمح لها بالخروج إلى أن تموت، ثم نسخ هذا الحكم بآية الجلد في سورة النور. أما الأذى المشار إليه في الآية، فقد قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما (رضي الله عنهم) أنَّه يكون بالشَّتم والتَّعيير والضَّرب بالنَّعال، يقول السيوطي في تفسيره لهذه الآية: "يأتيانها: أي الفاحشة الزُّنا أو اللَّواط، (منكم) أي الرِّجال (فاذوهما) بالسَّبِ والضَّرب بالنعال (فإن تابا) منها (وأصلحا) فأعرضوا عنها لا تؤذوهما". (٢) وتعدّدت والضَّرب بالنعال (فإن تابا) منها (وأصلحا) فأعرضوا عنها لا تؤذوهما". (٢) وتعدّدت يتزوّجوا، وقال مجاهد نزلت في المراد براللَّذان يأتيانها)، فقال السدي نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوّجوا، وقال مجاهد نزلت في الرّجم والجلد، ويذهب القائلون بالنَّسخ في القرآن الكريم إلى أنَّ أوَّها منسوخ بآخرها، أي أن الآية الأولى (وهي الآية رقم ١٥) التي تدعى آية الحبس، نسختها الآية التالية لها وتسمَّى آية الأذى. وقال آخرون إنَّها منسوختان حكماً بآية الجلد. يقول القرطبي عند تفسيره لآية الزَّاني في سورة النُّور: "وقد مضى الكلام في حدًّ الزَّاني وحقيقته، وما للعلماء في ذلك، وهذه الآية ناسخة لآية "وقد مضى الكلام في حدًّ الزَّاني وحقيقته، وما للعلماء في ذلك، وهذه الآية ناسخة لآية "وقد مضى الكلام في حدًّ الزَّاني وحقيقته، وما للعلماء في ذلك، وهذه الآية ناسخة لآية "وقد مضى الكلام في حدًّ الزَّاني وحقيقته، وما للعلماء في ذلك، وهذه الآية ناسخة الآية ناسخة لآية

ابن الجوزي، زاد المسير، ١/ ٢٠٦.

تفسير الجلالين، ١/ ١٠٢.

تفسير ابن كثير، ١/٦١٣.

الحبس وآية الأذى اللَّتين في سورة النساء باتفاق". (١) أي أنَّ آية جلد الزَّاني ناسخةٌ لآية الحبس والأذى. يروى أنَّ النبي (ﷺ) قال لما نزلت آية جلد الزَّاني: "الآن جعل الله لهنَّ سبيلاً: الثيب بالثَّيب، والبكر بالبكر. الثَّيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة". (١)

الآيات ذات العلاقة: آية الجلد، وآية الحبس، وآية الحرث، وآية الرَّجم، وآية المحيض.

#### ٧- آية الارتداد

آية الارتداد أو الرِّدة هي قوله تعالى: ﴿ إِنا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي الْمُنَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لُؤْمَة لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (المائدة: ٤٥).

قيل في بيان المراد بالقوم الذين يأتي الله بهم أبوبكر وأصحابه، وقيل إنَّ الرَّسول لما سئل عنهم أشار إلى أبي موسى الأشعري، وقال: هم قومُ هذا. وقيل: الفرس؛ لأنَّه الله سئل عنهم ضرب يده على عاتق سلمإن الفارسي وقال: هذا وذووه، وقيل: الذين جاهدوا يوم القادسيَّة. (٣) ويبعد شيخ الإسلام نظره في هذه الآية فيستنبط منها سنة من سنن الله تعالى أنَّه كلما وجد من يرتد عن دينه، فلا بد أن يأتي الله بدله بمن يقيم دينه المبين، وتلك سنة الله في المجتمعات. (١) وتعدُّ هذه الآية أيضًا من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، إذ أخبرت بواحدة من المغيبات المستقبليَّة التي تحققت إثر وفاته في القرآن الريد، بعض الطوائف عن الإسلام، فوُجد من المسلمين خاصَّتهم وعامَّتهم من يذبُّ عن دين الله، ويحمل الخارجين عنه على الحقِّ، وكان الارتداد في عامَّته على من يذبُّ عن دين الله، ويحمل الخارجين عنه على الحقِّ، وكان الارتداد في عامَّته على

<sup>&#</sup>x27;- تفسير القرطبي، ١٥٩/١٢.

٢- صحيح مسلم: كتاب الحدود،، ٣/ ١٣١٦؛ سنن الترمذي: كتاب الحدود، (ح: ١٣٥٤)؛ وقال: حديث حسن صحيح.

۳۳۷ / ۲ ۳۳۷.

ا- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة، تحقيق: عبد الرحمن بن القاسم النجدي، (مكتبة ابن تيمية، د.ت)، ٢/ ١٣٦.

مستويين: فريق نبذ الشَّريعة كلَّها، وفريق نبذ وجوب الزَّكاة، واعترف بسائر أركان الإسلام.‹‹›

راجع : آية الرِّدة.

## ٨- آية الاستئذان

آية الاستئذان'' أو آية الإذن هي قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَشْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَبْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النور: ۲۷).

راجع: آية الإذن.

## ٩ - آية الاستثناء

وهي قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّبَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ ﴾ (هود: ۱۰۷).

ترد هذه الآية في اختلاف الفرق في خلود النَّار وفنائها، وكذلك دوام عذاب أهل النَّار وخلودهم فيها. فيذهب طائفة إلى أن عذاب أهل النَّار دائمٌ بدلالة الآيات المصرَّحة بذلك، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمًا لَمُسَرَّحة بُذلك، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَلُوقُواْ الْمَذَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً﴾ (النساء: ٥٦)، وبدلالة آية الخلود وغيرها من الآيات. وبالتالي، فإن النار خالدة، دائمة بدوام الله لا انتهاء لها.

أما جمهور السَّلف، فيذهبون إلى أنَّ عذاب أهل النَّار دائمٌ، اللَّهم إلاَّ في آيات التَّقييد بالاستثناء بالمشيئة، فذلك من باب تخصيص العموم؛ إذ ينجو من أهل النَّار من

١- تفسير القرطبي، ٦/ ٢١٩.

اجع: الجبري، عبد الرحمن بن حسن. تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، (بيروت: دار الجيل، د. ت)، ١٢٤/١٠.

شمله هذا الاستثناء الرَّباني. أما دوام النَّار وخلودها، فلا يرَون ذلك. كما يجمع أهل القبلة على دوام الجنَّة ونعيمها، وخلود أهلها فيها بدلالة آيات كثيرة. (١) أما الاستثناء الوارد في أهل الجنة في قوله تعالى: ﴿وَأَلَمُا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّهَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَبْرَ مُجَذُّونِ ﴾ (هود: ١٠٨) فيذهبون إلى أنه من المتشابه، وأن المحكم آية الخلود، ينبغي ردُّ المتشابه إليها؛ إذ من اليقين أنه لا يخرج من الجنَّة أحدٌ دخلها. (١)

الآيات ذات العلاقة: آية الخلود، وراجع: آية المشيئة.

## ١٠ - آية الاسترجاع

آية الاسترجاع هي قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفُ وَالجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الأَمُوالِ وَالأَنفُسِ وَالشَّمَرِينَ ﴾ (البقرة: ١٥٥). ويطلق على آية الاسترجاع أيضًا آية الصَّبر. وقيل إنَّ الاسترجاع عند المصيبة مزيَّة خاصَّة بالأَمَّة المحمديَّة، وفي الحديث عن ابن عباس قال: قال النبي (ﷺ): "أعطيتُ أمّتي شيئًا لم يعطه أحدٌ من الأمم: أن يقولوا عند المصيبة: إنَّا لله وإنا إليه راجعون". (٣) قال العلماء: لذلك لما حزن يعقوب (ﷺ) على يوسف قال: يا أسفا على يوسف. (١٤)

ر: آية الصَّبر.

ابن قبم الجوزية، عمد بن أبي يكر أبوب الزرعي. شفاه العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تحقيق: محمد
 بهتر الدين أبو فراس النحساني الحليم، (بيروت: دار الفكر، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨)، ١٩٥٨.

الصنعاني، عمد بن إساعيل. رفع الأستار لإبطال أدلة القاتلين بفناء النار، تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني، (بيروت: الكتب الإسلامي، ٥٠١هـ). ١/٩٨.

٣- السيوطي، الدر المنثور، ١/ ٣٧٧.

ا - تفسير الصنعاني، ٢/ ٣٢٧.

#### ١١ - آية الاستغفار.

تطلق آية الاستغفار أو آية النَّهي عن الاستغفار على قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَتَبَّمُ مُصَحَابُ الجُعِيم ﴾ (التوبة: ١٦٣). وبنصَّ هذه الآية الكريمة يُحرم الاستغفار للكافر الميت. وذكر المفشّرون أنَّ هذه الآية نزلت حين همَّ النَّبي ( ﷺ) بالاستغفار لعمَّه أبي طالب لما مات، وهمَّ بعض الصَّحابة بالاستغفار لأبائهم، فنزلت هذه الآية للنَّهي عن الاستغفار. كما ذهب العلماء بهذه الآية وبغيرها من النُّصوص الصَّريحة، إلى استحباب الدُّعاء للمسلم الميت، إذ لو لم يكن ذلك نافعاً للمؤمنين، لما نهى الله عنه للمشركين. (١) اللَّيات ذات العلاقة: آية السَّعي، راجع: آية النهى عن الاستغفار.

#### ١٢ - آية الاستهزاء.

تطلق آية الاستهزاء على آيتين في سباق واحد هو سباق استهزاء المنافقين بالله وبالمؤمنين. قال تعالى: ﴿ اللهُ يُسْتُهْزِئُ بِهِمْ وَبَمُدُّهُمْ فِي طُعْيَائِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (البقرة: ٥١). وهو في سباق التقريع بالمنافقين الذين يزعمون حبَّ أهل الإيهان، وإذا خلوا إلى الكفار وأعداء الإسلام، جدَّدوا ولاءهم لهم، وقالوا إنهم يستهزئون بالمؤمنين. واستهزاء المولى في هذا المقام من قبيل المشاكلة، وهو مثل قوله تعالى في السَّياق نفسه: ﴿ إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَاوِعُونَ اللهُ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاوُّونَ النَّاسِ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (النساء: ١٤٢)، وقوله: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللهُ وَاللهُ تَحْيُرُ النَّولَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَالِوبِ لدى البلاغيّين في الله وللكر والسَّيئة المُنافية في الآيات إنَّم هو جزاء. (١٠) ويدخل هذا الأسلوب لدى البلاغيّين في والسَّيئة النافية في الآيات إنَّم هو جزاء. (١٠) ويدخل هذا الأسلوب لدى البلاغيّين في السَّيئة المنافية لين اللهُ المِورِي الله المِورِي اللهُ المُورِي اللهُ اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ المُورِي اللهُ اللهُ

١- تسلية أهل المصائب، ١/ ٢٣٩.

المستخدم الشنفيطي، عمد الأمين. منهج ودراسات لآيات الأسياء والصفات، تحقيق: عطبة محمد سالم، (الكويت: الدار السلفية، ط، ٤٠ ١٤ هـ)، ١ / ١٧٨.

الإيجاز العقلي، وهو من المجاز، ويكون بإسناد الكلمة إلى غير ما هي له أصالةً بضرب من التّأويل.(١)

أما الآية الأخرى في سياق الاستهزاء فهي قوله تعالى: ﴿يَكُلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ اللّهِ مَا قَالُواْ اللّهَ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَمُعُواْ بِهَا مُ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنَ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ بَعْدَ إِشْلاَمِهِمْ وَمُعُواْ بِهَا يُعَدِّبُهُمُ اللهُ عَذَاباً أَلِيهاً فِي الدُّنْيَا اللهُ وَرَسُولُه فِي اللَّرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ (التوبة: ٤٧) ونزلت في بعض المنافقين الله بن استهزأوا ببعض أصحاب رسول الله (ﷺ)، ثم زعموا أنَّهم كانوا يمزحون ويلعبون. ويعدُّ الاستهزاء بآيات الله، بنصَّ هذه الآية واحدًا من دواعي الكفر، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية: "وذكر آية الاستهزاء ثم قال: فقد أخبر أنَّهم كفروا بعد إيهانهم مع قولهم: إنا تكلَّمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبيَّن أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلاَّ مَّن شرح صدره بذا الكلام ولو كان الإيهان في قلبه منعه من أن يتكلَّم بهذا الكلام".(٢)

الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداء.

#### ١٣ - آية الاستواء.

تطلق آية (أو آيات) الاستواء على كلِّ آية ورد فيها الخبر عن استواء المولى سيحانه على العرش، من ذلك:

١ - الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ١ / ٢٥٦.

۱- ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۷/ ۲۲۰.

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ آَيَام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن مَنْفِيع إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ (يونس: ٣)، وقوله تعالى: ﴿اللهُ اللّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ نَرَوْمَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لأَجَلِ مُستَعَى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصَّلُ الآيَاتِ لَمَلَّكُم بِلِقَاء رَبَّكُمْ ثُوفِئُونَ ﴾ (الرعد: ٢)، وقوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ لَمَلَّكُم بِلِقَاء رَبَّكُمْ ثُوفِئُونَ ﴾ (الرعد: ٢)، وقوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (طه: ٥). وكما ورد في: سورة الفوقان: ٥٩، والسجدة: ٤، والحديد: ٤.

والاستواء من صفات الله تعالى التي أخبر عنها في القرآن الكريم دون تكييف. فكان مذهب السَّلف من الصَّحابة والتَّابعين الكفُّ عن تأويل الاستواء وغيره من الصَّفات التي أخبر بها المولى عن نفسه، وحملها على ظواهرها، والإيهان بها جملةً كها أخبر بها المولى سبحانه، دون الانزلاق في تأويلات وتخريجات تُبعد عن جادَّة العقيدة، وعن الاهتمام بها هو أولى من أولويًات الشَّرع والحياة.. "فلو كان تأويل هذه الظَّواهر مسوَّغًا أو محتومًا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشَّريعة؛ إذ انصرم عصر الصَّحابة والتَّابعين على الإضراب عن التَّاويل، كان ذلك هو الوجه المَّبع، فلمُخرَ آية الاستواء، وآية المجيء، وقوله (لمَا خَلَفْتُ بيديً)..."(١)

أما المتأخِّرون من المتكلِّمين، فذهبوا إلى التَّأويل في آيات الصَّفات، فقال المعتزلة مثلاً في آية الاستواء بالمجاز، وأنَّ الاستواء بمعنى استولى، وهذا المذهب باطلٌ، إذ لا مستند شرعيَّ أو لغويَّ له: (٢) لذلك يردُّ عليهم وعلى أمثالهم أبو علي الحسين بن الفضل البجلي في الاستواء بقوله: "لا نعرف أنباء الغيب إلا ما كشف لنا، وقد أعلمنا جلَّ ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبر كيف استوى ومن اعتقد أن الله مفتقر للعرش أو لغيره من المخلوقات أو أنَّ استواءه على العرش كاستواء المخلوقات على كرسيَّه فهو ضلً مبتدعٌ فكان الله ولا زمان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ومنها نزول

١- شرح قصيدة ابن القيم، ١/ ١٩١.

الشنقيطي، محمد الأمين. منهج ودراسات لآيات الأسهاء والصفات، ١/ ٣٦.

الرَّب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى الساء الدُّنيا من غير تشبيه بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبت الحنابلة ما أثبته رسول الله ويمرون الخبر الصَّحيح الوارد بذكره على ظاهره. (١) وعن مالك (رحمه الله) قوله: "إيَّاكم والبدع! قيل :وما البدع؟ قال أهل المدع الذين يتكلَّمون في أسهاء الله تعالى وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عها سكت عنه الصَّحابة والتَّابعون ". (١)

الآيات ذات العلاقة: آية المجيء.

#### ١٤ - آية الإسراء.

تَشتركُ آية الإسراء مع سورتها في التَّسمية، وهي قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي الْمُشْرَى بِعَبْدِهِ لَئِلاً مِّنَ المُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى المُسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِبَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (الإسراء: ١).

الإسراء لغة: من سَرَى، يسري، سراء، وإسراءٌ، أي سار باللَّيل، والمعراج: من (عَرج، يعرُج، عروجًا)، أي ارتقى، ومنه قوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمُلاثِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خُمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (المعارج: ٤).

وفي حديث الإسراء الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك (رحمه الله)، أن رسول الله (ﷺ)، قال! أُرْيِتُ بالبُراق، وهو دابَّةٌ أبيض طويل، فوق الحار، ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه...". الحديث(")

الحنبلي، عبد الباقي. العين والأثر في عقائد أهل الأثر، ١٠/١.

المغرق، أبو الفضل. أحاديث في ذم الكلام وأهله، تحقيق: ناصر بن عبد الرحن بن محمد الجديم، (الرياض: دار أطلس للنشر والتوزيم، ١٩٩٦)، ٥/ ٧٠.

<sup>&</sup>quot;- صحيح مسلم: باب الإسراء برسول الله (ﷺ) وفرض الصَّلوات، (ح: ١٦٢)؛ مسند أحمد: باقي مسند الكترين، (ح:١٢٠ ٤٧).

وكان الإسراء والمعراج في السَّنة الثانية عشرة من بعثته (震)، أي بعام قبل هجرته، وبُعيد دعوته لأهل الطائف وردِّهم السيِّئ له. وقد تعدَّدت الآراء في توقيته باليوم، غير أنَّ معظم العلماء يذهبون إلى أنه كان في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب.

ثم اختلف العلماء في مسائل فرعيّة في هذا الحدث: هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة؟ وهل رأى النّبي ربّه ليلة الإسراء؟... يجمل الإمام النووي القول في مسألة الإسراء بالجسد بقوله! والحقُّ الذي عليه النّاس ومعظم السّلف، وعامّة المتأخّرين من الفقهاء والمحدِّثين والمتكلمين أنّه أسرى بجسده (ﷺ)، والآثار تدلُّ عليه لمن طالعها، وبحث عنها، ولا يُعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه".(١)

## ١٥ - آية الأسرى

المراد بآية الأسرى قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْبَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (الأنفال: ٦٧).

نزلت هذه الآية في أسرى بدر حين استشار النبي (ﷺ) أصحابه فيهم وقال: "إنَّ الله قد أمكنكم منهم"، فأشار عليه عمر بضرب أعناقهم؛ فأعرض عنه النبي (ﷺ) ثم أشار عليه أبوبكر الصَّديق بأن يعفو عنهم ويأخذ منهم الفداء، وقال: "يا رسول الله، هؤلاء بنو العمِّ والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوَّة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله لنا فيكونوا لنا عضدا". فلما سمع النبي (ﷺ) ذهب عن وجهه ما كان فيه من الغمِّ، فعفا عنهم، وقبِل منهم الفداء. (١)

أ- زفزوق، محمد حمدي. الموسوعة الإسلامية العامة، (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م)،
 ١٣١-١٣١، (فقرة: إسراء).

<sup>-</sup> ابن كثير، إسباعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء، البداية والنهاية، (بيروت: مكتبة المعارف، د. ت)، ٢/ ٤٥٧.

بعد ذلك، نزلت هذه الآية بيانًا أن الخيار الأفضل كان الإثخان، وهو قتلهم، لا أخذ الفداء منهم، وكان هذا الحكم في أوَّل الإسلام لحكم وضرورات حربيَّة كثيرة، منها ترهيب العدوِّ، ومنها كسر شوكته، إذ كان عدد المسلمين قليلاً، فلما كثُروا، وقام سلطان الإسلام، أنزل الله تبارك وتعالى آية الخيار في الأسارى، وهي قوله تعالى: ﴿يَا النَّبِيُّ قُل لَمْن فِي أَلِيكُم مِّنَ الأَسْرى إِن يَعْلَم اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً كُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الأنفال: ٧٠). (١) وحتَّ المسلمين على أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الأنفال: ٧٠). (١) وحتَّ المسلمين على الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْخَتْمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَناً بَعْدُ وَإِمَّا فِيَاء اللهِ عَلَى اللهُ وَلَكِن لِّبَلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَلَكِن لِّبَلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُبُلُوا فِي سَبِيلِ اللهَ فَلَى وَلُو يَشَاءُ اللهُ النَّعَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّبَلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُبُلُوا فِي سَبِيلِ اللهَ فَلَى يُضِلَّ أَعْمَاهُمْ ﴾ (محمد: ٤) وبذلك عمل النبي (﴿قُ) فَ أَمْرى بِدر، ومنَّ على المِواد أَسَرَهُم مثل ثمامة بن أثال الحنفي، ومنَّ على سبي هوازن. أسرى بدر، ومنَّ على المواد أسرَهُم مثل ثمامة بن أثال الحنفي، ومنَ على سبي هوازن.

وفي التَّوفيق بين آية الأسرى وآيات الأسرى الأخرى، أي في الأمر بالإثخان والفداء، يقول النَّحاس: "هذا على أن الآيتين محكمتان معمولٌ بها، وهو قولٌ حسنٌ، لأنَّ النَّسخ إنَّما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنَّسخ". (١) فالإمام مخيَّر بين القتل والفداء حسبها تقتضي ظروف الحرب والسَّلم. الآيات ذات العلاقة: آية الإطعام.

١٦ - آية الإسلام

تطلق آية الإسلام على آيتين في سياقين اثنين هما:

— الآية الأولى قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاً نَعْبُدَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ

۱۰ تفسير الطبري، ۱۰/ ٤٢.

٢- تفسير القرطبي، ١٦ / ٢٢٨.

اشْهَدُواْ بِآنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ٦٤). وتدعو هذه الآية أهل الكتاب إلى الاقتراب من المسلمين في إقامة القواسم المشتركة بين الأديان السَّاوية في أصولها. وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه التَّسمية لدى الحديث عن بعض أفعال النبي (ﷺ) في العبادات، فذكر أنَّه كان من دأبه في ركعتي الفجر أن يقرأ في الرَّكعة الأولى باية الإيهان التي في البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿قُولُواْ آمَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾، (من الآية: ١٣٦) ويقرأ في الرَّكعة الثانية بآية الإسلام التي في آل عمران ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَكُمْ ﴾ الآية. (١)

- والآية الأخرى فوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِّ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِّ فَإِنَّ اللهِّ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (آل عمران: ١٩)

ترد هذه الآية في مواطن رفع اللّبس عن موقف الإسلام من الأديان الأخرى، وتقرير حريَّة الاعتقاد للفرد. كما ترد في رفع التّعارض بينها وبين آية الفصل. فلا تعارض بين الآيتين، إذ أن آية الإسلام تقصد الذين بَلغَتهم الدَّعوة الإسلاميَّة. فالصَّابنة المذكورون في الآية وأشير إليهم بأنهم ﴿لاَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، كانوا موحَّدين قبل أن تشوب عقائدهم الشَّوائب الشَّركية. فالموحِّدون منهم قبل مجيء الدَّعوة الإسلاميَة هم الموعودون بالجنة. أما الذين بلغَنْهم الدَّعوة الإسلاميَة من يهود ونصارى وصابئة وغيرهم من جميع الأقوام، فلا يقبل منهم دينٌ غير الإسلام، ولا يعني ذلك تطويق حريًاتهم الدَّينية، فهم مخيرًون في انتهاج نهج أيِّ دين، ولكنَّهم سيلقون جزاءهم عندالله.

الآيات ذات العلاقة: آية الإيمان، وآية الفصل.

١- كتب ورسائل ابن تيمية في النفسير، ١٠٩/١٧.

## ١٧ - آية الإشهاد

هي قوله تعالى: ﴿وَٱشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُصَارَّ كَاتِبٌّ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَيُعَلَّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة، من الآية: ٢٨٢)

آية الإشهاد جزءٌ من آية الدَّين المتضمَّنة لأحكام البيوع والمعاملات التِّجاريَّة وسُبل توثيقها.

والإشهادُ أو الاستشهاد: هو طلب شهادة شخصٍ في أمرٍ ما، يقال: أشهدُتُه واستَشْهدتُه على كذا وكذا؛ فشَهِدَ عليه. (١) أي صار شاهدًا فيه. وفائدة الإشهاد حسمُ النِّراع، ومنع التَّجاحُد. ويقع الإشهادُ في كثيرٍ من أوجُه العقود والمعاملات مثل الإشهاد في الأنكحة، والبيوع، والدُّيون، والودائع، والإشهاد على الوصايا، وعلى مال اليتيم، وما إليها. والإشهادُ في هذه الآية خاصٌّ بالمبايعات، وقد اختلف العلماءُ في حقيقة الأمر التَّكليفيِّ الوارد في هذه الآية: هل هو للوجوب أم للنَّدب؟، وفي ذلك ثلاثة أقوال:

 أ- الوجوب: ويُعزى هذا القول إلى طائفةٍ من أهل العلم، منهم: أبو موسى الأشعري،
 وابن عمر، والضَّحاك، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ومجاهد، والقرطبي، وابن جرير الطبري، وغيرهم. (٢) وقد ذهبوا في ذلك إلى ظاهر الأمر.

ب - النّدب لا الوجوب: وإليه ذهبت الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة؛ حيث حملوا الأمر
 على النّدب، واستدلُّوا ببعض مُبايَعات النَّبي (紫) التي لم يُشهد عليها أحدًا، منها أنّه
 (紫) اشترى من يهوديِّ طعامًا بنسيتة، فأعطاهُ درعًا له رهنًا، (الله والمسترى من رجل

<sup>· -</sup> الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ١/ ٣٧٢.

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (بيروت: عالم الكتب، د.ت)، ١/ ٢٦١-٢٦١.

الحديث في صحيح البخاري: باب شراء الحواتج بنفسه، (ح: ١٩٩٠)؛ صحيح مسلم: باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، (ح:٢٠١٣)؛ وسنن النسائي: مبايعة أهل الكتاب، (ح: ٣٥٠٤)؛ مسند أحمد: (ح:٢٤١٧٧).

سراويل، (۱) ومن أعرابيٍّ فرسًا فجَحَده الأعرابيُّ حتى شَهد له خُزيمة بن ثابت. كما استدلُّوا بأفعال الصَّحابة (رضوان الله عليهم)، في مبايعاتهم على عهد النَّبي (ﷺ) دون إشهادٍ عليها، ولم يأمرهم النَّبيُّ بالإشهاد عليها.

# ج - الجواز: وهو مذهب الشَّافعيَّة، فقالوا إنَّ الأمر أمرُ إرشاد.

على أنَّ بعض العلماء يذهبون إلى اعتبار الحال والمصلحة والعادة في هذه المسألة، فإنْ كانت العادة الثُقة بين النَّاس وأبِنَ بعضُهم بعضًا، وكانوا يتعامَلون في مبايعاتهم بلا إشهاد، فالأمر للنَّدب. كذلك في المعاملات اليوميَّة القليلة الخطر، فلا يستحبُّ فيها الإشهادُ منعًا للحرج والمشقَّة. أمَّا في المعاملات الكبيرة، وفي حالات شيوع الغدر والخيانة، فالأمر للوجوب؛ حفظًا للحقوق.(٢) والله أعلم.

الآيات ذات العلاقة: آية الدين.

## ١٨ - آية الإطعام.

هي قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾ (الإنسان: ٨)

ورد في تفسير الكشاف أنَّ هذه الآية نزلت في عليِّ بن أبي طالب (هه)، وفاطمة الرَّهراء، صاما ثلاثة أيام، فطحنت فاطمة صاعًا من شعير وصنعت خبزًا، وحين جلسا مع الحسن والحسين ليفطروا، وقف بالباب سائل فأعطوه وأمسكوا، ثمَّ وقف بالباب يتبمُّ فأعطوه، ثمَّ وقف بالباب أسيرٌ فأعطوه...(٣)

الحديث في سنن ابن هاجة: باب الرجحان في الميزان، (ج: ٢٣١)؛ سنن أحمد بن حنيل، (ج: ١٩٩٣٢)، قال شعيب الأرنووط: حديث حسن، والمستدرك على الصحيحين: (ح: ٧٤٠٧).

راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية، ٥/ ٣١. ونيل الأوطار، ٥/ ٢٣٤.

 <sup>–</sup> واحد: الزغشري، أبو الناسم عمود بن عمر. الكشاف عن حقائق النزيل وعيون الأقاويل في وجوء التأويل، (بيروت: دار المرفق د. ت)، ١/ ١٣٢٥.

وسواء أَ نَزَلت هذه الآية في على وفاطمة (رضي الله عنهما) أم لا، فإنَّها تقرَّر، فيها تقرَّر، مبدأ إنسانيًّا نبيلاً في معاملة المساكين والأيتام والأسرى معاملة تشعرهم بالكرامة والعناية لوجه الله تعالى. وينبغي أن يخرج المسلمون بمفهوم هذه الآية وأمثالها إلى هذا المعنى الإنساني النَّبيل في تقرير مبادئ السَّلام والإخاء، وأن ينبذوا الانغلاق في خلافات فِرَقيَّة ومذهبيَّة لا تثمر إلاَّ عن حجب معاني الآيات السَّامية والحوْم حول شخصيّات كانوا أنفسهم نهاذج حيَّة خالدة للمبادئ الإنسانيَّة السَّامية.

ولله درُّ ابن تيمية حين قال في هذه الآية وسورتها: "ومن تأمَّل هذه السورة علم يقيناً أنه لا يجوز أن يكون المراد بألفاظها العامة إنساناً واحداً فإنها سورة عجيبة التبيان افتتحت بذكر خلق الإنسان ومبدئه وجميع أحواله من بدايته إلى نهايته وذكره أقسام الخلق في أعالهم واعتقاداتهم ومنازهم من السعادة والشقاوة فتخصيص العام فيها بشخص واحد ظلم وهضم ظاهر للفظها ومعناها". (١) هذا، ويروى عن أبي سعيد الحدري قوله إنَّ هذا الإطعام منسوخٌ بآية الصَّدقات لليتيم والمسكين، وبآية السَّيف في حتى الأسير الكافر، وقال غيره بل الآية محكمة غير منسوخة، فإطعام المسكين واليتيم على التَّطِوعُ، وإطعام الأسير لحفظ نفسه. (١)

الآيات ذات العلاقة: آية الأسرى، آية السَّيف، آية الصَّدقات.

#### ١٩ - آبة الأطعمة

آية الأطعمة هي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُنِّةُ وَالْدَّمُ وَخُمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُوذَةُ وَالْمَرَدَّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُّبِ وَأَن تَسْتَفْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ﴾ (المائدة: ٣)، ويُطلق على الجزء الاخير من هذه

١- بن قيم الجوزية. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أبوب الزرعي. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تحقيز: علي بن محمد الدخيل الله. (الرياض: دار العاصمة، ط١٤١٨هـ/١٩٩٨، ١٩٩٨/١٧٠٧٠٢).

 <sup>-</sup> الجصاص، أحمد بن علي الوازي. أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، (بيروت: دار إحباء التراث العربي، ٥٠٤٠). ٤/٣٤٧.

الآية آية إكمال الدِّين. وفي هذه الآية تحديدٌ مفصَّل للمحرَّمات من الأطعمة، وما دون ذلك فحلالٌ فيه متَّسع.

وفي بيان العلاقة بين السُّور وأسرار ترتيبها، يقول السيوطي: "وأقول هذه السُّورة أيضا شارحة لبقية مجملات سورة البقرة، فإن آية الأطعمة والذّبائح فيها أبسط منها في البقرة، وكذا ما أخرجه الكفار تبعا لآبائهم في البقرة موجز وفي هذه السُّورة مطنب أبلغ إطناب في قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِيَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَام وَلَكِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهُ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُ هُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾..."(١) هذا، وفي أَسُارة السيوطي يمكن استخلاص تسميته آية الأطعمة في سورة البقرة أيضًا وهي قوله تعالى: ﴿قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوجِي إِلِي مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَ أَن يَكُونَ مَيْتُهُ أَوْ دَما مَسْفُوحاً أَوْ لُمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ فِمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ مَنْ اصْطُرَ عَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ مَا أُوجِي اللهِ وَالْمَاقِ اللهِ فَمَنِ اصْطُرُ عَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَعَلَى اللهُ اللهُ وَيْدُونَ الْمَاقِ فَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْرُ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْمَ الْوَلَا مَا اللهُ وَيْ اللهُ وَيْمَ الْمُؤْمَ الْمَوْمِ لَا لَا اللهُ وَيْمُ الْمَاقِ الْمُعْمِ يَعْلَى الْمَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ اللهُ وَالْمُورِ الْمَاقِ الْمِلْوِي اللهُ الْمَاقِ الْمَاقُ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ اللهُ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ اللْمَاقِ الْمَاقِ ا

راجع: آية إكمال الدِّين.

٢٠ - آية الاعتداء

وهي قوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الحُرَامُ بِالشَّهْرِ الحُرَامِ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهِّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهِ مَعَ المُتَقِينَ﴾ (البقرة: ١٩٤)

ترد هذه الآية عادةً لدى البلاغيِّين باعتبارها نوعًا من أنواع البديع ويسمُّونه "المجانسة أو النَّجانس"، أن ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُاكِرِينَ ﴾ (آل عمران: ٤٥)، وقوله: ﴿ وَجَزَاء سَيُّيَّةٍ سَيِّئَةٌ مِّنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِينَ ﴾ (الشورى: ٤٠)، فالحديعة والمكر والسَّينة الثانية في الآيات إنَّما هُو

السيوطى، أسرار ترتيب القرآن، ١/ ٩٣. والآية الكريمة في المائدة: ٩٣٠.

٢- ابن القاسم، أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد، إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، (القاهرة: دار المعارف)، ١/ ٢٧١.

جزاء من الله للمكارين والمخادعين. (١) كما يطلق عليه أيضًا "الإيجاز العقلي"، وهو فرعٌ من المجاز، ويكون بإسناد الكلمة إلى غير ما هي له أصالةً بضرب من التَّأويل. (٢)

ويقيس الجصاص (المِثل) في آية الصَّيد عليه في هذه الآية، ويقرِّر أنَّ المثل في هذا الموضع مما لا مثل له من جنسه، يقول: "فلما كان المثل في هذا الموضع فيها لا مثل له من جنسه هو القيمة، وجب أن يكون المثل المذكور للصَّيد محمولاً عليه من جهتين: أحدهما أن المثل في آية الاعتداء محكم متَّقق على معناه بين الفقهاء، وهذا متشابه يجب ردَّه إلى غيره فوجب أن يكون مردوداً على ما اتفق على معناه منه". (٣)

الآيات ذات العلاقة: آية الاستهزاء، وآية الصيد، وآية المعاقبة.

٢١ - آية الاعتداد بالحول.

آية الاعتداد بالحول هي قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِنَّةً لِلْأَزْوَاجِهِم مَّنَاعاً إِلَى الحُوْلِ غَيْرُ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحِ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ وَيَلَّوُهُونَ مِنكُمْ وَيَ مَا فَعَلْنَ فِي اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٤٠). كما نطلق عليها آية العدة (٢٠ لكنَّ هذا الإطلاق أشهر على قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النَّسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لِعِنَّمِنَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ وَمَنَ يَنَعَدَّ حُدُودُ اللَّهَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تُدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَكُ مُؤْدِنَ اللَّهَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ عُلْدَ فَلَكُمْ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ عُلْدَ فَلَكُمْ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ عُرْدُودُ اللهَ عَلْمُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

المنادي، أبو الحسين أحد بن جعفر بن أبي داود. متشابه القرآن العظيم، تحقيق: عبد الله بن محمد الغنبيان، (المدينة المنورة:
 مطبوعات الجامعة الإسلامية، ١٤٠٨هـ)، ١٧٨/١.

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ١/٢٥٦.

<sup>-</sup> أحكام القرآن، ٤/ ١٣٥.

السيوطى، الإتقان في علوم القرآن، ٢/ ٦٣.

ترد هذه الآية عادةً في مسألة النَّسخ وبيان أقسامه، وتدخل –لدى من يقول بالنَّسخ– في قسم نسخ الحكم دون التَّلاوة، فهذه الآية منسوخة بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا. وفي هذا النَّوع من النَّسخ تخفيفٌ في الحكم، حيث خُفَفت مدَّة الاعتداد من الحول إلى أربعة أشهر وعشرا، وهذا النَّوع من نسخ القرآن بالقرآن، أكثر أنواع النَّسخ ورودًا، وحمُّل أتفاق بين مجيزي النَّسخ. ومثله تقديم الصَّدقة أمام مناجاته (微).

ويذهب العلماء إلى أن نسخ آية الشُّهور لآية الاعتداد بالحول من غرائب النَّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، إذ ليس في القرآن ناسخٌ إلا والمنسوخ قبله في النَّرتيب، إلا في آيين: هذه الآية أي: آية العدة، وقوله: ﴿لاَ يَجِلُ لَكَ النَّسَاء مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدُّلَ بِينَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءً رَّقِيباً ﴾ (الأحزاب: ٥٠)، وهي منسوخة بقوله تعالى قبل ذلك: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّبِيُ إِنَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِا أَفَاء اللهُ عَلَيْكَ﴾، أَخْلُنْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاقِي آتَبْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِا أَفَاء اللهُ عَلَيْكَ﴾، (الأحزاب، من الآية: ٥٠). (١) فمن البدهي أن يكون المنسوخ قبل النَّاسخ زمانًا؛ لذلك عرَّف الفقهاء النَّسخ زمانًا؛ لذلك عرَّف الفقهاء النَّسَخ زمانًا؛ لذلك عرَّف الفقهاء النَّسخ بأنَّه "رفع الحكم الشَّرعي بدليل شرعي متأخّر ". (٢)

الآيات ذات العلاقة: آية الشُّهور، وآية العدَّة، وآية النَّجوي.

## ٢٢- آية الاعتصام.

وهي قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهّ بَجِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَالَّفَ بَبْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْثُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ بُبِيْنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٣)

<sup>-</sup> السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ٢/ ٢٤؛ والنَّاسخ والمنسوخ للمقري، ١/ ٥٦.

ا- تفسير ابن كثير، ١/ ١٥٠.

(الاعتصام) على زنة (افتعال)، مأخوذٌ من العصمة، وهو التَّمسك بها يعصم ويمنع من المحذور والمخوف، والاعتصام: الاحتهاء، ومنه سمَّيت القلاع: عواصم؛ لمنعها وحمايتها. والاعتصام بالله وبحبل الله، هو التَّمسك بكتابه، والالتزام بشرعه. (١) وهذه الآية صريحةٌ في ذمَّ التَّقُرُق والاختلاف المذموم، وهي أكثر الآيات تداوُلاً بين المسلمين في حثُ بعضهم بعضًا على جمع كلمتهم، ونبذ الفُرقة.

#### 23 - آية الإفك.

تطلق آية الإفك على آيات سورة النُّور التي وردت في براءة أمَّ المؤمنين عائشة مَّا قذفت به. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاوُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِي مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النور: ١١)

يقول القرطبي في بيان معنى الغيبة والإفك والبهتان: "ألفاظ متقاربة، فالغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه، والإفك أن تقول فيه ما بلغك عنه، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه".(٢)

ووقعت حادثة الإفك في غزوة بني المصطلق سنة ست، لدى عودة المسلمين منها، إذ تخلّفت عائشة (رضي الله عنها) عن الرَّكب في البحث عن عقدها، فمرَّ بها صفوان بن المعطَّل فحملها على بعيره، فلما وافى الجيش، كان من أمر المنافقين ما كان.(٣)

الزرعي، محمد بن أبي بكر أبوب أبو عبد الله. مدارج السالكين بين منازل إباك نعبد وإباك نستعين، تحقيق: محمد حامد
 الفقي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط٢، ١٩٧٣/ ١٩٧٣)، (١٩٧٣.

٢- تفسير القرطبي، ١٦/ ٣٣٦.

٣- يراجع: صحيح مسلم: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، (ح: ٢٧٧٠).

وإذا ما أطلقَتْ آيةُ الإفك؛ فالمراد بها مجموع الآيات المتَّصلة في سورة النُّور وهي عشر (من الآية ۱۱ إلى ۲۰)، وتعدُّ من أطوَل مجموعات الآي التي نزلت جملةً واحدة، فقد روي أنَّ الآيات كانت تنزل نجومًا في خس آيات أو نحوها. وآية الإفك من أكثر آيات القرآن الكريم احتواءًا للأحكام والقواعد الفقهيَّة والشَّرعيَّة، ومنها تقريرُ حدَّ الزَّاني.

الآبات ذات العلاقة: آية ردِّ شهادة المحدود في القذف.

٢٤ - آية الإكراه.

هي قوله تعالى: ﴿لاَّ يُجِبُّ اللهُ الجُهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيهاً﴾ (النساء: ١٤٨) <

(الإكْراه): نقيض الاختيار، و(الكُره) بالضَّم: المشقَّة، و(الكَره) بالفتح: الإكراه. فالكُره ما حمل الإنسان نفسه عليه، والكَره ما أكرِه على فعله. (١)

ومن الكُره بمعنى المشقَّة قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن نُحِيُّواْ شَيْئاً وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَعَسَى أَن نُحِيُّواْ شَيْئاً وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَعَسَى أَن نُحِيُّواْ شَيْئاً وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَلَمْ تَعَلَى: ﴿وَلاَ تُكُومُ اللهُ يَعْلَمُ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّناً لَتَبْتَفُوا عَرَضَ الحُيَاةِ اللَّذَيْنَا وَمَن يَعْلِي اللهُ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَلَى الرِّغِناء إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّناً لَتَبْتَفُوا عَرَضَ الحُيَاةِ اللَّذَيْنَا وَمَن يُكُرِهِهِنَّ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ

والإكراه في الاصطلاح الشَّرعي "إلزام الغير على ما يكرهه الإنسان طبعاً أو شرعًا؛ فيقدم عليه مع عدم الرِّضاء؛ ليدفع عنه ما هو أضرُّ منه".(١) ومن ذلك أن يحمل

١- الزرقاني، مناهل العرفان، ٢/ ٢٥٥.

غيره على قتل نفس، أو ارتكاب محرَّم، أو غير ذلك خوفًا على نفسه، أو ماله، أو غير ذلك. وهو قسان:(٢)

- الإكراه القولي: كالإكراه على قول كلمة الكفر، والقذف، واليمين الكاذب، وغير ذلك. - الإكراه الفعليُّ: كالإكراه على شرب الخمر، والزني، وقتل النَّفس، وإفساد المال.

والإكراه من العلل الطَّارِئة المسقطة للتَّكليف، وفي الحديث النبوي قوله (纖): "رُفِع عن أُمَّتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه".(٣)

وأجمع العلماء على أنَّ آية الإكراه نزلت في عهار بن ياسر وأبويه حين أكرَهَتُهُم قريش في أوَّل الإسلام بمكة على الارتداه، (٤) فأبي أبواه فقُتلا، فكانا أوَّل شهيدين في الإسلام. أما عهار فأعطاهم بلسانه، وقال كلمة الكفر؛ فخلوا سبيله. وحين قيل لرسول الله (美) إنَّ عمَّارا كفر، قال: "كلاً إن عمَّاراً ملي ٌ إيهانًا من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيهان بلحمه ودمه". وأتاه عهار باكيًا، فجعل رسول الله (紫) يمسح عينيه، وقال: مالك؟ إن عادوا فعُدْ لهم بها قلت.(٥)

يقول القرطبي في شرحه لآية الإكراه: "لما سمح الله عزَّ وجلَّ بالكفر به، وهو أصل الشَّريعة، عند الإكراه، حمل العلماء عليه فروع الشَّريعة كلِّها، فإذا وقع الإكراه عليها، لم يؤاخذ به، ولم يترتَّب عليه حُكم". (1) وكما لا يصحُّ الكفر بالإكراه، فكذلك لا

النهانري، عبد على. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: علي دحروج، (ببروت: مكتبة لبنان، ١٩٩٦)،
 ١٩٤٨. (اكراء).

٢- الكتاني، محمد المنتصر. معجم فقه المحلي، (بيروت :دار الجيل، ط١، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦)، ١٢/ ١٣١- ١٣٢.

٣- تفسير القرطبي، ١٨١/١٠.

يذهب القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلْينَ أَخْلُهُمَا أَبَكَمُهُ (النحل: ۲۷) إلى أنَّ المراد بالذي يأمر بالعدل، عمار بن ياسر العنسي، وكان أبو جهل يعذبه، وقال" :وسيأتي هذا في آية الإكراه". تفسير الفرطبي، ۱۱، ۱٤٩/۱٠.

 <sup>-</sup> تفسير أن السعود، ٥/١٤٣؛ وتفسير القرطبي، ١/٩٩١.

١- تفسير القرطبي، ١٨١/١٠.

يصحُّ الإيهان بالإكراه. قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ بَمِيعاً أَفَأَنتَ نُكْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٩٩).كذلك يردُّ ابن الجوزي على الذين زعموا أن هذه الآية منسوخة بآية السَّيف بقوله: "والصَّحيح أنَّها محكَّمة وبيان ذلك أن الإيهان لا يصحُّ مع الإكراه؛ لأنَّه من أعهال القلوب...".(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الارتداد أو الردة، وآية السَّيف.

## ٢٥ - آية إكمال الدِّين.

تُطلق آية إكمال الدِّين أو آية الإكمال على قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَاَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرٌ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، (المائدة، من الآية: ٣).

ونزلت هذه الآية يوم حجَّة الوداع. ويستشهد العلماء بها عادةً في ردِّ الكثير من المحدثات محتجِّين أن الدِّين قد اكتمل وأنَّه لا يتَّسع لزيادة ولا نقصان. وفي بيان معنى الإحمال بهذا الصَّدد، يقول الزرقاني: "والأقرب أن يكون معنى إكمال الدِّين فيها يومئذ هو إنجاحه وإقراره وإظهاره على الدِّين كلِّه ولو كره الكافرون، وليس المراد إكمال نزول القرآن، وإتمام جميع الفرائض والأحكام، بدلالة نزول آيات بعد هذه الآية". (٢)

#### ٢٦- آية الأمانات.

هي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْشُرُكُمْ أَن تُؤذُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسَ أَن تَخَكُمُواْ بِالْمَدْلِ إِنَّ اللهَ يَبِيًّا يَبِطُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَعِيمراً﴾ (النساء: ٥٥).

أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي علي، نواسخ القرآن، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ)، ١/ ٨٠.

١- مناهل العرفان، ١/ ٧٤.

يفسَّر الزنخشري الآية بقوله: "هو خطاب للولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل". (١) وسمَّى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية "آية الأمراء"، وألَّف رسالته المساة "السَّياسة الشَّرعية في إصلاح الرَّاعي والرعيَّة" في ضوء هذه الآية. يقول في مقدَّمتها: "وهذه رسالةٌ مبنية على آية الأمراء في كتاب الله. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور: عليهم أن يؤدُّوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين النَّاس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثَّانية في الرَّعية من الجيوش وغيرهم: عليهم أن يطبعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحُكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله". (٢) كما تشمل هذه الآية وجوب أداء جميع الأمانات سواء أكانت أداء أمانات الوجه المطلوب.

### 27 - آية الأمانة.

المراد بآية الأمانة قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبْيَنَ أَن يَخْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَمَحَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ (الأحزاب: ٧٢).

روي عن ابن عباس قوله في تفسير الأمانة إنّها الفرائض عرضها الله عزَّ وجلً على السَّماوات والأرض والجبال إن أدَّوها أثابهم وإن ضيَّعوها علَّبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيًا لدين الله عزَّ وجلَّ ألا يقوموا به، ثم عرضها على آدم فقبلها بها فيها. أو هي ما أودعه الله تعالى في السَّماوات والأرض والجبال من الدَّلائل على ربوبيَّته أن يظهروها فأظهروها إلا الإنسان، فإنَّه كتمها وجحدها. (٣) وفسَّرها بعضهم بأنَّها الاستعداد الفطريُّ في كلِّ إنسان للتَّوحيد، إلاَّ أنَّ بعض الأسباب

۱- تفسير الكشاف، ۱/ ۹۸.

٣- راجع، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، (القاهرة: دار المعرفة، د.ت)، ١١ /١٠.

۲- تفسير القرطبي، ۱٤/ ۲٥٥.

تحول دون ذلك وتصرف الإنسان عن تلك الفطرة، (١) كها في الحديث النَّبويِّ الشَّريف:
"ما من مولودٍ إلاَّ يولد على الفِطرة، فأبوَاه يُهوِّدانه، أو ينصِّرانه، أو يُمجِّسانه". (١) وآية
الأمانة من الأدلَّة على أنَّ تعلُّق التَّواب والعقاب بالعقل والتَّمييز، وهما مناط التَّكليف،
فلولا التَّكليف لم يُحاسَب أحدٌ، ولم يُعدَّب أحدٌ، وامتناع السَّماوات والأرض والجبال
من حمل الأمانة كان بسبب خلوَّها من العقل الذي به مناط الفهم والإفهام، وحمل
المسؤوليَّة. (١)

وتزعم المغيريَّة، وهي فرقةٌ من غلاة الشَّيعة، تُنسب إلى المغيرة بن سعيد العجلي، أنَّ الأمانة هي منع علي بن أبي طالب (ﷺ) عن الإمامة، وأن الله عرضها على السَّماوات والأرض والجبال فأبين أن يجملنها، وأشفقن منها، وحملها الإنسان، وهو أبوبكر، حمَلها بأمرٍ من عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده له. (٤) وهو تفسيرٌ ظاهرُ البطلان.

### ٢٨ - آية الامتحان.

قال تعالى: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُّ أَعْلَمُ بِإِيَمَانِينَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِمُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلِّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَاتُوهُم مَّا اَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (الممتحنة: ١٠).

<sup>-</sup> الغزالي. محمد بن محمد أبو حامد. معارج القدس في مدارج معرفة النفس، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، ط٢، ١٩٧٥)، ١/ ٩٦.

١- صحيح البخاري: باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصلُّ عليه، (ح: ١٢٩٢)؛ صحيح مسلم: كتاب القدر، (ح:٤٨٠٣).

<sup>&</sup>quot;- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (القاهرة: مكتبة الخانجي، د. ت)، ٣/ ٦٧.

ا – الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. كتاب المواقف، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، (بيروت: دار الجيل، ١٩٩٧)، ٣/ ٦٧٢.

تشترك هذه الآية مع سورتها (المتحنة) في التَّسمية إشارة ألى مضمون الامتحان الذي كان يمتحن به النَّبي (蒙) النَّساء المهاجرات من قريش لدى لحوقهن بالمسلمين، وتسمَّى أيضًا آية المهاجرات. ونزلت هذه الآية في تخصيص النِّساء المؤمنات واستثنائهنَّ من مضمون صلح الحديبيَّة الذي كان يقتضي فيها يقتضي ألا يأتي أحدٌ من قريش النبي (義) في فترة الصُّلح إلاَّ ردِّه إليهم، وإن كان على دين الإسلام.(١) وبموجب هذا العهد، ردَّ النبي (義) من جاءه من مكّة مسلما كأبي جندل العاص أخو عبد الله بن سهيل، ولم يسمح لأبي رافع بالبقاء عنده حين أرسلته إليه قريش، وقال له: "إني لا أخيس بالعهد".(١) أما النساء، فلم يردهنَ، ومنهنَّ سبيعة الأسلميَّة، جاءت مسلمة، فخرج زوجها في طلبها، فأنزل الله هذه الآية، فاستحلفها رسول الله (義) أنه لم يُخرجها إلا الرَّغبة في الإسلام، لا بُغْضًا في زوجها، ولا لحدَثُ أحدثَتُه في قومها، فالنبي (緣) زوجها مهرها. (١)

ووجه تخصيص النَّساء المؤمنات من هذه المادة ظاهر في الآية، فالرَّجال فيهم منعة وقوَّة وتحمّل لأذى المشركين. أما النِّساء فلا حيلة لهن، يضاف إلى ذلك أنَّ بقاء النساء المؤمنات بين أظهُر المشركين، يفضي إلى استحلال فروجهن لهم، وهو أمرٌ محرَّم ينال من كرامة المرأة المسلمة؛ لذلك استثناها التَّنزيل الحكيم من مضمون الصلح.

الآمات ذات العلاقة: آية الرَّضوان، وآية المبابعة.

من النساء المهاجرات اللاتي لم يردهن النبي (歳) أم كلنوم بنت عقبة (رضي الله عنها)، وهمي أخت عثبان بن عفان لأممه،
 راجم: محمد رسول الله ۲۳۲۱.

صحيح ابن حيان: باب ذكر الإخبار عن نفي جواز حيس الإمام أهل انعهد. (ح: ١٤٨٧)؛ والمستدرك على الصحيحين: باب ذكر
 أبي رافع، (ح: ١٥٥٨). ومعنى (لا أخيس): أي لا أنتُقه، يقال: خاسم، غيسٌ، بمهد، إذا أخلف. النهاية لابن الأثير، ٢/ ١٩٠.

 <sup>&</sup>quot;- أبن القيم. زاد المعاد، ٥/ ٨٠.

#### ٢٩ - آية الأمراء.

آية الأمراء تسميةٌ أخرى لآية الأمانات، وهي من إطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)، وعلى هذه الآية بنى كتابه "السّياسة الشَّرعيَّة". وآية الأمراء هي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء، من الآية: ٥٨-٥٩). منالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء، من الآية: ٨٥-٥٩).

### ٣٠- آية الإنذار.

وهي قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ ثَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (الشعراء: ٢١٤–٢١٦).

حين نزلت هذه الآية في السَّنة الثالثة من بعثة النبي (業) وأمر أن يعلن عن دعوته، وأن يخرج بها من طور السِّرية إلى الإذعان، والصَّدع بها، قبل صعد على الصفا فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه! فاجتمع عليه قريش بين رجل يجيء إليه، وبين رجل يبعث إليه رسوله، فقال رسول الله (業): "يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب! أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدَّقتموني؟ قالوا: نعم، قال: فإني لكم نذيرٌ بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنه الله: تبًّا لك سائر اليوم! أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله تعالى: (قَبَّتُ يَدَا أَبِي هَبٍ وَتَبُّ)".(١)

### ٣١- آية الأنفال.

تُطلق آية الأنفال على السُّورة التي تحمل الاسم نفسه، قال تعالى في مستهلَّ السُّورة: ﴿وَسُالُّونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ شَّة وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللهَّ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِشِيْكُمْ وَأَطِيمُواْ اللهَّ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ﴾ (الأَنفال: ١).

١- سيرة ابن كثير، ١/ ٤٥٥. والآية الكريمة في سورة المسد: ١.

(الأنفال): الغنائم، وهو مأخوذ من (النَّفل)، أي الزّيادة. وسبب سؤالهم عن الأنفال أثبًا كانت عرَّمة على الأمم السَّابقة، لذلك كان المسلمون يتحرَّجون من أخذها، فجعلها الله من خصوصيَّات هذه الأمَّة، كذلك كانت أوَّل الإسلام خاصَّة لرسول الله (گر)، فنسختها آية الخمس، (۱) وجعل الله أربعة أخماسها للغانمين، والخمس لغيرهم، وذلك بقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمَتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهُ خُمُسهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِالله وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ النَّقَى الجُمْعَانِ وَاللهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفَرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَلَايِنٌ (الأنفال: ٤١).

لا خلاف بين العلماء في استحقاق الأصناف المذكورين في الأنفال، ولكنّ اختلافهم في تحديد المراد بالأنفال، إذ يرى بعضهم أنّها مرادفة لـ(الفيء) و (الغنائم)، وعليه قالوا إنها الأموال التي غنمها المسلمون من الكفار بقتال أو بغير قتال، وأنّها تعمُّ جميع أصناف الأموال التي ترد بيت المال كالجزية والخراج، والعُشر، وأموال المرتدّين، وأموال من مات من الكفار ولا وارث لهم. ويرى آخرون أنّها الأموال التي غنمها المسلمون بقتال فحسب، وما دونه فحكمه حكم آية الفيء. يقول ابن كثير: "ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة، والعكس أيضًا، ولهذا ذهب قتادة إلى أنّ هذه الآية ناسخةٌ لآية الحشر: (همّا أفاء الله تحلي رسُولِهِ مِنْ أهْلِ الْقُرَى وَالْبَسُولِ وَلْنِي الشّبِيلِ ﴾. الآية، قال: فنسخت آية الأنفال تلك وجُعِلت الغنام: أربعة أخماس للمجاهدين، وخسًا منها لهؤلاء المذكورين".(")

الآيات ذات العلاقة: آية الخمس، وآية الفيء.

١- السيوطي، الدر المشور، ١٤/ ١. غير أن الجوزي لا يرتضي القول بالنسخ، لأنَّ النسخ إنها يراد به إزالة حكم وإذامة حكم آخر عله، وذلك غير منحقّن بين هاتين الآيتين، لأنَّ عامة ما نفسهت آية الأنفال الإخبار بأن الانفال فه والرسول يحكمان فيها، وقد وقع حكمهما في الأنفال با تضمته آية الحمس، ذلا نسخ إذن وإنها الآية الاخبرة نفصيل لمجمل الآية الأولى. نواسخ القرآن، ١١٥٨.

تفسير ابن كثير، ٢/ ٣١١. ويردُّ ابن كثير على هذا القول بالنَّسخ لناتُّخر آية الحشر عن آية الغنائم، إذ نزلت آية الغنائم بعد
 وقعة بدر، وكان نزول آية الفيء في سورة الحشر في أمر بني النَّضير، في السنة الرابعة من الهجرة.

٣٢- آية الأيامي.

قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الآيَاتَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللهِ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (النور: ٣٢).

الأيامى: جمع أيّم، وهو الرَّجل أو المرأة غير المتزوِّج. ويحتجُّ القائلون بجواز نكاح الزَّانية بهذه الآية، ويذهبون إلى أثّها ناسخة لآية الزَّاني، ومن القائلين بذلك الشافعي، وحجَّتهم أنَّ الزَّانية من الآيامى المسلمين، وهذه الآية متأخِّرة في سورة النور عن الآية السَّابقة في تحريم نكاح الزُّناة. وينقل البقاعي تحريم نكاح الزَّانية ونسخه، ويورد رأي الشافعي في المسألة ويزيد قوله: "إنَّ الشافعي لم يرد أن هذا الحكم نسخ بآية الأيامى فقط، بل مع ما انضمَّ إليها من الإجماع وغيره من الآيات والأحاديث".(١).

وعلى كلِّ، فإن هذه الآية تحتُّ على مبدأ اجتهاعيَّ نبيل في تقرير الحقوق الشَّخصيَّة، وتزويج كلِّ فرد بالغ، وتوفير السُّبل والوسائل الكفيلة بذلك.

الآيات ذات العلاقة: آية الزاني.

٣٣- آية الإيلاء.

المراد بآية الإيلاء قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآوُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٢٦)

الإيلاء: مصدر، والفعل منه (آلى، يؤلي)، ومنه (أليَّة)، وهو القَسَم واليمين والحلف.

يقول الأعشى: (٢)

١- الألوسي، تفسير روح المعاني، ١٨/ ٨٧.

<sup>-</sup> ديوان الأعشى في قصيدته الدَّالية التي مدح بها النبي (紫)، واجع: ابن الجوزي، زاد المسير، ٢/ ٢٣٩.

## فَالَّيْتُ لا أَرْثَى لِهَا مِن كَلالَة ولا مِنْ حَفَّى حَتَّى تَزُور محمَّدا

الإيلاء شرعًا: أن يحلف الزَّوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته التي يحلف بها ألا يقرب زوجته أربعة أشهرٍ أو أكثر. وكان ذلك صورة من صُور الطَّلاق المعتبرة في الجاهليَّة.

وآية الإيلاء من الآيات الفرآنية التي جاءت لتنظيم علاقات الزَّوجين، وحماية المرأة من التَّعسف بحقها في العشرة الزَّوجية، فلا يصحُّ أن تطلَّ معلَّقة ليست بذات زوج ولا مطلَّقة كيا كانت تعامل في ظلَّ الجاهلية الأولى. يقول ابن عباس: "كان إيلاء الجاهليَّة السَّنة والسَّنتين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة، فوقَّت الله لهم أربعة أشهر، فمن آلى بأقلَّ من ذلك فليس بإيلاء حكمي".(١)

ولا شكَّ أن هذه المَدَّة كافية للزَّوج لأن يتأمَّل في أمره، وفي أخذ قرار رشيدٍ حيال عِشْرته لزوجته: إمَّا ببقاء العشرة الزَّوجية، أو تسريح الزَّوجة بإحسان. ومجيء هذه الآية بعد النَّهي عن اللَّغو في الأبهان، يقوِّي كون الحلف بالإيلاء بعد تروَّ، ومراجعة نفس واحتياط قبل الإقدام عليه.

هذا، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في الإيلاء: أيقع حال الغضب فحسب، أم في حال الرضا؟ وفيه ذهب الجمهور إلى أنَّ آية الإيلاء عامَّة (للذين يؤلون من نسائهم)، فهو يقع حال الغضب والرِّضا على السَّواء. ورجَّح ابن جرير الطبري رأي الجمهور قائلاً: "والصَّواب قول من قال: كل يمين منعت الجماع أكثر من المَّدة التي جعل الله للمؤلى الرَّبُّص بها قائلاً في غضب كان ذلك أو رضا فهو إيلاء".(١)

الآمات ذات العلاقة: آية الأيمان، وآية الطَّلاق.

١- تفسير القرطبي، ١٠٣/٣.

تفسير الطبرى، ٢/ ٤٢١.

### ٣٤- آية الأيهان.

تطلق آية الأبيان على قوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيُهَائِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِنَا عَقَدَتُمُ الأَيُهانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيّامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيُهائِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيُّهَائِكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (الماندة: ٨٩).

اللَّغو في الأيهان: هو ما لا يعتدُّ به من الكلام ولا عقد معه كسبق اللِّسان، أو الكلام جهلاّ بمعناه، وكقول العرب: لا والله! وبلى والله! على سبيل التأكيد.(١)

ترد هذه الآية في حكم المُولي إذا فاء بجهاع امرأته، فقال الحسن والنخعي: لا كفارة عليه؛ إذ لم يذكر القرآن كفارة. ويعدُّ القرطبي لَغُو اليمين من هذا القبيل، وهو ما حلف على معصية وترك وطء المرأة معصية، قال: "وقد يُستدلُّ لهذا القول من السُّنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبي (ﷺ) قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خبرًا منها فليتركها فإنَّ تركها كفارتها أخرجه ابن ماجه في سننه وسيأتي لهذا مزيد بيانِ في آية الأيهان". (٢)

الآيات ذات العلاقة: آية الإيلاء، وآية الكفارة.

### ٣٥- آية الإيمان.

قال نعالى: ﴿قُولُواْ آمَنَا بِاللّٰهَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِمْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالاُسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لاَ نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: ١٣٦) <

١- تفسير البيضاوي، ١/ ١٢٨٨.

 <sup>-</sup> تضير القرطي، ٣/ ١١٠، والحديث في سنن ابن ماجة: باب من حلف على يعين... (ح:٢١٠٨)؛ صحيح مسلم: باب نلر
من حلف يعينا... (ح: ١٦٥٠)؛ سنن أبي داود: باب اليمين في قطيعة الرحم، (ح:٢٧٤٤)؛ سنن الترمذي: ما جاء فيمن حلف
على يعين... (ح: ١٥٣٩)،

يورد شيخ الإسلام بعض هدي النبي (震) في العبادات والمعاملات، فيذكر أنَّه كان من دأبه في ركعتي الفجر قراءة آية الإيهان التي في البقرة في الرَّكعة الأولى، وذَكَر الآية. وقراءة آية الإسهار التي في آل عمران (قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّية، (آل عمران، من الآية: ٢٤).(١) وفي بيان العلاقة الحميمة بين هاتين الآيين يقسم ابن القيم التَّوحيد إلى قسمين هما: التَّوحيد القولى، والتَّوحيد العملي، فيجعل من القسم الأول آية الإيهان وسورة الإخلاص، ومن القسم الأخر آية الإيهان وسورة الإخلاص، ومن القسم الآخر آية الإيهان وسورة الكافرون، ويقول: "ولهذا كان النبي يقرأ بهاتين الشُّورتين في سنة الفجر وسنة المغرب، ويقرأ بها في ركعتي الطَّواف، ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر لتضمُّنها التَّوحيد العملي ".(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الإسلام.

# ٣٦- آية البرّ

آية البِرِّ هي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنْ آمَنْ وَاللَّهِ وَالْمُوْمِ الآخِرِ وَالْمُلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْبَيَّامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِ الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ﴾ (البقرة: ١٧٧).

البِرُّ (بالكسر) لغة: ما يقابل الفجور. والفجور اسمٌ جامعٌ للشرِّ.

والبرُّ اصطلاحا: اسمٌ جامعٌ للخيرات كلِّها، يراد به التَّحلي بالأخلاق الحسنة مع النَّاس، بالإحسان إليهم وصلتهم، والصَّدق معهم، ومع الخالق بالالتزام بأمره،

<sup>-</sup> كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير، ١٧/ ١٠٠؛ وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة، ١/ ٣٦٨.

٧- الصواعق المرسلة، ٢/ ٤٠١-٤٠٤.

واجتناب نهيه. وقد جمع النبي (紫) مفهوم البرِّ في كلمة جامعة في قوله!" البرُّ حُسن الخلق، والإثمُ ما حاك في صدرك، وكرهتَ أن يطَّلع عليه النَّاس".(١)

يذكر القرطبي أن النبي (ﷺ) لما هاجر من مكَّة إلى المدينة، وفرضت الفرائض، وصُرفت القبلة إلى الكعبة، وحُدَّت الحدود، أنزلت هذه الآية للإفادة أن البرَّ ليس كلُّه بالصَّلاة والتَّوجه نحو الكعبة أو غيرهما من العبادات، ولكن بالإيهان الحق بالله، وبذل الحير لذوي القربي واليتامي، وغير ذلك مما ذكر في الآية.(<sup>(1)</sup>

ويستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية وأمثالها في ردِّه على المرجئة وعلى الذين ينسب إليهم القول بأنه لا يضرُّ مع الإيان ذنبٌ، ولا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فساق ابن تيمية مجموعة آياتٍ في تلازم الإيان والعمل، كما في قوله تعلى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً》 (الإسراء: ١٩) وقال! فالقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيانٍ معه العمل لا على إيانٍ خالٍ عن العمل، فإذا عُرف أنَّ الذَّم والعقاب واقعٌ في ترك بعض العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه بل يكون نزاعًا لفظيًا مع أَيَّم مخطئون في اللَّفظ مخالفون للكتاب والشّنة". (٣) ثمَّ ساق آية البر للاستشهاد بأنَّ الإيان قولٌ وعملٌ متلازمين، بدليل قوله تعلى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ》. أي صدقوا في قولم بدليل قوله تعلى: ﴿أُولَئِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ》. أي صدقوا في قولم الأبرار هم المتَقين عند الإطلاق والتَّجريد، وقد ميز بينها عند الاقتران والتَّقيد في قوله تعلى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبُرُ وَالتَّقْوَى》، ودلَّت هذه الآية على أن مُسمَّى الإيان ومسمَّى التَّقوى عند الإطلاق واحدٌ، فالمؤمنون هم المتَّقون، وهم الأبرار". (١)

<sup>-</sup> صحيح مسلم: باب تفسير البر والإثم، (ح:٢٥٥٣)؛ والمستدرك على الصحيحين، (ح: ٢١٧٠).

٢- تفسير القرطبي، ٢/ ٢٣٩.

 <sup>-</sup> كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة، ٧/ ١٨١.

<sup>·-</sup> المرجع السابق، ٧/ ١٨٣.

٣٧ - آية البسملة.

البسملة مصدرٌ مولّد من (بَسْمَل) إذا قال الشّخص "بسم الله" ومثلها "هلّل" إذا قال "لا إله إلا الله"، وقولهم "حسبل" إذا قال: "حسبي الله"، و "حوقًل" إذا قال: لا حول ولا قوَّة إلاّ بالله"، و "حيْعل" إذا قال: حيَّ على الصّلاة". ويأتي المصدر على وزن (فَعْلَل) للحكاية أو لاختصار الجملة المركّبة للدلالة على الحكاية، نحو (سَبْحُل، وحَمْدَل، وطَلْبَق): إذا قال الشَّخص: سبحان الله، والحمد الله، وطال بقاؤك. (١)

والبسملة ثابتة في أوَّل كلِّ سورة ما عدا سورة براءة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (هُ) قال: "كان رسول الله (هُ) لا يعرف ختم السُّورة حتى ينزل عليه "بسم الله الرَّحِن الرَّحِيم" ومثله عن عبد الله بن مسعود قال: "كنَّا لا نعلم فصل ما بين السُّورتين حتى تنزل "بسم الله الرَّحِن الرَّحِيم". (١) ولا خلاف بين العلماء قاطبة أن البسملة بعض آية في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيُهَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ الله الرَّحِيمِ اللَّاتِمِيمِ أَلا تَعْلُوا عَلَى وَالْتَعْلُوا في كونها آية كاملة في أوائل السُّور، فقيل هي آية كاملة، وقيل بعض آية، وقيل آية كاملة في أول الفاتحة فحسب. ويترتَّب على ذلك مواقف متعدَّدة في قراءة البسملة أو الفاتحة في الصَّلاة، وفي عدَّ آيات القرآن الكريم، وغير ذلك من المسائل. (٢)

ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقبل العقيل المصري، شرح ابن عقيل، تحقيق: عمد يحيي الدين عبد الحميد، (دمشق: دار الفك، ط٢، ١٩٥٥)، ٢٦٢/٤.

ا البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين. شعب الإيمان، فصل: في ابتداء السورة بالتسمية سوى سورة براءة، (ح: ٣٣٣٣).

تفسير ابن كثير، ١/ ٩ وما بعدها؛ وأحكام القرآن للجصاص، مجلد٢، ١/٨.

٣٨- آية التَّأفيف.

هي قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ نَقُل لَمُّمَا أُفٌ وَلاَ تَنْهُرْهُمَا وَقُل لَمُّمَا قَوْلاً كَرِيماً﴾ (الإسراء: ٢٣).

وتسمَّى أيضًا آية الوالدَين.(١).

والأنَّ والتَّافِيف: كلمةُ تكرُّه، وفي الحديث: "فألقى طرف ثوبه على أنفه وقال: أفُّ أفُّ". قال ابن الأثير: معناه الاستقذار لما شمَّ، وقيل: معناه الاحتقار والاستقلال، وهو صوتٌ إذا صوَّت به الإنسانُ عُلم أنَّه متضجِّر متكرِّه".(٢)

وترد هذه الآية لدى الأصوليّين في أبواب كثيرة، منها مناقشتهم لمفهوم الحطاب وتقسيمه إلى أنواع، ومن تلك الأنواع ما يطلق عليه "فحوى الحطاب"، وهو ما دلَّ عليه الخطاب من جهّة النّبيه، ووقع فيه التّنصيص على الأعلى ليدلَّ على الأدنى أو العكس، وذهبوا إلى أنَّ ذلك يفهم عن طريق اللَّغة، وذهب الشافعي وغيره إلى أنَّه يفهم عن طريق اللَّغة، وذهب الشافعي وغيره إلى أنَّه يفهم عن طريق القياس، (٦) وسمُّوه "القياس الجليِّ"، وهو ما يقطع فيه بانتفاء الفارق بين المقيس والمقيس عليه، أو هو "ما قطع فيه بإلحاق الفرع (المقيس) بالأصل (المقيس عليه، أو هو "ما قطع فيه بإلحاق الفرع (المقيس عليه عمريم ضرب الولد والديه على التَّافيف المنصوص على تحريمه؛ إذ التَّافيف أدنى من الضّرب، فتحريم الضّرب من باب أولى. (٥) مثل ذلك ما أشار إليه الزركشي لدى تفسيره لآية الإسراء، وقوله تعالى: ﴿ الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ ﴾. فذكر أنَّ

السهيل، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد انه. كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية، تحفين: محمد إبراهيم البنا، (مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، ط٢، ١٥٠٥هـ) ١/١٥٥.

الزبيدي، مرتضى. تاج العروس شرح القاموس، ١/ ٥٧١٦، مادة (أف ف).

<sup>&</sup>quot;- الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي. اللمع في أصول الفقه، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ)، ١/ ٤٤.

<sup>-</sup> الدمياطي، أبوبكر السيد البكري بن السيد محمد. إعانة الطالبين، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ٢٣٣/٤.

الصدر نفسه، ٤/ ٢١٤.

البركة إذا كانت حوله، فإنَّ حصول البركة فيه من باب أولى. يقول! واعلم أنَّ هذا النَّع البديع ينظر إليه من ستر رقيق، وطريق تحصيله فهم المعنى وتقييده من سياق الكلام كها في آية التَّأفيف، فإنَّا نعلم أن الآية إنَّها سيقت لاحترام الوالدين وتوقيرهما، فقهمنا منه تحريم الشَّتم والظَّرب". (١) ويطلق عليه البلاغيُّون مصطلح "ذكر البعض وإفادة الكاً".

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ مَلَّ مَنْقَالَ ذَرَةٍ مَن الله وقه، ويقطع بانتفاء الفارق بينهها. ويذهب الظَّاهرية، وهم ينكرون القياس أصلاً، إلى أنَّه لا داعي للقياس في هذا الموضع، إذ أن الضَّرب والسَّب وما إليها من صور الإساءة، داخلة في مفهوم الإساءة نقيض الإحسان المنصوص عليه في الآية، والمأمور بالالتزام به، فحكم الأصل (الضَّرب والشَّتم)، وحكم الفرع (التَّافيف) مذكورٌ في الآية نصًّا.

الآمات ذات العلاقة: آية القنطار.

## ٣٩- آية التَّبديل.

تطلق آية التَّبديل على آيتين في سياقين مختلفين هما: سياق تبديل الأرض يوم القيامة بأرض أخرى، وسياق تبديل الأحكام الشَّرعية بعضها ببعض.

ففي السَّياق الأوَّل قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لللَّهِ الْمُوالِي وَمِ القيامة، وتبديل هذه الوَّاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (إبراهيم: ٤٨). فالآية تخبر عن أهوال يوم القيامة، وتبديل هذه الأرض بأرض أخرى. (٢)

عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: "أنا أوَّل النَّاس سأل رسول الله (ﷺ) عن

١ - البرهان في علوم القرآن، ٢/ ٣١.

۲- معارج القبول، ۲/ ۷۸۱.

هذه الآية: ﴿ يَوْمَ تُبَدِّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّبَاوَاتُ ﴾، قالت: قلت فأين يكون النَّاس يومنذيا رسول الله؟ فقال: على الصّراط". (١)

ويذهب الشهرستاني إلى أنَّ المراد بالتَّبديل هنا: تبديل أحوال الأرض لا إعدامها، ويميل إلى أن الجمع بين الآيات المخبرة عن أحوال الأرض والسَّموات يوم القيامة أقرب إلى الفهم الصَّحيح لهذا الموضوع، يقول! فكلُّ كلامه تعالى حقٌّ لا يجوز الاقتصار على بعضه دون بعض فصح يقينا أن تبديل السَّموات والأرض إنها هو تبديل أحوالها لا إعدامها لكن إخلاؤها من الشَّمس والقمر والكواكب والنجوم وتفتيحها أبوابا وكونها كالمهل وتشقُّقها وانفطارها وتدكدك الأرض والجبال وكونها كالمعهن المنفوش وتسييرها وتسجير البحار فقط، وبهذا تتألف الآيات كلها ولا يجوز عن هذا أصلا ومن اقتصر على آية التَّبديل كذب كل ما ذكرنا وهذا كفر عمن فعله ومن جمعها كلها فقد آمن بجميعها وصدق الله تعالى في كل ما قال وهنا يوجب ما قلناه ضرورة وبالله تعالى التَّوفيق". (٢٠).

ولا شكَّ أن الجمع بين النَّصوص الشَّرعيَّة في حسن تفهُّم القضايا الإسلاميّة مرغوبٌ فيه، لكن آية النَّبديل هنا قد صرَّحت بأن النَّبديل يكون بأرض أخرى، والنَّبديل في السِّياق القرآني يراد به إزالة النَّيء وجعل شيء آخر مكانه، كما في تبديل جلود أصحاب النار بجلود أخرى، ومحاولة المنافقين تبديل كلام الله. بالإضافة إلى ذلك، فقد صرَّحت أمُّ المؤمنين بهذا الفهم حين سألت بدأين) في الحديث السابق. وتصريح النبي (ﷺ) بأن الحلائق يكونون في مكان آخر هو الصَّراط.

ومهما يكن من أمر، فالأظهَر أنْ لا تعارُض بين آية النَّبديل والآيات الأخرى التي تتحدَّث عن انشقاق السَّماء، ودكِّ الأرض، ومدِّها، وزلزالها، إذ يمكن القول بأنَّ

ا- صحيح مسلم: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة، (ح: ٢٧٩١).

الفصل في الملل، ٢/ ٨٧. وتفسير القرطبي، ٣/ ١١٠.

تبديل الأرض يحدث متراخبًا عن تلك الحالات المذكورة، ، فبعد أن تتزلزلَ الأرض، وترُجَّ رجَّا، وتكون الجبال كالعهن... يبدِّلها الله تعالى بأرضِ أخرى. هذا والله أعلم.

- أما السّياق الآخر الذي تطلق فيه آية التّبديل فهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَانُنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِنَا يُنتِّلُ قَالُواْ إِنِّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ١٠١).

وهذه الآية مثار احتجاج بين العلماء في ثبوت النَّسخ في القرآن ونفيه. والفهم الصَّحيح لهذه الآية في سياقها (حتى الآية ١٢٤) أنها تتحدَّث عن نسخ بعض الشَّرائع السَّابقة لدى اليهود والنَّصارى بشريعة الإسلام، ورفع الحرج عن الأمَّة الإسلاميَّة. وقد ورد تفصيل ذلك في سورة الأنعام (آية ٩٣ وآية ١٤٦) فجاء القرآن وبدَّل تلك الأحكام والشَّرائع الخاصَّة بالمحرَّمات من المأكول، فجعل باب الإباحة فيها واسعًا. فالتَّبديل هنا تبديل لبعض الأحكام الواردة في التَّوراة والإنجيل بأحكام ميسَّرة، ترفع عن اليهود وعن المؤمنين إصرهم، وليست افتراءًا من الرَّسول.

الآيات ذات العلاقة: آية النَّسخ.

• ٤ - آية التَّبليغ.

هي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتُهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾. (الماندة: ٦٧).

لهذه الآية تسميتان باعتبار القضيّتين المطروحتين فيها: فتسمَّى آية التَّبليغ باعتبار جزئها الأوَّل في أمر المولى النَّبي (ﷺ) بإبلاغ رسالات ربَّه، وتسمَّى آية العصمة باعتبار جزئها الأخير في تكفُّل المولى سبحانه بحفظ نبيَّه حتى يبلِّغ رسالاته تعالى، وإخباره بذلك.

(راجع: آية العصمة)

### ٤١ - آية التَّحدي.

آية التَّحدي (أو آيات التَّحدي) هي الآيات التي وردت لمطالبة منكري نبوَّة الرَّسول (ﷺ) بالإتيان بمثل ما أتى به. وقد اتَّبع القرآن الكريم في ذلك أسلوب التَّعجيز من الأصعب إلى الأخفَّ، وذلك مبالغة في تعجيز المنكرين، إذ من المألوف في قانون المعاجزة أن يُبدأ بها هو أسهل، ويبقى على الأصعب للوقت الحاسم. أما تعجيز القرآن الكريم فجاء على عكس ذلك حسب الآتي:

- تحدَّاهم المولى بأن يأتوا بمثل القرآن في مجموعه، وأن يتعاون في ذلك الإنس والجنُّ. قال تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـٰذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِيَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (الإسراء: ٨٨).

- بعد ذلك خفّف درجة التُّحدُّي بأن يأتوا بعشر سور مثله، ولا يلزم أن تكون آيات صادقة في تأليفها ومعانيها، وإنّما مفتريات، مع جواز استنجادهم بمن شاؤوا من الإنس والجنِّ. قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَثُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مَّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَن اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (هود: ١٣).

- وفي حال عجز الإنسَ والجنَّ عن الإنبان بعشر سور، خفَف الله درجة التَّحدِّي إلى سورة واحدة لا غير، مع بقاء الخيار لهم دائها في الاستنجاد بمن شاؤوا من الإنس والجنِّ. قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّئْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (يونس: ٣٨). وقال أيضًا: ﴿وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة: عَبْدُنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مُثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاء كُم مِّن دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة: ٣٧). وبذلك انتظمت حلقة التَّحدِّي الذي لم يقدر أحدٌ من البشر من منكري القرآن الإنبان به.

وفي دلالة التَّحدي على إعجاز القرآن وعلى صدق النَّبي (ﷺ) يقول الفخر الرازي مبيًّنا ذلك: "لو لم يكن قاطمًا بصحَّة نبوَّته، لما قطع في الخبر بأنهم لا يأتون بمثله؛ لأنَّه اإذا لم يكن قاطعًا بصحَّة نبوَّته، كان يجوز خلافه، وتقدير وقوع خلافه

يظهر كذبه، فالمبطل المزوّر البتة لا يقطع في الكلام ولا يجزم به، فلما جزم دلَّ على أنَّه كان قاطعاً في أمره".(١)

## ٤٢ - آية التَّحريم.

هي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَائُكُمْ وَبَنَائُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَائُكُمْ وَخَالُكُمْ وَعَائُكُمْ وَخَالُكُمْ مَنَ اللَّذِي أَرْضَغَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مَنَ الرَّضَاعُكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مَنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّآقِ وَخَلْتُم بِينً الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ يَمْ اللَّآقِ وَخَلْتُم بِينً فَالاَجْعَلُمُ وَخَلاَيُكُمْ وَخَلاَيُلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِي فِي خُجُورٍ كُم مِّن نِّسَاتِكُمُ اللَّآقِ وَخَلْتُم بِينً فَالاَجْعَلُمُ وَخَلاَيُلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَيِكُمْ وَأَن لَمْ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا﴾ (النساء: ٢٣).

يطلق على هذه الآية أيضًا آية تحريم المحارم، و آية المحرَّمات من النِّساء. أورد ابن كثير هذه الآية في تفسيره، ثم قال: "هذه الآية هي آية تحريم المحارم من النَّسب، وما يتبعه من الرَّضاع والمحارم بالصِّهر كها قال ابن أبي حاتم (...) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "حرَّمت عليكم سبعٌ نسبًا، وسبع صهرًا، وقرأ : حرَّمت عليكم أُمَّهاتكم وبناتكم وأحواتكم ... الآية". ") هذا، وتطلق آية التَّحريم أيضًا على قوله تعلى: ﴿ وَلاَ تَنكِحُوا المُنْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاَّمَةٌ مُؤْمِنةٌ خَيرٌ مِّن مُنْمِ كَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَنكُمْ ﴾ (البقرة، من الآية: ٢٢١). وتقابل حينئذ آية التَّحليل.

الآيات ذات العلاقة: آية التَّحليل، تحريم الجمع بين الأختين، و راجع: آية المحرَّمات.

الفخر الوازي، عمد فخر الدين بن ضياء الدين. مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير، (مصر: المطبعة المصرية ببولاق. ١٣٠٩/.

۲- تفسیر ابن کثیر، ۱/ ۱۷۰.

## ٤٣ - آية تحريم التَّبني.

تُطلق آية تحريم التَّبني على قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيّاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (الأحزاب: ٤).

نزلت آية تحريم التّبني في شأن زيد بن حارثة مولى رسول الله (ﷺ) تبنّاه النبي وأعتقه، وكان يحبّه حبّا شديدًا. كان أوَّل من أسلم من الموالي، زوَّجه ابنة عمّته زينب بنت جحش، وآخى بينه وبين عمّه حمزة بن عبد المطلب، وحين طلّقها زيد، وأمر الله نبيّه بزواجها، ثقل ذلك عليه، وخشي أن يقول النَّاس إن محمّدا تزوَّج بحليلة ابنه؛ فنزلت هذه الآية لإبطال التّبني، ورفع الحرج عن المسلمين فيا يتبع هذا التّبني من الحرج وتداخل الأنساب، وضياع الحقوق.(١) لذلك حين حدّد القرآن الكريم المحرّمات من النِّساء نصَّ على أنَّ زوجة الابن المحرَّمة على الرَّجل هي زوجة ابنه الذي من صُلبه، فقال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصُلاَبِكُمْ ﴾ (النساء، من الآية: ٣٢). هذا، ومن حِكم نزول القرآن الكريم في هذا الشَّأن الحصوصيِّ للنَّبي ﴿ﷺ) في زواجه بالسَّيدة زينب أن يكون ذلك مقرَّرًا بالنَّص القرآن، المتلوِّ أبدَ الدَّهر، لا بخبر الواحد الذي قد تختلجه الظُّنون والشُّكوك في صحّته.(١)

# ٤٤ - آية تحريم الجمع بين الأختَين.

المراد بآية تحريم الجمع بين الأختين قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَتُمَهَاتُكُمْ وَيَنَاثُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَالاَنُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ (إلى قوله تعالى) وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهِ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ (النساء: ٢٣).

ابن الجوزى، زاد المسر، ٦/ ٣٥.

السبق، أبو الحسن على بن محمد. تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأخبياء، تحقيق: محمد رضوان الداية، (بيروت: دار الفكر المناصر، ١٩٩٠)، ١/ ٦١.

يطلق على هذه الآية أيضًا آية تحريم المحارم، و آية التَّحريم، وآية المحرَّمات من النِّساء. فلا يُجمعُ -بنصَّ هذه الآية الصَّريح- بين الاختين أبدًا بنكاح، فمن تزوَّج امرأةً حرِّمت عليه أختها سواء أكانتا شقيقَتين، أم من أبَّ، أمْ من أمَّ، وسواء أكانتا أختين بالنَّسب أم بالرَّضاع، حرَّتين أم مملوكتين. فلا تحلُّ له أبدًا إحدى الاختين والاخرى في عصمته، إلاَّ إذا طلَّقها طلاقًا بائنًا، أو توفيتْ، أو أن يخرجها عن مِلْكه بأنْ يبيعَها، أو يَبَهَها إذا كانت مملوكته. (١) بل ذهب بعض الفقهاء إلى كراهيَّة الجمع المحض بين الاختين المملوكتين في خدمة سيِّد واحد. (١)

وقيل إنَّ أهل الجاهليَّة من العرب كانوا يعرفون كثيرًا من المحرَّمات في باب النُّكاح إلاَّ اثنتين: نكاح امرأة الأب، والجمع بين الأختين؛ (٢) لذلك عقَّب النَّهي عن كلَّ منها بقوله تعالى: ﴿إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾، ويذهب الفقهاءُ إلى أنَّ الحكمة في هذا التَّعريم وغيره مَّن يُحرم الجمع بينهنَّ من النَّساء في النُّكاح، صيانة للقرابة والرَّحم عن القطعة.

الآيات ذات العلاقة: آية التَّحريم.

## ٥٥ - آية التَّحليل.

تقابل آيةُ التَّحليل آيةَ التَّحريم، وهي قوله تعالى: ﴿الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُّ الطَّبَيَّاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُّمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَمُتَّخِذِي أَخْدَانِ﴾ (المائدة: ٥)

المدونة الكبرى لابن سحنون، ٢/ ٣٧٩، وكتاب الأم للإمام الشافعي، ٣/ ١٥٠.

٢- المغنى لابن قدامة، ٧/ ٤٩٢.

<sup>&</sup>quot;- يراجع على سبيل المثال: تفسير أبي السعود، ٢/ ١٦٣؛ وتفسير الدر المشور، ٢/ ٦٩٩، وتفسير النسفي، ١/ ٢١٥.

عن ميمون بن مهران قال قلت لابن عمر: إنّا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال: فقراً عليّ آية التحليل، وآية التحريم. قال: قلت إني أقرأ ما تقرأ أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال: فأعاد عليّ آية التّحليل، وآية التحريم. قال أبو بكر: يعني بآية التّحليل: ﴿وَاللّحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مِن قَبلِكُمْ ﴾ وبآية التّحريم: ﴿وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ اللّذِينَ أَوْتُوا المُحْرِكانِ والأخرى التّحريم؛ الآية. فلما رأى ابن عمر الآيتين في نظامها تقتضي إحداهما التّحليل والأخرى التّحريم؛ وقف فيه ولم يقطع بإباحته. ((). وعلى كلّ، فإنَّ نكاح نساء أهل الكتاب من المسائل الخلافيّة المفصَّل فيها في مواضعها في كتب الفقه.

الآيات ذات العلاقة: آية التَّحريم.

# ٤٦ - آية التَّحويل.

تُطلق آية التَّحويل على قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُولَيِّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرُ الْمُسْجِدِ الحُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحُقُّ مِن رَّجِّمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ١٤٤). ويُطلق عليها أيضًا آية القبلة.

حين قدم النبي (ﷺ) المدينة مهاجرًا، ظلَّ يصلِّي متَّجها نحو البيت المقدس في الشَّام طيلة سبعة عشر شهرًا، وبعدها جاء الأمر الإلهي له بالانجَّاه نحو الكعبة المشرَّفة كما ورد في الآيات السَّابقة. وعن البراء (ﷺ) قال: "صلَّينا مع النبي نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا، ثم صرفه الله نحو القبلة".(١) وقد كان تصريف النَّبي (ﷺ) نحو الكعبة محنة وتجريبًا للنَّاس عامَّة. فأمَّا المسلمون الصَّادقون فقد آمنوا بالوحي الإلهي وبرسوله وصرفوا وجوههم شطر المسجد الحرام اتباعاً. أما المشركون، فقد كمُر

ا أحكام القرآن للجصاص، ٣/ ٣٢٤.

<sup>-</sup> صحيع البخاري: باب الصلاة من الإيان، (ح: ٤٠)؛ صحيع مسلم: باب تحويل القبلة من الفدس إلى الكعب، (ح:١١).

عليهم الأمر، وقالوا ما ولاَّهم عن قبلتهم الأولى؟ وأما المنافقون فقد حاولوا الطَّعن في الإسلام، والتَّشكيك فيه، فقالوا لو كانت القبلة الأولى حقًا فقد تركها محمد، وإن كانت الثَّانية هي الحقُّ فقد كان على باطل. أما اليهود، فقد حاولوا كذلك المراهنة في الدَّين والمساومة في العقيدة، فجاء نفرٌ منهم النبيَّ (紫) ورجوه أن يعود إلى القبلة الأولى، وأنهم سيتبعونه ويصدقونه، وكان ذلك مكرًا وخديعةً الغرض منه فتنة النبي (紫) والمسلمين عن دينهم.(۱)

واستقبال القبلة شرط لصحَّة الصَّلاة، فلا تصحُّ صلاة قادر على استقبالها دون التَّوجه إليها، وفي الحديث، أنَّة (ﷺ) ركع ركعتَين قِبَل الكعبة وقال: هذه القبلة". (") علمًا بأنَّ التَّوجه نحو الكعبة لا يعني إصابة عين الكعبة لمن بعُد عنها، وإنَّا هو تقديريٌّ، يجزئ فيه الاجتهاد وإصابة الجهَّة بعامتها. (")

راجع: آية القبلة.

### ٤٧ – آية التَّخفيف

تطلق آية التَّخفيف على ثلاث آيات في القرآن الكريم: في الجهاد حين يفوق عدد الكفَّار عدد المسلمين، وفي حكم الرَّفث إلى النِّساء ليالي رمضان، وفي حكم صلاة التَّهجُّد الذي كان واجبًا أوَّل الإسلام.

- في حكم الجهاد ولقاء العدُّو الأكثر عددًا من المسلمين. قال تعالى: ﴿الآنَ خَفَفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مَّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ

ابن القيم، زاد المعاد، ٣/ ٩٥.

حجيج البخاري: باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصل، (ح:٣٨٩)؛ صحيح مسلم: باب استحباب دخول الكتبة للحاج...، (ح:٣٩٨).

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة بالكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، (الكويت، وزارة الأوقاف، ١٤٠٠هـ)، ٣٠٢/٣٢٦.

يَغْلِبُواْ أَلْفَبُنِ بِإِذْنِ اللهَ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (الأنفال: ٢٦). وفي هذا الإطلاق، تكون آية التَّخفيف والضَّعف. التَّخفيف إطلاقا آخر لآية الصَّعف، وجُمع بينها عادةً فيقال: آية التَّخفيف والضَّعف. - وفي حكم الرَّفث في لبالي رمضان، قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى يَسَاتُكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَمَّنَ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنتُمُ كُنتُهُ خَتَالُونَ أَنفُسكُمْ فَتَابُ وَعَلَىٰ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ الله كُمْ ﴾ الآية، (البقرة: ١٨٧). وقيل إنَّ سبب نزول هذه الآية أن الرَّجل من أصحاب النَّبي (ﷺ)، كان إذا أفطرَ فنام قبل أن يأكل، لم يأكل حتى يصبح صائها، وفي ذلك حرجٌ، وقيل إنَّ عمر بن الخطاب (ﷺ)، أراد امرأته؛ فقالت: إنِّ قد نمتُ فظنَّ أَنَها تعتلُ، فأتها، فأتى النَّبي (ﷺ) فذكر له ذلك؛ فنزلت هذه الآية لرفع الحرج عن المسلمين في الأكل طيلة ليلة رمضان، وإتيان النَّباء. (۱)

و في حكم النَّهجُّد وقيام اللَّيل، قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَذْنَى مِن ثُلُقي اللَّيلِ وَيضْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَانِفَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ وَيضْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ وَيضْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ وَيضْفَى وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلِ وَالشَّهَارَ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَشْلِ اللَّهَ وَأَخِرُونَ يَشْلِ اللَّهَ وَأَقِيمُوا الطَّالِقَ وَالْقَرْقُوا اللَّ عَلَيْكُم مَّنْ وَعَلَى اللَّهُ وَأَقُولُوا اللَّهِ وَأَقِيمُوا الطَّالِقَ وَالْقَلَمُوا اللَّهَ فَاقْرَوُوا اللَّا يَاللَّهُ وَأَقْرَفُوا اللَّهَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الإسلام بأمر من المولى عنه فوله: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا- سنن أن داود: باب كيف الأذان، (ح:٦٠٥)؛ مسند أهم، (ح:٢٢١٧٧)؛ المستدرل على الصحيحين: من سورة البقرة،
 (ح:٣٠٨٥)، وهو صحيح الإسناد.

<sup>-</sup> السيوطي، الدر المنثور، ٨/ ٣١٢.

هذا، ويستدلُّ العلماء بآية التَّخفيف في استنباط قاعدة عامَّة عند بيانهم لأنواع النَّسخ من حيث طبيعة الحكم، فيقرِّرون أنَّ النَّسخ يكون عادةً من الأشدِّ إلى الأخفُّ كها هو ظاهرٌ في الآيات السَّابقة، ويجوز لدى بعض العلماء أن يكون النَّسخ من الأخفُّ إلى الأثقل كنسخ يوم عاشوراء والآيام المعدودة برمضان.(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الضعف.

## ٤٨ - آية التَّخيير .

تطلق آية التَّخير على آيتين مختلفتين في القرآن الكريم:(٢٠) أو لاهما في تخير النبي (業) لنسائه بين البقاء معه أو مفارقته، وأخراهما نخييره في الحكم بين أهل الكتاب، أو الإعراض عنهم.

ففي سياق تخيير النَّبي (養) لنسائه، روي عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: لما أنزلت آية التَّخيير فبدأ بي أوَّل امراة من نسائه فقال (養) إني ذاكرٌ لكِ أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبويً لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال إن الله تبارك وتعالى قال: ﴿إِنَّ أَيُّمَا النَّبِيُّ قُل لَأَزُواجِكَ إِن كُنتَنَ تُرِهْنَ الحُياةَ اللَّهِيُّ قُل لَأَزُواجِكَ إِن كُنتَنَ تُرِهْنَ الحُياةَ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّبِيُّ قُل لَا أَرُواجِكَ إِن كُنتَنَ تُرِهْنَ الحُياةَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَلُهُ (الأحزاب: ٢٨) فقلت أني المُذَا أستأمر أبويً فإني أريد الله ورسوله والدَّار الآخرة، ثم خيَّر نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة (رضي الله عنها). (٣) والجمهور على أنَّ النَّخيير كان بين المقام معه والفراق، فخيَّر هن الحياة الدُّنيا وزينتها وبعل موجب اختيارهن الله ورسوله والدَّار الآخرة المقام مع رسوله وموجب اختيارهن الله ورسوله والدَّار الآخرة المقام مع رسوله وموجب اختيارهن الدُّنيا وزينتها أن يمتَّعهن ويسرحهن سراحًا جميلا وهو الطلاق.

١- تفسير القرطبي، ٢/ ٦٥.

حمجيح البخاري: المظالم والغضب، (ح: ٢٢٨٨)، صحيح مسلم: الطلاق، (ح: ٢٧٠٤)، مسئد أحمد: باقي مسئد الأنصار، (ح: ٨٨٥٤).

٣- تفسير ابن كثير، ٣/ ٤٨٢.

والتَّخير من خصائصه (ﷺ) مما لا يجوز لسائر المسلمين فعله، مثل وجوب الضُّحى عليه، والوتر والتَّهجد بالليل، والمشاورة والتَّخير لنسائه، وكاختصاصه بإباحة الوصال في الصَّوم، وخُمس الغنائم، ودخول مكة بغير إحرام، والزيادة في النكاح على أربع نسوة.. قال الشَّافعي (رحمه الله)! إنَّ من ملَك زوجةٌ فليس عليه تخييرها، أمِر (ﷺ) أمِر نُكَارً نساءَه فاخترنه. (۱)

ويُطلق التَّخير أيضا في حالة أخرى وهي أن يسلم الرَّجل وتحته أكثر من أربع نسوة، أو من لا يحلُّ له الجمع بينهن من النساء تحريم نسب أو رضاع، كالجمع بين المرآة وعمّتها أو الاختين الشَّقيقيّن أو اللَّين أرضعتها امرأة واحدةٌ أو غير ذلك من صُور التَّحريم في الجمع بين المراتين بسبب قرابة ونسب أو رضاع، وحينئذ يخيَّر الرجل في إمساك من أراد منهنَّ، فيمسك أربعاً أو أقل في حالة تجاوزه الأربعة، أو يمسك إحدى الاختين أو يمسك المرأة ويطلق عمَّتها أو خالتها وهكذا. وبهذا التَّخير يفسخ نكاحه من سائر النَّسوة. وهذا الحكم مستنبطٌ من قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ تُعْمِلُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النَّسَاء مَشْنَى وَلْلاَتُ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ تَعْمِلُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكَ أَذَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾ (النساء: ٣). ومن آية تحريم الجمع بين الاختين في قوله تعالى: ﴿ وَان النَّهُ مَعُواْ بَيْنَ اللَّهُ عَيْنِ ﴾ (النساء، من الآية تحريم الجمع بين الاختين في قوله تعالى: ﴿ وَانَ تَجْمَعُواْ بَيْنَ اللَّعْتَيْنِ ﴾ (النساء، من الآية تحريم الجمع بين الاختين في قوله تعالى: ﴿ وَانَ تَجْمَعُواْ بَيْنَ اللَّهُ وَيُونَ ﴾ (النساء، من الآية تحريم الجمع بين الاختين في قوله تعالى: ﴿ وَانَ تَجْمَعُواْ بَيْنَ اللَّهُمَاءُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاءَ مَنْ النَّسَاء مَنْ النَّهُ وَلُولُواْ ﴾ (النساء، من الآية: ٣٢).

وفي الحديث عن قيس بن الحارث قال! أسلمتُ وتحتي ثمان نسوة، فأتيتُ النبيَّ (ﷺ) فذكرتُ له ذلك، فقال: اخترْ منهنَّ أربعًا".(٢) ولحديث محمد بن سويد الثقفي قال! إن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمره النَّبي (ﷺ)أن يختار منهنَّ أربعًا".(٣)

<sup>-</sup> تفسير القرطبي، ١٤/ ١٦٢.

<sup>۔</sup> ۱- سنن أبي داود، ٢/ ٦٧٧.

 <sup>-</sup> سنن الترمذي، ٣/ ٤٣٥.

# التَّخيير في الحكم.

تطلق آية التَّخير(١) أيضًا على قوله تعالى: ﴿سَيَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ
فَإِن جَاوُّوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْقُسِطِينَ ﴾ (المائدة: ٤٢). ترد هذه الآية
عادة في الفقه السَّياسي في مناقشة أحوال غير المسلمين من النِّميِّين من أهل الكتاب في
ظلِّ الحكومة الإسلاميَّة: هل يحاكمون بالشَّرائع الإسلاميَّة أم يستثنون من ذلك
ويحتكمون إلى شرائعهم؟

## ذهب العلماء في ذلك إلى فريقين:

- فريق يرى أن الخيار للحاكم المسلم إن شاء حكم بينهم بحكم الإسلام، وإن شاء تركهم ودينهم يحكمون فيها بينهم. يقول الطبري: "قال المهدوي: أجمع العلماء على أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذّمي، واختلفوا في الدَّمِين، فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الحاكم مخيَّر إلا أن يكون فيها يتعلَّق بالمظالم التي ينتشر فيها الفساد كالقتل ونهب المنازل. فأما الدُّيون والطلاق وسائر المعاملات، فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي، والاختيار له ألا يحكم ويردُّهم إلى أحكامهم. وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيها ينتشر من الفساد، فليس على الفساد عاهدناهم، وواجب قطع الفساد عنهم، وعن غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم، وأما الحكم فيها يختص به دينهم من الطَلاق والزَّنا وغيره، فليس يلزمهم أن يتديَّنوا بديننا". (٢)

- أما الفريق الآخر، فيرى أنّ من الواجب على الحاكم الحكم بينهم بالشَّريعة الإسلاميَّة، وعليهم أن ينصاعوا لذلك، ويستدلُّون بآية الحكومة، وأثمًا ناسخة لآية التَّخير، ويفسِّرون آية التَّخير بأثمًا في معرض الذَّم والتَّفريع لأهل الكتاب، فمجيئهم

من أطلق ذلك الجصاص في "أحكام القرآن" إشارة إلى تخيير النبي (\$) في الحكم والإعراض عن غير المسلمين إذا احتكموا إليه. راجع: ٨/ ٨٥-٨٨.

۱۸٥/٦ ثفسير الطبري، ٦/ ١٨٥.

هذا، ويمكن التَّفريق في التَّسمية بين آيتي التَّخيير بتخصيصهما، فيقال مثلاً: آية التَّخيير في الحكم، وآية تخيير النَّبي (ﷺ) لنسائه.

الآيات ذات العلاقة: آية تحريم الجمع بين الأختين، وآية الحكومة، وآية العدد، وآية المحرمات.

## ٤٩ - آية التَّسمية

آية التَّسمية، تسميةٌ أخرى لآية البسملة، وهي قوله تعالى: ﴿بِسْمِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ﴾ ('') وتُطلق آية التَّسمية أيضًا على قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِثَّا لُمَ يُلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام: ١٦١). وهي في حُكم التَّسمية على الذَّبيحة.('')

الآيات ذات العلاقة: آية الصّيد، وراجع: آية البسملة.

<sup>&</sup>quot; أحكام القرآن للجصاص، ٤/ ٨٧.

<sup>-</sup> تفسير البغوى، ١/ ٣٨.

٣- بداية المجتهد، ١/ ٦٣٢.

### • ٥- آية التَّسوية.

آية النَّسوية أو آية الضّائر هي قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَادِهِنَّ وَيَخْفُرْمِنَ عِنْ أَبْصَادِهِنَّ وَيَخْفُرْمِنَ عِنْ أَجْمُورِهِنَّ وَيَخْفُرْمِنَ عَلَى جُنُومِينَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ يَانَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ اَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ اَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ اَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ اَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ يَسَائِهِنَّ أَوْ اَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ يَعْلَى إِخْوَامِنَّ أَوْ بَنِي إَخْوَامِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَ أَوْ الْمَائِهِنَّ أَوْ الْمَائِهِنَّ أَوْ يَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيُّاءُمُنَّ أَو النَّامِينَ غَيْرٍ أَوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو الطَّقُلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظَهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّمَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ مُنَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّمَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ مُنَا يُغْفِينَ مِن إِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّمَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ وَمُولَاهِنَ اللْمُؤْمِنَ إِلْ اللْمُؤْمِنَ إِلَى اللهِ وَلَامِنَ الرَّعِلَى مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ عَلَيْهِنَ الْمُؤْمِنَ لَهُمُ اللّهِ وَلَامِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَاقِينَ لَمُ اللّهِ مُؤْمِونَ إِلْمُونَ إِلَى الللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِنَ لِهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللْهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْهُ

وتسمّى آية التَّسوية لاشتهالها على أصل عظيم في التَّسوية بين الذُّكور والإناث في أصول الإيهان والاعتقاد، وأركان الإسلام القلبيَّة منها والعمليَّة. والملاحظ تأكيد الآية على الإتيان بخطاب الإناث وتوجيه الأمر الرَّباني نفسه الموجّه إلى الرِّجال، وهو غضًّ البصر، وحفظ الفروج.. ويدلُّ هذا التَّكرار في الأمر على أهميَّة المأمور به. أوضح ذلك ابن عاشور بقوله: "أردَّفَ أمرَ المؤمنين بأمر المؤمنات؛ لأنَّ الحكمة في الأمرين واحدة، وتصريحًا بها تقرَّر في أوامر الشَّريعة المخاطَب بها الرِّجال من أنَّها تشملُ النَّساءَ أيضًا، ولكنَّه لما كان هذا الشُّمول بأمر النَّساء بذلك أيضًا". (١)

الآيات ذات العلاقة: آية الزِّينة، وآية القوامة، وراجع: آية الضهائر.

## ١ ٥- آية التَّطهير.

قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجُاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطْمِعْنَ اللهَّ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهَّ لِيُلْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِبراً﴾ (الأحزاب: ٣٣)

١- التحرير والتنوير، ١/ ٢٨٩٧.

وآية النَّطهير من الآيات التي يحتجُّ بها الشَّيعة في عصمة آل بيت النبي وفي أحقيَّة الإمام علي (ﷺ) للإمامة دون غيره. ففي رواية معزوَّة لعلي بن أبي طالب (ﷺ) في إثبات أحقيَّة للخلافة يوم الشورى معدَّدًا مناقبه، يقول! فأنشدكم بالله هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ودّ العامري حيث دعاكم إلى البراز غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ نزل فيه آية التطهير غيري؟ يقول الآيِّمَا يُريدُ الله ليُذُهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (الأحزاب: ٣٣). قالوا اللهم لا". وقلد ردِّ العلماء هذا القول المعزو إليه (ﷺ)، وصرَّحوا باختلاقه عليه، ينفي شيخ الإسلام ابن تيمية صدور هذا الكلام عن الإمام عليّ، ويقرِّر أنه: "كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ولم يقل عليِّ رضي الله عنه يوم الشورى شبئا من هذا ولا ما يشابهه". (١)

كها يعترض على هذا أن الآية عامّة في آل بيت النبي (ﷺ) إذ وردت في سياق الحديث عن أزواج النبي (ﷺ)، وليست مخصوصة بواحد أو بجهاعة دون آخرين من آل بيت النبي (ﷺ)، ويزيد البيهقي أنّ ورود الخطاب بلفظ جمع الذّكور، في معرض مخاطبة أزواج النبي (ﷺ) كان الغرض منه إدخال غيرهنَّ معهن في ذلك من رجال آل النبي (ﷺ)، (\*) لذلك حينها استأنف الخطاب أضاف البيوت إليهن بقوله: ﴿وَاذْكُرُنَ مَا يُعْلَى فِي بُيُويَكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهُ وَالْحُرْمَةِ إِنَّ اللهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراً﴾ (الأحزاب: ٣٤).

ويستدلُّ العلماء منهم الشَّافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء (رحمهم الله) على عدم تحليل الصَّدقة لآل محمَّد (秦) بهذه الآية، وحجَّتهم أن الصَّدقات من أقذار النَّاس، والآية تصرِّح بتطهير آل محمَّد، وكما لا تجوز الصَّدقة للنَّبي (秦)، كذلك لا تجوز لآل بيته الطَّاهرين. (今)، كذلك لا تجوز لآل بيته الطَّاهرين. (م) وعلى ذلك يُعطون سهمَّا من الغنائم.

١- ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٥/ ٥٦ - ٥٩.

البيهفي، أحمد بن الحسين. كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تحقيق: إحمد
 عصام الكتاب، (بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٤١)، ١٩٣٤.

 <sup>-</sup> كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية في العقيدة، ٣/ ٢٠٥.

الآيات ذات العلاقة: آية سهم ذوي القربي.

٥٢- آية التَّفريق.

هي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْفِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرًاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الخُلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الأعراف: ٤٥).

سُمِّيت هذه الآية بآية التفريق إشارة إلى الواو الدَّاخلة بين الخلق والأمر، وهي عند اللُّغويِّين للمغايرة. وتعدُّ آية التَّفريق، أُمَّ الباب، كما يقولون، في قضيَّة خلق القرآن التي تعدُّ بدورها أهمَّ موضوعات الجدل العقدي والكلاميِّ بين المتكلِّمين، فتزعم الجهميَّة والمعتزلة وأتباعهم، أنَّ الخلق عين الأمر في هذا الموضع، وأن العطف لا يقتضي المغايرة، بل هو من قبيل عطف الخاصُ على العام.

ومذهب عامَّة المسلمين في ذلك الاعتقاد بأنَّ القرآن الكريم غير مخلوق؛ إذ هو كلام الله تعالى وعلمه، وصفات الله تعالى بداهة غير مخلوقة، فهو لم يزل قديرًا، عليبًا، عزيزًا، سميعًا بصيرًا...(١) وعلَّ استشهادهم في آية التَّفريق أن المولى عزَّ وجلَّ، فرَّق بين الحُلق والأمر بالواو الفاصلة بين الشَّيئين المتغايرين، فالأمر مختلف عن الحُلق.(١) والقرآن من أمر المولى سبحانه لا من خلقه، ولو لم تكن الواو للمغايرة، لكان معنى الكلام: ألا له الخلق والخلق. وذلك معنى باطل.(١) وهناك آياتٌ أخرى كثيرة يحتجُّ بها في بيان هذا المذهب مثل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمُنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَق الإنسَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ}

اجع ردًّ ابن القيم عليهم في قصيدته النونية، شرح قصيدة ابن القيم، ٣١٦/١.

الأشعري، على بن إسباعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن. الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق: فوقية حسين عمود،
 (القاهرة: دار الأنصار، ۱۳۹۷)، ۱۸۸۸.

الأمدي، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، غاية المرام في علم الكلام، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، (القاهرة: المجلس
 الأعلى للشفون الإسلامية، ١٩٣١هـ)، ١٠٩/١.

(الرحمن: ١-٤) إذ فرَّق المولى بين القرآن وبين الإنسان، فخصَّ القرآن بالتَّعليم والإنسان بالتَّعليم والإنسان بالواو الجامعة، (١) ويحتجُّون كذلك بأكثر الآيات التي وردت فيها لفظة (أمر) الدَّالة على صفة الله عزَّ وجلَّ، كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّاء وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مُّنَ الأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ خُرُجُونَ ﴾ (الروم: ٢٥) فأمر الله تعالى كلامه الذي أمر فيه السَّماوات والأرض أن تقوم، وأوضح المولى ذلك أيضًا في قوله: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ مَنْ فَيْكُونُ ﴾ (يس: ٨٢).

# ٥٣- آية التّكريم.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمُنَا بَنِي آدَمَ وَخَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ (الإسراء: ٧٠).

تقرِّر هذه الآية تكريم المولى سبحانه وتعالى لجنس البشر، تكريمًا محضًا لا تعلَّق له بالمعتقد، وإنها هو تكريمٌ مؤصَّل بتمتَّع به جميع بني البشر، كما يصرِّح به الألوسي بقوله: "يعني هذا الجنس الشَّامل لبني آدم". (٢) وقد أشار المولى إلى هذا الأصل بتعداد نعمه على الإنسان الموجبة لتكريمه وتفضيله على سائر المخلوقات، فسخَّر له وسائل التَّنَقُل والرَّاوالبحر.

ويقول الإمام ابن الجوزي: "فإنْ قيل كيف أطلق ذكر الكرامة على الكلِّ، وفيهم الكافر المهان؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه عامل الكلِّ معاملة المكرم بالنَّعم الوافرة، والثاني أنه لما كان فيهم من هو بهذه الصَّفة أجرى الصَّفة على جماعتهم".(٢) وبذلك يقرِّر القرآن الكريم مبدأ نبيلاً من مبادئ المساواة الإنسانيَّة،

١ البيهقي، الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، ١/ ٩٥.

ا- تفسير روح المعاني، ١/ ٢٥٥.

۳- ابن الجوزي، زاد المسير، ٥/ ٦٣.

ومعاملة الجنس البشريّ تعاملاً كريها مشرِّفا له، دون التفات لمعتقده أو لونه أو لغته، أو غير ذلك. وتوَّج التَّشريع الإسلاميُّ هذا المبدأ بسنُّ شرائع وأحكام تضمن للإنسان -أيُّ إنسان- كرامته وحقوقه في ضوء هذه الآية الكريمة.

# ٤ - آية التَّكفير.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِّ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِّ مَفَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُواْ إِنَّ اللهَّ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ (النساء: ٩٤).

الكُفر، لغة: التَّغطية والسَّتر، وبه سمي الزَّارعِ (كافرًا)؛ لتغطيته الحبوب بالتُّربة. وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿كَمَثَلَ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ (الحديد، من الآية: ٢٠).

والكفر شرعا: نقيض الإيهان، وهو جحود ربوبيَّة المولى الخالق سبحانه وتعالى، والعلاقة بين المعنى اللُّغوي والاصطلاحي أن الكافر بكفره، فكأنَّه يغطي عقله، ويعمي عينه عن آيات الله، ويجحد أنعمه الظَّاهرة والباطنة عليه. والتَّكفير: نسبة المسلم إلى الكفر.

والنَّهي عن التَّكفير في آية التَّكفير خاصٌّ بمن ادَّعى الإسلام، وأظهر بعض شعائره. أما أهل الكفر، فلا حرج في نسبتهم إلى كفرهم. وعليه، يحرم نسبة المسلم إلى الكفر تحريًا مغلَّظا يفضي بالمَّعي إلى الكفر، وفي الحديث قوله (ﷺ): "إذا قال الرَّجل لأخيه يا كافر! فقد باء بها أحدهما، فإن كان كها قال، وإلا رجعت عليه".(١) وقال أيضًا: "من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم: له ما لنا، وعليه ما علينا".(١)

 <sup>-</sup> صحيح البخاري: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كها قال، (ح: ٧٥٧٦)؛ وستن الترمذي: باب ما جاه فيمن رمى أخاه بالكفره (ح: ٢٦٣٦).

١- صحيح البخاري: باب فضل استقبال القبلة، (ح: ٣٨٤)؛ وصحيح مسلم: كتاب الأضاحي، (ح: ١٩٦١).

وحتى المنافق، فلا يجوز رميه بالكفر، وفي رسول الله (ﷺ) أسوةٌ حسنةٌ؛ إذ كان يقبل من المنافقين علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى علم الله تعالى، رغم إخبار القرآن الكريم أنَّهم كاذبون، وأنَّهم إنَّما أَغَذوا إيانهم جُنَّة، وأنَّهم يقولون كلمة الكفر... كذلك أجمع العلماء على أنَّ الحربيَّ إذا أسلم عند رؤية السَّيف سواء أكان طليقًا أم مقيدًا، صحَّ إسلامه، وقُبلت توبته، وإن كانت دلالة الحال تقتضي أنَّ باطنه بخلاف ظاهره، فليس لأحد حجَّة في كفره ما لم يشقَّ عن قلبه، وذلك مُحال.(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الأخوَّة، وآية الصُّلح، وآية القصاص.

٥٥ - آية التَّمتُّع.

تطلق آية التَّمتع لدى الدَّارسين في سيافين مختلفين هما: سياق التَّمتع في الحج، وسياق نكاح المتعة.

فني سياق متعة الحج قوله تعالى: ﴿ وَأَيُّواْ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ لَهُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَهَا السَّنَيْسَرَ مِنَ الْهُدْيِ وَلاَ تَخْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَى يَبْلُغَ الْهُدِي عَلِمَّا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ السَّيْسَرَ مِنَ الْهُدْيِ وَلاَ تَخْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَى يَبْلُغُ الْهُدِي فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ لِلَى الشَّيْسَرَ مِنَ الْهُدِي فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ تِلكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لَمِن الْهُدْيِ فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ تِلكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةً عَلَيْهُ اللهِ وَاعْمُواْ أَنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (البقرة: ١٩٦١)، ويُطلق عليها أيضًا في هذا السَّياق آية المتعة في الحجِّ. والتَمْتُع نوع من نسك الحجّ الثلاثة: التَّمتُّع، والإفراد، والقران. وهو الجمع بين نسكي الحج والعمرة بإحرامين: إحرام من الميقات للعمرة، وآخر من مكة للحج. ولنسك التَّمتُّع أركان وشروط مفصَّلة في مواضعها.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. الصارم المسلول على شاتم الرسول، ٣/ ٦١٩.

عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.(١)

أما في سياق متعة النّكاح، فهو قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيُهانُكُمْ كِتَابَ اللهِّ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَفُوالِكُم تُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَهَا اسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيهاً حَكِيماً﴾ (النساء: ٢٤).

راجع : آية المتعة.

٥٦ - آية التَّمييز.

قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيْنِ ﴾ الآية، (النساء، من الآية: ١١).

يورد المفسّرون عدَّة أسباب لنزول هذه الآية، لعلَّ أشهرها ما روي أنه لما استشهد سعد بن الرَّبيع (ﷺ) يوم بدر، وخلف بننين وزوجة، استولى أخوه على ماله، فجاءت امرأته إلى النبي (ﷺ) وقالت: إنَّ سعدًا قد قُتل معك وترك ابنتين، وقد غلب عمُها على ما لها، ولا يرغب في النساء إلا بهال، فقال الرسول: لم ينزل الله تعالى في ذلك من شيء، ثم ظهر أثر الوحي عليه، فلما شري عنه قال: قفوا مالَ سعد، فقد أنزل الله تعالى في ذلك ما إن بينه لي بينته لكم، وتلا عليهم قوله تعالى: ﴿للرِّجَالِ نَصيبُ مَّا تَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنهُ أَوْ كَثُر نَصِيباً مَّقُرُوضاً﴾ (النساء:٧)، بعد ذلك نزل قوله تعالى: ﴿لُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾؛ فدعا رسول الله (ﷺ) أخا سعد وأمرَه بأن يعطي البنتين الثلثين، وللزَّوجة النُّمن، وله ما تبقَّى. (٢)

<sup>-</sup> صحيح البخاري: باب "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج"، (ح: ٢٤٣٤).

منن الدارقطني: كتاب الفرائض والسير، (ح: ٣٧)؛ وفتح الباري، ٨/ ٢٤٤.

وقد وجد كثيرٌ من المغرضين قديمًا وحديثًا في هذه الآية غضًا من مكانة المرأة في الإسلام، وإجحافًا في حقِّها، فزعموا أن القرآن قد ظلم المرأة، وهضَمَ حقَّها، وجعلها دون الرَّجل. ولا بدَّ لفهم هذا التَّشريع من النَّظرة الحصيفة العادلة في السَّياق التَّاريخي والاجتماعيُّ الذي نزل فيه هذا التَّشريع. ومن ذلك ما يأتي:

أوَّلا: كما سبق في سبب نزول الآية، فقد اتَّضح أنها نزلت في واقع اجتماعيٍّ لم يكن يخصِّص في الأساس نصيبًا للمرأة في الميراث، بل كانت المرأة نفسُها جزءًا من الميراث والمتاع المتبادل من يد لأخرى.(١٠).

ثانيًا: أنَّ هذا التَّمييز في النِّصاب قد راعى فيه الإسلام طبيعة المسؤوليَّات في ظل المجتمع المسلم وحجمها، فالرَّجل أَبًا وأخَّا وزوجًا هو المسؤول عن المرأة في الرَّعاية والإنفاق، وعلى أساس التَّكليف والمسؤوليَّة كان النَّصيب.

ثالثًا: أنَّ هذا التَّمييز بين الرَّجل والمرأة في الميراث، ليس في جميع الحالات على إطلاقه، ففي كثير من الحالات، يُساوى بين الرَّجل والمرأة، وقد يفوق نصيب المرأة نصيب الرَّجل على حسب العلاقات الأسريَّة ففي حالة وجود إخوة وأخوات أشقاء، فإنَّهم يُغطَوْن النُّلُث من الميراث ما لم يحجبهم حاجب من الورثة، وذلك وارد في قوله تعلى: ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّة بُوصَي بِمَا أَوْ دَيْنِ عَمْدُ مُضَارَّ وَصِيَّة بُوصَي بِمَا أَوْ دَيْنِ عَمْدُ مُضَارَّ وَصِيَّة مُن الله وَالله عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ (النساء، من الآية: ١٢). كذلك يتساوى نصيب الأب في حالة وجود أبوين مع ابن أو مع بنتين فصاعدًا، حيث يأخذ كلا الوالدين السُّدس، قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلاَبَوَيْهِ لِكُلُّ

روى البخاري عن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذّير
 مثل حظ الأنبين، وجعل للأبوين لكل واحد منها الشدس أو الثّلث...".

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء، من الآية: ١١). والإسلام بعد، بعيدٌ عن كلّ تهمة في العدل بين الرَّجل والمرأة، وبين جنس وآخر. (١).

# ٥٧ - آية التَّنجيم.

تطلق آية التَّنجيم على قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَا فَرَقْنَاهُ لِنَقْرَاّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً﴾ (الإسراء: ١٠٦).

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: "نزل مفرَّقًا منجَّما على الوقائع إلى رسول الله (業) في ثلاث وعشرين سنة".(٢)

كها هو منصوصٌ عليه في هذه الآية، فمن حِكم تنجيم القرآن الكريم تيسير قراءته وحفظه، وتثبيت فؤاد النّبي (窦) به. ومن الحكم المستنبطة معرفة النّاسخ والمنسوخ والأحكام. كما أنَّ منها بيان تلاحم القرآن الكريم بحياة النّاس المعيشيّة، فالقرآن الكريم، وإن كان قد سبق وجودَ النّاس في علم الله سبحانه، فإنَّ شدَّة تجاوبه مع حوادث الحياة، وتنظيم شؤون الحياة، يجعله وكأن تلك الحوادث هي التي تستدعي النّص القرآني وتثيره. ظهر ذلك في إجابة القرآن الكريم عن أسئلة مطروحة على النّبي (寒)، من لدن أصحابه، وردِّ القرآن الكريم على مزاعم متفرِّقة من أهل الكتاب، والمشركين والمنافقين وغيرهم.

ا- من مواقف النّبي (\$\$) في ذلك أنّه رأى رجلا قاعداً فجاء طفل له فأقعده في حجره، وجاءت بنت له صغيرة فأقعدها على الأرض، فقال له عليه الشّلام: البست بولدك؟ أو كها قال: قال، بل. قال: فاعدل، فيهما". فرغّب النبي (\$\$) في المدل بين البني والبنات حتى في الفياة والحثر. ويزيد أبو القاسم قوله: "لذلك رأى كثير من العلياء أن لا يفضل في الهية والصّدةة ابنّ على بنت إلا بها فضّله الله به، وهو قول أحمد ابن حبل". انظر: كتاب الفرائض، وشرح أبيات الوصية، لعبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم، تحقيق: عمد السهيل، (مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، ط٥، ١٤٥٨م)، ٢٩/١.

۲- تفسیر ابن کثیر، ۳/ ۱۹۳.

هذا، وقد نزل القرآن الكريم في حوالي ثلاث وعشرين سنة، ونزلت آياته بضعًا بضعًا في حدود الخمس إلى العشر آيات، واستغرقت نزول سورة البقرة مثلاً حوالي تسع سنين في حوالي ثمانين نجرًا.(١)

راجع : المنجهات.

٥٨ - آية التَّنزيه والإثبات.

تُطلق آية التَّنزيه والإثبات على قوله تعالى: ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْشُيكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١)

تسمَّى هذه الآية بآية التَّنزيه والإثبات؛ لأنَّ المولى نزَّه فيها نفسه عن المثليَّة تنزيهًا مطلقًا، ونفى أن يكون أيُّ شيء مثله، وفي الجزء الأخير من الآية أثبت لنفسه صفتي السَّمع والبصر. وتُسمَّى أحيانًا **بآية النَّفي والإثبات**.

وقد وقع بعض المتاوِّلة والنُّفاة في نفي صفتي السَّمع والبصر عن المولى عزَّ وجلَّ وتأويلهما بالعلم زاعمين أنَّهما من صفات المخلوقين كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾. (الإنسان: ٢)

والأوجه في هذه المسألة، ألاً يُصار إلى التَّأُويل والقول بالمجاز، والخروج عن ظاهر الآية، وكذلك الاحتراز عن إجراء تلك الصِّفات وأمثالها مجرى الصَّفات البشريَّة، فالسَّمع والبصر في مقام المولى سبحانه لا يقاس على السَّمع والبصر في المخلوقين، وذلك ما دلَّت عليه الآية في جزئها الأوَّل بأنَّه ﴿أَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

الآيات ذات العلاقة: آيات الصفات، وآية الرضوان أو آية المبايعة.

١- السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ١٠٩/١.

### ٥٩ - آية التَّهلكة.

هي قوله تعالى: ﴿وَٱلْفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ۗ وَلاَ ثُلْقُواْ بِأَلِدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَٱحْسِنُوَاْ إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ١٩٥)

التَّهلكة، والتَّهلوك (بضم التاء): الهلاك، وهو كلُّ شيء تصير عاقبته إلى الهلاك. و(الاهتلاك، والانهلاك): رمى الإنسان نفسه في تهلكة.(١)

وتتفرَّع عن مفهوم هذه الآية قضايا فقهيَّة كثيرة، خاصَّة في باب دفع المضرَّات، مثل جواز التَّيمم إذا خاف المصلِّي على نفسه وماله من عدوَّ أو وحش حائل بينه وبين الماء، وكذلك إذا خاف الصَّائم على نفسه من البرد الشَّديد أو مرض أو غير ذلك، ومنها الإفطار إذا خاف على نفسه من مرض، أو غير ذلك، ومنها: تحريم قتل النَّفس، وتحريم إباحة قتل النَّفس، فمها قدر الإنسان على الدَّفاع عن نفسه فعل، وإلا عدَّ ملقيا لنفسه في التَّهلكة، فهو كالمضطرُّ الذي لا يجد ما يأكله، فعليه إن وجد الميتة أن يأكلها. (٢) والدُّفاع عن المال وعن النَّفس وغيرها من ضروريات الحياة يكون بالأسهل فالأصعب، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فعل ولا شيء عليه. (٣)

ويرى بعضهم عدم الدَّفع عن نفسه، ويحتجون بقصَّة ابني آدم، وكذلك بأن عثمان (ﷺ لم يدفع عن نفسه، وأنَّ المقتول ينال بذلك الشَّهادة إذا قتل، فجاز له ترك الدَّفع عن نفسه. (٤) وروي أن رجلا حمل على العدوِّ وحده، فقال النَّاس: ألقى بيده إلى

١- ابن منظور، لسان العرب، ١٠/١٠.

١- الحنبلي، إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو إسحاق. المبدع، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٠)، ٩/ ١٥٥.

<sup>&</sup>quot;- ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم. منار السبيل، تحقيق: عصام الفلعجي، (الرياض: مكتبة المعارف، ط٢، ١٤٠٥)، ٢/ ٣٥٠.

الفيروزأباذي، إبراهيم بن علي أبو إسحاق. المهذب، ٢/ ٢٢٥.

التَّهلكة، فقال عمر (ﷺ): لا! ولكنَّه ممن قال الله فيه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ الْبَغَاء مَرْضَاتِ اللهَ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْمِبَادِ﴾.(١)

٦٠ - آية التَّوحيد.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمَلَقَةَ مُضْفَةً فَخَلَقْنَا المُضْفَةَ عِظَاماً لَهُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُّ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْنُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُبْتَضُونَ﴾ (المؤمنون: ١٢-١٦)

يعدُّ القرطبي أكثر من كرَّر هذا الاسم، ولعلَّه مبتكره، ففي ردَّه على المقلَّدين آباءهم وردَّ القول بجواز التَّقليد في أمر التَّوحيد والاعتقاد، يقول إن ذلك خطأ؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ٢٢) فذمَّهم بتقليدهم آباءهم تقليدًا أعمى، وتركهم اتباع الرُّسل، ومثلهم في ذلك مثل أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمَّد (ﷺ) في دينه. يقول بعد ذلك! فرضٌ على كلِّ مكلَّف تعلَّم أمر التَّوحيد والقطع به، وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسُّنة كابينًاه في آية التَّوحيد، والله أعلم".(١٦).

أما سبب تسميته هذه الآية بآية التَّوحيد، فيوضَّحه القرطبي في تفسير الآية وفي تفسير الآية وفي تفسير قوله تعلى: ﴿هُمُو الَّذِي حَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجُلاً وَأَجُلٌ مُسمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ مَّتَرُونَ﴾ (الأنعام: ٢)، حسب قانون السَّبب والمسبّب، فيوضَّح قائلاً إنَّ الإنسان بكونه منتقلا من حال لحال، ومن طور لطور، وهو في جميع أطواره، عاجزٌ عن التَّدخُّل والتَّاثير في هذا التَّطوُّر الحاصل في نفسه، كأن يختار مثلاً البقاء شابًا للأبد، فإنَّ ذلك لللالة ماديَّة على أنَّ هناك صانعاً صنعه، وناقلاً نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم

<sup>· -</sup> ابن تيمية، عبد الحليم الحراني. كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في الفقه، ٢٥/ ٢٧٩. والآية الكريمة في البقرة: ٢٠٧.

القرطبي، ٢/ ٢١٢؛ وراجع مثلا: تفسيره في ٤/ ٧؛ ٦/ ٣٨٧؛ ١٧ / ٠٤.

تتبدَّل أحواله بلا ناقل ولا مدبِّر. كها أنَّ الإنسان يمثِّل بضآلة جسمه هذا الكون الهائل المترامي بخصائصه ومكوِّناته وأسراره، فليس في الكون شيَّ إلا وتجد مثله في الإنسان، يقول! فلها ذكر جلَّ وعزَّ خلق العالم الكبير، ذكر بعده العالم الصَّغير وهو الإنسان، وجعل فيه كلَّ ما في العالم الكبير على ما بيَّناه في سورة البقرة في آية التَّوحيد، والله أعلم".(١)

وإطلاق آية التَّوحيد على آية مفردة من قبيل التَّخصيص، وإلا "فكلُّ سورةٍ في القرآن بل كلُّ آية في القرآن فهي داعيةً إلى هذا التَّوحيد، شاهدةٌ به، متضمَّنة له، لأنَّ الفرآن إمَّا خبرٌ عن الله تعالى وأسائه وصفاته وأفعاله، وهو توحيد الرُّبوبية، وتوحيد الصِّفات، وإمَّا دعاء إلى عبادته وحدَهُ لا شريك له، وخلع ما يُعبد من دونه أو أوامر بأنواع من العبادات، ونهي عن المخالفات فهذا هو توحيد الألوهية والعبادة". (٦)

## ٦١ - آية التَّوراة.

يُراد بآية التَّوراة قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْمَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُّرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (المائدة: ٤٥).

تصرِّح آية التَّوراة هذه ببعض الشَّرائع والأحكام الإسلاميَّة الموافقة لما لدى أهل الكتاب، في التَّوراة والإنجيل غير المحرَّف، مثل حكم رجم الزَّانِ، وحدُّ السارق، والقصاص. ويحتجُّ من يحتجُّ بوجوب قتل المسلم باللَّمي بهذه الآية؛ لأنَّما لم تفرُّق بين القاتل والمقتول في المعتقد أو غيره، وبأنَّ شرع من قبلنا شرع لنا، وكما نصَّ عليه القرآن الكريم، فقد كتب على أهل الكتاب في التَّوراة أن النَّفس بالنَّفس دون تمييز. (٣)

١- تفسير القرطبي، ٦/ ٣٨٧.

الماتريدي، أبو منصور. كتاب التوحيد، تحقيق: فتح الله خليف، (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية)، ٢٣/١.

<sup>-</sup> كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير، ١٤/ ٨٥.

٦٢ - آية التَّولى.

قال تعالى: ﴿بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَذْبَارَ وَمَن يُوَهِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لَقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّراً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِشْسَ الْمُصِيرُ﴾ (الأنفال: ١٥ - ١٦).

يُشتِّع المولى سبحانه في هذه الآية فِعْل الذين يخذلون الجهاعة المسلمة حين يحمي الوطيسُ، وتمشُّ الحاجة إلى كلِّ فرد في الجهاعة، بل إنَّ من دواعي كسر شوكة المسلمين في تلك الحالات تأثير الحذلان على نفوس الثَّابتين، مما يزيد وطأة الخيبة، وينشَّط العدوَّ، ويقوِّي شوكته. في الحديث عن أبي هريرة (ش) عنه عن النبي (微) قال: "اجتنبوا السَّمِّع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال الشَّرك بالله، والسَّحر، وقتل النَّفس التي حرَّم اللهُ إلاَّ بالحقِّ، وأكل الرَّبا، وأكل مال اليتيم، والتَّولي يوم الرَّحف، وقذف المحصنات المؤافئات الخافلات".(١)

وفي هذه الآية مسألة خلافية في جواز الفرار من العدوِّ أو تحريم ذلك، حيث ذهب بعضُهم: منهم عكرمة ونافع وقتادة والضَّحاك وأبو حنيفة وغيرهم إلى أنَّ الآية خاصَّة بيوم بدر بدليل قوله (يومئذ)، ولم يكن إذ ذاك في الأرض مسلمون غير الطَّائفة المؤمنة المقاتلة مع النَّبي (ﷺ)، فكان التَّعرُّف يومئذ إلى المشركين من أشنع الأعمال، والاسباب القاضية على العصبة المؤمنة. وذهب آخرون إلى جواز الفرار والقول بأنّ هذه الآية منسوخة بآية الضَّعف. أما مخالفوهم، فقد ذهبوا إلى أثمًا غير منسوخة وإنَّها هي محكمة عامَّة غير خاصَّة، وأن الفرار من الزَّحف محرَّم على التأبيد، وذكروا أنَّ آية تحريم التَوْلي، نزلت بعد انقضاء الحرب في بدر، ووجود طائفة من المسلمين بالمدينة يومذاك لم يأمرهم النَّبي (ﷺ) بالخروج. ويُجهِلُ هؤلاء بأنّه "لا منافاة بين هذه الآية وآية يومذاك لم يأمرهم النَّبي (ﷺ) بالخروج. ويُجهِلُ هؤلاء بأنّه "لا منافاة بين هذه الآية وآية

<sup>^</sup>\_ صحيح البخاري: باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما...)، (ح:٢٦١٥)؛ صحيح مسلم: باب بيان الكبائر وأكبرها، (ح: ٨٩).

الضَّعف بل هذه الآية مقيَّدة بها فيكون الفرار من الزَّحف محرَّما بشرط ما بيَّنه الله في آية الضَّعف". (١) وهو أن يكون الكفار ضِعْفَي عدد المسلمين، على خلاف بينهم، وذهب الملكيَّة إلى حالة خاصَّة، وهي ألا يزيد المسلمون على اثني عشر ألفاً، فلا يجوز فيها الفرار وإن زاد الكفار على مثلَّ عدد المسلمين، وذلك مستفاد من الحديث المرويِّ عن ابن عباس عنه (ﷺ: "ولن يُغلب اثنا عشر ألفًا من قلَّة ". (١)

الأيات ذات العلاقة: آية الضَّعف، وآية المصابرة.

# ٦٣ – آية التَّيمُّم.

تطلق آية التيمم على آيترن في القرآن الكريم هما: آية سورة النساء في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمُ شُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُبُّا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاء فَلَمْ عَبُدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَافَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ

وعن سبب نزول آية النَّيمم، روي أن عائشة (رضي الله عنها) فقدت عقدها في غزوة بني المصطلق (المُريسيع)، فبعث النبي (ﷺ) في طلبه، فحان وقت الصَّلاة وليس مع المسلمين ماء، فأغلظ أبو بكر (ﷺ) على عائشة وقال: حبستِ رسول الله ﴿ﷺ)

١- الشوكاني، فتح القدير، ٢/ ٢٩٤.

سنن أبي داود: باب فيها يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، (ح: ٢٦١١)؛ سنن الترمذي: باب ما جاء في السرايا، (ح: ٢٥٥٨)؛
 (ح: ١٥٥٥)؛ سنن ابن ماجة: باب السرايا، (ح: ٢٨٢٧)؛ صحيح ابن خزيمة: باب مصاحبة الأربعة في السفر، (ح: ٢٥٣٨)،
 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، والألباني.

والمسلمين على غير ماء فنزلت آية النّيمُّم".(١) وعن القرطبي قوله: "هذه آية النّيمُّم، نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريعٌ فرخُص له في أن يتيمَّم، ثم صارت الآيةُ عامَّة في جميع النّاس"، وذكر قصَّة عائشة أيضًا. (٢)

وعن الأسلع، قال: "كنت أخدم النبي (ﷺ) وأرحل له فقال لي ذات ليلة: يا أسلع قم فارحلُ لي، قلت يا رسول الله أصابتني جنابة، فسكت عني ساعة حتى جاء جبريل بآية الصَّعيد".(٣)

والتَّيمم مثل الغنيمة، من خصائص هذه الأمَّة كها ورد بذلك الحديث النبوي في قوله (ﷺ): "أعطيتُ خسا لم يعطهنَّ أحدٌ قبلي: نُصِرتُ بالرُّعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيُّها رجل من أمتي أدركته الصَّلاة فليصلِّ، وأحلَّت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحد قبلي، وأعطيتُ الشَّفاعة، وكان النبي يُبعث في قومه خاصَّة وبُعثت إلى النَّاس كافَّة".(١) وللتَّيمم شروط وأركان وأحكام مفصَّلة في مواضعها في كتب الفقه.

راجع : آية الرُّخصة، وآية الصَّعيد، وآية الوضوء

 <sup>-</sup> يقول ابن العربي في هذا الموضع: "هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء؛ لأنّا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة". ويرد الفرطمي على ذلك بالفول إن المراد بآية التُيمم آية سورة النساء؛ لأنّ آية سورة المائدة تسمى آية الوضوء، ولا ذكر للموضوء فيها. أما الحافظ، فيقول إنها آية المائدة بلا تردُّد عشجًا برواية البخاري في التقسير لحديث عائشة السابق، وفيها "فنزلت آية يا أيها اللذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة". شرح الزرقاني، ١/ ١٦٢.

٢- القرطبي، تفسير القرطبي، ٥/ ٢١٤.

 <sup>-</sup> كنز العمال، (ح: ٢٧٥٨٠)، وبجمع الزواند، (ح: ١٤١١)، رواه الطبران، وفيه الهيثم بن ذريق، قال بعضهم: لا يتابع على حديثه.

وصحيح البخاري: كتاب التيمم، (ح:٣٢٨)؛ صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (ح:٣).

٦٤ - آية الثَّلاثة الذين خُلِّفوا.

قال تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَاً مِنَ اللهِّ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (التوبة: ١١٨)

والثَّلاثة المشار إليهم في الآية هم الصَّحابة: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وكان تخلُفهم عن جيش رسول الله في غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، تخلُفوا مع من تخلُف عنه (灣)، غير أنَّ تخلُف هؤلاء لم يكن عن نفاق. وحين عاد النبي (壽)، أمر أصحابه ألاً يكلِّموا أحدًا من هؤلاء الثَّلاثة، وصفح عن المنافقين المتخلَفين حين جاءوه وجعلوا يحلفون له ويعتذرون. ودامت مقاطعة الصحابة لمؤلاء الثَّلاثة خسين ليلة، ضاقت عليهم أنفسهم فيها، وافتتنوا خلالها أيًها افتتان، حتى إذا كانت صبيحة الخمسين جاءت توبتهم من السَّاء في الآيات المذكورة، وفرح النبي (ﷺ) والمسلمون بذلك. (۱)

هذا، وقد يُطلق على هذه الآية اسم "آية التَّوبة" إذ به سمِّيت السورة. الآيات ذات العلاقة: آية الغار أو الهجرة.

٦٥- آية الجزية.

هي قوله تعالى: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِّ وَلاَ بِالْيُوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُّ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحُقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الجِّزْيَةَ عَن يَهِ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩).

السيرة النبوية لابن هشام، ٤/ ١٨٥ يراجع حديث الثلاثة الذين خلفوا في: صحيح البخاري، باب: حديث كعب بن مالك...، (ح: ٤١٥٥).

نزلت آية الجزية عام تبوك في السَّنة التَّاسعة بعد الفتح لما قاتل النبي (紫) النَّصارى بالشَّام واليهود باليمن. (١٠) وكان يهود نجران أوَّل من أَدَى الجزية، ثم أخذها من مجوس هجر، وأهل أذرح، وأذرعات، وغيرها من القبائل النَّصرانيَّة في الجزيرة العربيَّة.

وآية الجزية من الآيات التي يكثر ورودها في علاقة الدَّولة المسلمة بغيرها من الدُّول، وفي بيان وضع غير المسلمين في ظلَّ الدَّولة المسلمة، فيرى بعض العلماء أخذ الجزية من جميع الطَّوائف غير المسلمة، ويرى آخرون أخذها من أهل الكتاب والمجوس فحسب، فعن ابن القيم: أنَّ آية الجزية لما نزلت، أخذها النبي (愛) من ثلاث طوائف: من المجوس واليهود والنَّصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام. وعليه، لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان دينهم اقتداءًا بأخذه (愛) وتركه.

### ٦٦ - آية الجلباب.

آية الجلباب تسميةٌ أخرى لآية الحجاب، وهي قوله: ﴿ يَا أَيُّهُمَا النَّبِيُّ قُلَ لاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِسِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرُفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَّحِيهاً ﴾ (الأحزاب: ٥٩.

وعن السَّبب المباشر في نزول هذه الآية ما رواه أنس عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: "وافقتُ الله في ثلاث، أو وافقني ربِّي في ثلاث: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلًى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البَرُّ والفاجر، فلو أمرت أمَّهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب..." الحديث.(٢)

راجع: آية الحجاب.

ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أبوب الزرعي. أحكام أهل الذمة، تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري، (بيروت: دار ابن حزم، ١٩٤٨هـ/ ١٩٩٧)، ١٩٠٩.

١- صحيح البخاري، (ح: ٣٩٣)؛ وصحيح مسلم، (ح: ٢٣٩٩).

## ٦٧ - آية الجَلْد.

تطلق آية السَجَلْد على قوله تعالى: ﴿ الزَّالِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِثَةً عَلَمَةً وَلَا تَالْحُدُو وَلَا تَابَعُهَا مَثَةً عَلَيْهُمَ اللَّهُ وَلَا تَابِعُهَا طَائِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (النور: ٢)، وتسمَّى أيضًا آية الحَدود أو آية الزَّواني. عن عبدة بن الصَّامت تعليقًا على آية الحبس، قال: كانوا يمسكونهنَّ حتى نزلت آية الحدود، فقال النبي (ﷺ): "مُحذوا عنِّي قد جعلَ الله لهنَّ سبيلاً..."، الحديث. (١) ولعلَّ مصطلح آية الجلد أوضح من غيره؛ لاستعاله المصطلح القرآني.

الآيات ذات العلاقة: آية الحبس، وراجع : آية الحدود، وآية الزُّواني.

#### ٦٨- آية الجمعة.

تطلق آية الجمعة على السُّورة التي تحمل هذا الاسم، وهي السورة الثَّانية والسَّتون في ترتيب المصحف الشَّريف. والآية هي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لُولِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَبْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ (الجمعة: ٩).

عن جابر بن عبد الله، قال: "كناً مع رسول الله (ﷺ)، في الجمعة فمرَّت عبر تحمل الطَّعام، قال: فخرج النَّاس إلا اثني عشر رجلاً، فنزلت آية الجمعة". (٢) وفي هذه الآية دلالة على وجوب السَّعي إلى الجمعة على كلِّ قادر حسب التَّفاصيل التي أشار إليها الفقهاء، ويحرم البيع، وسائر العقود. وفي صحيح مسلم قوله (ﷺ): "لقد هممتُ أن آمر رجلاً يصلِّي بالنَّاس، ثم أحرق على رجال يتخلَّقون عن الجمعة بيوتهم". (٣)

١- سبق تخريجه تحت فقرة: آية الأذى.

٢- صحيح البخاري: باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، (ح. ١٩٥٨)؛ مسند أحمد، (ح. ١٥٠٢٠).

صحيح مسلم: باب فضل صلاة الجاعة وبيان الشديد في التَّخلُف عنها، (ح: ١٥٢)؛ مسند أحمد، (ح: ٢٨١٦)؛ صحيح ابن خزيمة،: باب التخليظ في التخلف عن شهود الجمعة، (ح: ١٨٥٨)؛ المستدرك على الصحيحين، (ح: ١٠٨٠).

٦٩- آية الجنَّة.

قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجُنَّةِ رُمُراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِيْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (الزمر: ٧٣).

ترد آية الجنة في مناقشة موضوع واو الشَّانية، هل هي موجودة في اللُّغة أم غير موجودة؟

يذهب القائلون -وهم البصريُّون- بوجود واو الشَّانية في اللغة العربية إلى أن العرب تدخل واو الشَّانية بعد العدد سبعة إيذانًا بتيام العدد، فيأتون بحرف العطف الدَّال على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. ومن شواهدهم في ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَفَاهِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ (الكهف، من الآية: ٢٢)، فأتى بالواو بعد ذكر الأعداد مرَّين بغير واو، دلالةً على تمام العدد. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَايَهُمْ المَاعَة: ٧).

وعلى ذلك يحتجُون بأنَّ قوله تعالى في آية الجنَّة: ﴿ وَقُتِحَتْ أَبُوَ إَبُهَا ﴾، دلالة على أن الجنَّة ثمانية أبواب، وقوله في وصف النار: ﴿ فُتِحَتْ أَبُوا أَبُهَا ﴾ بغير واو، دلالة على أنَّها سبعة أبواب لا غير.

أما الرَّافضون وهم الكوفيُّون فيقولون إنَّها للعطف المحض وليست المغايرة.. "ولم يثبت المحقَّقون واو الثَّمانية، وأوَّلوا ما سبق على العطف أو واو الحال، وإنْ دخلت في آية الجنَّة، لبيان أنَّها كانت مفتَّحة قبل بجينهم، وحذفت في الأوَّل؛ لأنَّها كانت مغلقة قبل مجيئهم". (١) ويردُّ عليهم البصريُّون بأنَّ حروف المعاني كلِّها وضعت لمعنى، فلا يجوز أن يحكم بزيادتها كلَّما أمكن أن تجرى على أصلها. (١)

٧٠- آية الحبس.

قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِلُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِلُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمُوثُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ (النساء: ١٥)

تسمَّى آية الحبس أيضاً بآية الزَّواني. (٣) وترد آية الحبس والأذى لدى العلماء في بيان أنواع النَّسخ في القرآن الكريم وفي بيان التَّدرج في الأحكام والشَّرائع، فمذهبهم أنَّ هذه الآية منسوخة بآية الجلد. يقول القرطبي: "قوله تعالى: ﴿الزَّائِيَةُ وَالزَّائِيُ هُ هُو إِدخال فرج في فرج مشتهَى طبعًا محرَّم شرعا، فإذا كان ذلك وجب الحدُّ، وقد مضى الكلام في حدَّ الزَّائي، وحقيقته وما للعلماء في ذلك، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس، وآية الأذى اللَّتين في سورة النساء باتُفاق". (١) فكانت المرأة في أوَّل الإسلام، إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وكان الرَّجل كذلك يؤذى بالتَّعير وبالضَّرب بالنَّعال إلى أن نزلت آية الجلد. عن عبادة بن الصامت، أنَّ النبي (ﷺ) قال لما نزلت آية الرَّجم: "خذوا عنَّى، خذوا عنَّى! قد جعل الله لمنَّ سبيلاً: البكر بالبكر: جلد مائة وتغريبُ

١- الزركشي. البرهان في علوم القرآن، ٤/ ٤٣٩.

الأنباري، أبو البركات عبد الرحن بن عمد بن أي سعيد. الإنصاف في مسائل الحلاف بين التحويين البصريين والكوفيق.
 (دمشق: دار الفكر)، ١/٩٥٦.

٦- راجع: النّاسخ والمنسوخ للكرمي، ١/ ٣٦،

القسير القرطبي، ١٢/ ١٥٩.

عام، والثَّيب بالثَّيب: جلدُ مائة والرَّجم". (١) ويسمِّي مكي هذا النَّوع من النَّسخ "نَسخُ فرضٍ بفرض"، فالحدُّ فرض نسخ فرض الحبس. (٢)

الآيات ذات العلاقة: آية الجلد، وآية الحدود، وآية الرَّجم.

٧١- آية الحجاب.

وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَيَسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُلْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيهِينَّ ذَلِكَ أَذْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُّ غَفُوراً رَّحِيهاً﴾ (الأحزاب: ٥٩)

الحجاب في اللَّغة: السّر والحيلولة، يقال: حجبه عن كذا، أي ستَره وأخفاه. فيقال: حجب السَّحابُ ضوء الشَّمس. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَاتَّخَذَتْ مَنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ﴾ (مريم، من الآية: ١٧)

ويُطلق الحجاب على كلِّ شيء يستر المطلوب، ويمنع الوصول إليه سواء أكان حسيًّا أم معنويًّا. فيقال: فلانٌ محجوب عن الخير، وما لدعوة المظلوم حجب. ويقال للبواب الذي يقف دون الملك والسُّلطان (حاجِب). ومنه قيل إنَّ الإخوة تحجب الأمَّ عن النُّك في الميراث. (٢)

وستر العورة واجبٌ على الرَّجل والمرأة البالغَين. وحدُّ عورة الرَّجل ما بين سرَّته إلى ركبته. أما المرأة، فإنَّ جميع جسدها عورة ما عدا الوجه والكفَّين، لقوله (紫)

١- أحكام القرآن للجصاص، ٣/ ٤٢. وسبق تخريج الحديث تحت فقرة: آية الأذي.

السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ٢/ ٥٨.

الزغشري، أبو القاسم جار الله محمود. أساس البلاغة، تحقيق :باسل عيون السود، (بيروت :دار الكتب العلمية،
 ۱۲۸۱م/ ۱۹۹۸)، ۱۸۸۱.

لأسماء بنت أبي بكر: "يا أسماء إنَّ المرأة إذا بلغتُ المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه وكفَّيه. (١)

راجع: آية الجلباب

٧٧- آية الحجِّ.

تُطلَقُ آية الحجَّ على قوله تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَللهَ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ عَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٩٧). وتُطلَق أيضًا على قوله تعالى: ﴿وَأَذَّن فِي النَّاسِ بِالحُجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلُّ ضَعِ عَمِيقٍ﴾، وهي الآية السَّابعة والعشرون وما بعدها، في سورة الحج.

يقال: (الحَتُجُّ) و( الحِبُّ) (بفتح الحاء وكسرها): القصد إلى معظَّم. وشرعًا: قصدٌ مخصوصٌ إلى محلَّ مخصوص، على وجه مخصوص. (١)

قيل إنَّ آية الحج آخر آية نزلت بالمدينة خرج النبي بعدها إلى مكة لحجة الوداع، فنزلت يوم عرفة قوله تعالى: ﴿النَّيُومُ أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾. وهي آية الإكمال.(٣)

يورد الفقهاء هذه الآية عادةً للاستدلال على جواز تأخير البيان لوقت الحاجة، فآية الحج نزلت مجملة، فلم يبيِّنها(紫) إلا حين حجَّ، وقال: "خذوا عتِّى مناسِككُم".(١)

أخرجه أبو داود: باب فيها تبدي المرأة من زينتها، (ح.١٠٤)، ٣٥٨/٤ تفييّن: عزت دعاس، من طريق خالد بن دريك
 عن عائشة، وقال أبو داود: "هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها". وفي إسناده سعيد بن بشير، قال ابن
 حجر: ضعيف، وفيه عنمة بعض الأواةة فالحديث لا يصلح للاحتجاج به.

٧- العجم، رفيق. موسوعة مصطلحات أصول الفقه، ١/ ٥٤٢.

أحكام القرآن للجصاص، ٣/ ١٧.

ومثل ذلك حين سئل عن الصّلاة، أخّر بيانها إلى وقت الصّلاة. المعتمد، ١/ ٣٢٨.

كذلك يورد العلماء هذه الآية في الاستدلال على لزوم السُّنة والقرآن، حيث إن فعله (ﷺ) بيان للقرآن، بتفصيل مجمله، وتقييد مطلقه، وتخصيص عامَّه. فالنبي (ﷺ) يزيد بالوحي "أمورًا لا تُدرك من النَّص على الخصوص، فتلك الزِّيادات إذا عرضت على النَّص، لم ينافها بل يقبلها، فآية الوضوء إذا عرض عليها فعله عليه الصَّلاة والسَّلام، في الوضوء شيله بلا شكَّ، وكذلك آية الحجِّ مع فعله عليه الصَّلاة والسَّلام، ولو تُركنا والنَّصَّ؛ لما حصل لنا منه كلُّ ذلك بل أمر أقلَّ منه، وهكذا تجد الفعل مع القول أبداً".(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الزَّكاة، وآية الصَّلاة.

٧٣- آية الحدود.

تطلق آية الحدود على قوله تعالى: ﴿الرَّائِيَةُ وَالرَّانِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَهُمًا مِثَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم مِيمًا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهَّ إِن كُنشُمْ نَوْمِنُونَ بِاللهَّ وَالْيُوْمِ الآخِرِ وَلَيشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآفِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور: ٢)، وكما هو واضحٌ في هذه الآيات، فإنَّ آية الحدود تسميةٌ أخرى لآية الجلد وآية الزَّواني. عن عبادة بن الصَّامت تعليقًا على آية الحبس، قال: كانوا يمسكونهنَّ حتى نزلت آية الحدود، فقال النبي (ﷺ): "خذوا عنِّي قد جعل الله لهنَّ سبيلاً..." الحديث.(١)

والحدُّ لغة: المنع، أو طرف الشَّيء ونهايته،(٣) وسُمِّي حدُّ العاصي (حدًّا)؛ لأنَّه يمنعه عن المعاودة، ومنه أيضا قيل لما يميِّز الشيء عن غيره (حدًّا) ومعرَّفا.(١) والحدُّ

عمد بن عمد بن عمد بن حسن، التقرير والتحبير، تحقيق: مكتب البحوث والدواسات، (بيروت: دار الفكر، ١٩٦٦)،
 ٢/ ١٥٠ والموافقات للشاطي، ٢/ ٣١٢.

الله الأذي.

ابن فارس، أبو الحسن أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق :شهاب الدين أبوعمرو، (بيروت :دار الفكر، ط٢، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨).
 ١٩٩٨، ص٣٦٩.

والحدود عند الفقهاء: "عقوبة مقدَّرة تجب حقًّا لله تعالى"، فلا يسمَّى القصاص حدًّا، لأنه حقُّ العبد، ولا التَّعزير لعدم التَّقدير فيه. ومن الحدود: حدُّ الزِّنا، وحد السكر، وحدُّ القتل أو غيرها من العقوبات الشَّرعيَّة. كها أن (الكفَّارات) لا تعدُّ عقوبات أو حدودًا؛ لأنَّ فيها معنى العبادة.(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الحبس، وآية الرجم، وراجع: آية الزواني.

٧٤- آية الحرث.

هي قوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهِّ وَاعْلَمُواْ أَنْكُمُ مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٢٢٣)

نزلت هذه الآية في دفع زعم اليهود الذين قالوا إذا أتى الرَّجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحوّل، فنفت الآية ذلك. وإتيان المرأة في دبرها عرَّم بإجماع السَّلف والحلف. أما إتيانها في قبلها من جهَّة دبرها، فإن الآية نزلت في ذلك باتَّفاق العلماء. (٣) فأباحت للرَّجل أن يأتي زوجته من جميع جهاتها، لكن في الفرج خاصَّة، فإن وطئها في دبرها وطاوعته في ذلك عزَّرا جميعًا حتى ينتهيا، وإلا فرَّق بينها. (١)

الآيات ذات العلاقة: آية المحيض.

التهانوي، محمد علي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق :علي دحروج، (بيروت :مكتبة لبنان، ١٩٩٦).
 ١٣٣/١.

الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٥/ ١١.

 <sup>-</sup> كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، ٣٢/ ٢٦٧.

المصدر السابق، ص ٢٦٧.

٥٧- آية الحفظ.

هي قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمُلاِئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنزَلُ الْمُلائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُنظَرِينَ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٦-٩).

يستشهد المسلمون كافَّة بهذه الآية في دلالتها على حفظ القرآن الكريم من الزَّيادة والنَّقصان، ومن تلبُّس الشَّياطين به، حفظًا تكفَّل المولى به سبحانه كها هو مبيَّن في آية الرَّصد، وتلك ميزة فريدة لهذا الكتاب لم يحظ بها كتابٌ قبله؛ إذ وكِّل حفظ تلك الكتب إلى أصحابها. ويشدُّ النَّظر في هذه الآية كثرة أدوات التَّأكيد فيها: التَّأكيد بحرف "إنَّ" ويضمير المتكلم "نحن"، والفعل المضعَف "نزَّلنا" وتكرار "إنَّ"، وإضافة اللام في خبر إنَّ. والجمع بين تلك المؤكّدات الكثيرة دلالةٌ واضحة على تأكيد تكفُّل المولى سبحانه بحفظ كتابه من كلِّ زيادة وتغيير، ومن كلَّ ما يمكن أن يعترضه من العوارض سبحانه بحفظ كتابه من كلِّ زيادة وتغيير، ومن كلَّ ما يمكن أن يعترضه من العوارض القادحة في صحَّته وسلامته وقداسته منذ نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحفظ لا ينحصر في ألفاظ القرآن ونصّه فحسب، ولكنّه يشمل كذلك معانيه وتفسيره.. "فها في تفسير القرآن أو نقل الحديث أو تفسيره من غلط، فإن الله يقيم له من الأمّة من يبيّه ويذكر الدَّليل على غلط الغالط، وكذب الكاذب، فإن هذه الأمَّة لا تجتمع على ضلالة، ولا يزال فيها طائفةٌ ظاهرة على الحقّ حتى تقوم السَّاعة، إذ كانوا آخر الأمم، فلا نبي بعد نبيَّهم ولا كتاب بعد كتابهم".(١)

هذا، وتُطلق آية الحفظ أو آيات الحفظ على كلِّ آية ورد فيها ذكرٌ للحفظ، ويقرؤها بعض النَّاس على ترتيبيها في المصحف، رجاء التَّحصُّن من الجن والشَّياطين

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: علي حسن ناصر،
 وعبد العزيز إبراهيم العسكر، وحمدان محمد، (الوياض: دار العاصمة، ١٤١٤هـ)، ٣٩/٣.

ومكائد البشر، وهي: آية الكرسي، والأنعام: ٦١، ويوسف: ٤٦، والرعد: ١١، والحجر: ٩، ١١٠ والأنبياء: ٣٣، وسبأ: ٢١، والصافات: ٧، والشورى: ٦، والانفطار: ١٠، والبروج: ٢١، ٢٢، والطارق: ٤. ومن هذا الباب قوارع القرآن. كذلك من هذا الباب الآيات المنجيات، وهي: (الأنعام: ١٧)، و(التوبة: ٥١)، و(هود: ٥١)، و(العنكبوت: ٦٠)، و(فاطر: ٢)، و(الزمر: ٣٨).

الآيات ذات العلاقة: آية الرَّصد

٧٦- آية الحَكَمَين.

هي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَنُواْ حَكَمًا مِّنْ أَفْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَفْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوقِّقِ اللهُ بَبْنَهُمَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيهاً خَبِيراً﴾ (النساء: ٣٥)

تقرِّر هذه الآية مبدأ اجتهاعيًا عظيها في المصالحة بين النَّاس وخاصَّة بين الرَّوجين، حيث أمر المولى بأن يبعث إلى الزَّوجين حكهان يحكهان بينهها ويوقِّقان بينهها ويوقِّقان بينهها ويوقِقان بينهها ويوقِقان بينهها الحكهان من أهل الزَّوجين لأنَّها أعرف بأحوالها، وأحرص على مصالحها؛ فيسعيان جهدهما في إصلاح ذات البين، ليعود الزَّوجان إلى الألفة وحسن العشرة. وهذه الآية من الآيات التي احتجَّ بها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس في مجادلة الخارجين على الأهام عليِّ (هي) بحجَّة أنه حكَّم الرِّجال في أمر الله وقد قال الله عزِّ وجلَّ: ﴿إِن الحُكُمُ الرِّبال في أمر الله وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِن الحُكُمُ الرِّبال في المرالة وزوجها، وفي صيد الأرنب وغيرها... وتلك أمورٌ أقلُّ شأنًا من أم تعيين إمام للمسلمين. (١)

وكما نصَّت عليه الآية، فإنَّ ذلك يكون منذ أوَّل وهلة حين يخشى نشوز الزَّوجة، والشِّقاق بين الزَّوجين، فتكون هذه الخطوة في محلِّها من المبادرة إلى الوقاية من تفاقم الأمر، وتوسيع مدى الشَّقاق إلى ما لا يجمد عقباه.

### ٧٧- آية الحكومة.

قال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِيَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُ أَهْوَاءُهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِفُونَ﴾ (المائدة: ٤٩)

تردهذه الآية في مسألة خضوع أهل الدَّمة من أهل الكتاب للشَّريعة الإسلاميَّة في ظلَّ الحكومة الإسلاميَّة، فيرى فريقٌ وجوب الحكم بينهم بمقتضى أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة، روي عن ابن عباس قوله: نسخ من المائدة آيتان: آية القلائد، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِن جَآوُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾، وكان رسول الله (ﷺ) مخيِّرًا إن شاء حكم، وإن شاء أعرض عنهم، وردَّهم إلى حكامهم، فنزلت: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِعَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَبِّعُ أَهْوَاءهُم وَاحْدَرهُمْ أَن يَفْيَنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إليك ﴾ (المائلة: ٤٩)، فأمر رسول الله أن يحكم بينهم بها في كتابنا. (١٠. ويرى آخرون عدم وجوب ذلك إلا في الدَّماء، وما دونها من فضايا الأحوال الشَّخصيَّة، فالحكم حكم شريعتهم.

الآيات ذات العلاقة: آية التَّخير.

ابن عبد البرء أبر عمر يوسف بن عبد الله النمري. التَّمهيد لابن عبد البر، عَقيق مصطفى العلوي، (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ١٣٨٧هـ)، ١٤/٩٠٤.

#### ٧٨- آية الحمل

تطلق آية الحمل، أو آية الحوامل(١٠ على قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الأُمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَشْرِه يُسْراً﴾ (الطلاق: ٤)

كها تنصُّ عليه هذه الآية في عمومها، فإنَّ المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها عدَّتها أنها إن كانت حاملاً، أن تضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدَّتها أربعة أشهر وعشرا كها في آية الشُّهور، روي أن سبيعة الأسلميَّة وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله، فقال: قد حللت فتزوَّجي.(٢)

يرى بعض الفقهاء أن هذه الآية عامَّة في كلِّ معتدة، مطلَّقة أم متوفى عنها زوجها، أم مخلوعة. روي عن سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت بعد سبع سنين من نزول آية الوفاة. وقال ابن مسعود: من شاء باهلتُه، إن سورة النَّساء القَصْرى نزلت بعد التي في البقرة. يعني بذلك قوله تعالى: ﴿ وَا أَيُّمَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ السَّمَاء فَطَلَّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ وبالطُّولى قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُمِ وَعَشْراً ﴾.

ويرى آخرون كعلي وابن عباس (رضي الله عنهم) أنَّ الحامل المتوفى عنها زوجها تعتدُّ بأبعد الأجلين. ومعنى ذلك أنَّها إذا وضعت مثلاً قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرًا، تربَّصت إلى انقضائها، ولا تحلُّ بمجرَّد الوضع. كذلك فإنَّها إذا انقضت عدَّتها قبل الوضع، تربَّصت إلى الوضع. (٣) وقبل إنها قالا ذلك لعدم علمهها بتاريخ نزول

<sup>-</sup> راجع: ابن تيمية. فتاوى ابن تيمية، ١٩/ ١٩ ١/ ١٩ / ٢٤ ٥ ٢٠؛ ١٣٥٥ ومجموع فتاوى ابن تيمية، ٩/ ٣٤٥، ٥٣٠.

منن البيهقي الكبرى: باب عدة الحامل من الوفاة، (ح:١٥٢٤٧).

١- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ٩/ ٤٧٤.

الآيتين. هذا، ويذهب المحقِّقون إلى القول بالتَّخصيص بين الآيتين، فتكون آية الحمل مخصِّصة لعموم آية الوفاة، وذلك أولى من القول بالنَّسخ بينها.(١)

ويستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية في تقرير قاعدة مفادها أنه لا توجد مسألة خلافيَّة تنازع فيها العلماء إلا وفيها نصِّ. قال: "ولا يُعلم مسألة واحدة اتَّفقوا على أنه لا نصَّ فيها، بل عامَّة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتجُّ فيه بالنُّصوص، أولئك احتجُّوا بنص كالمتوفى عنها الحامل، وهؤلاء احتجُّوا بشمول الآيتين لها، والآخرين قالوا إنَّا يدخل في آية الحمل فقط، وإن آية الشُّهور؛ الحامل. كها أن آية القروء الحامل".(٢)

الآيات ذات العلاقة: آية الشُّهور، وآية الطلاق، وآية العدة، وآية القروء، وآية الوفاة.

# ٧٩- آية الخُلع.

يجتمع إطلاق آية الخُلع، وآية الطَّلاق على قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ وَلاَ يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُواْ مِمَّا آتَيْنُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَجَافَا أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَـيَكَ هُمُ الظَّالُونَ﴾ (البقرة: ٢٢٩)، ويُطلق عَلَى آية الخلع أيضًا آية الفدية. ٣)

أين بن إبراهيم بن محمد بن بكر. البحر الراثق، (بيروت: دار المعرفة، د.ت)، ١٤٧،١٤٦/٤.

 <sup>-</sup> کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة في الفقه، ۱۹۷/۱۹.

<sup>-</sup> الألوسي، تفسير روح المعاني، ٢/ ١٤١.

الخُلْع في اللَّغة: يقال (خلَع فلان ثوبه) أي تعرَّى منه وطرحه. و (الخليع): هو الشَّاطر الخبيث الذي خلعته عشيرته وتبرَّأوا منه، فلا يؤخذون بجنايته، ولا يؤخذ بجنايتهم.(١)

والخلع شرعًا: يقال لها "الطَّلاقُ بِعِوَض"، وهو أن يطلق الرَّجل زوجته على عوض تبذله له، وفائدته إبطال الرَّجعة إلا بعقد جديد. (٢) فإذا كانت المرأة مبغضة لزوجها، وخشيت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بها تراضيا عليه، وعليه ألَّ ياخذ منها أكثر مما أعطاها في المهر.

وقيل نزلت هذه الآية في شأن حبيبة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس بن شاس، حين ضربها وجرحها، فأتت النّبي (震) شاكية، فدعا النّبي (震) ثابتًا، وأمره أن يأخذ من مالها شيئًا ويفارقها، وكان قد أصدقها حديقتين؛ فأخذهما وفارقها. وكان ذلك أوَّل خلع في الإسلام.(٣)

الآيات ذات العلاقة: آية الحمل، وآية الرَّجعة، وآية الطَّلاق، وآية العضل، وآية الفرض، وآية المتوفى عنها زوجها.

### ٨٠ - آية خلق الأعمال.

قال تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل ( الله في) وقومه، حين عابَ ( الله في) عليهم عبادة الأصنام: ﴿ قَالَ أَتَعْبُلُونَ مَا تَنْجِئُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات: ٩٥-٩٦).

هذه الآية من المواضع التي يحتجُّ بها الجبرية ومن وافقهم من المتكلِّمين في إنكار خلق العبد لأعهاله، فيزعمون أن العبد لو كان قادرًا على خلق أعهاله، لكان قادرًا على الإعادة مثل الباري سبحانه وتعالى، ولما لم يكن قادرًا على الإعادة اتِّفاقا لم يكن

١- النهاية في غريب الحديث، ٢/ ٦٥.

ا نفسه

ابن الجوزي، زاد المسير، ١/ ٢٦٥؛ وابن القيم، زاد المعاد، ٥/ ١٧٢.

قادرًا على الإيجاد أيضًا.(١) وعليه، يفسّرون هذه الآية بأنَّ الله خالقكم وما تقومون به من أعمال.

يردُّ أهل السُّنة على هذا الزَّعم بأنَّه لا منافاة بين أن يكون العبد محدثًا لفعله، وكون هذا الإحداث وجب وجوده في الأزل بمشيئة الله تعلى، ولو ثبت الزَّعم بأن الله خلقهم وما يعملون لم تكن في ذمِّهم في الشِّرك فائدة. والاعتقاد الصَّحيح في هذه المسالة أنَّ الله تعالى خلق كلِّ شيء، وأنَّ الخير والشَّر بقدر من الله. (٢٣ قال تعالى: ﴿قُلْ أَهُونُ بُرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ (الفلق: ١-٢).

هذا، والتَّفسير الصَّحيح للآية أنَّ تكون "ما" موصوليَّة، أي والله خلقكم، وخلق آفتكم التي عملتموها بأيديكم، فهي مخلوقة مثلكم لا آلحة كها تزعمون. (") وقد جاء تصديق ذلك في آية أخرى قي قوله: (قَالَ أَتَعْبُلُونَ مَا تَنْجِتُونَ)، (الصافات: 90). فإبراهيم (النَّحِثُ) أنكر عليهم عبادة المنحوت لا فعل النَّحت. (أ) ويذهب الرَّازي إلى أنَّ مناقشة قضية خلق الأعمال في هذا الموضع خروجٌ بالآية عن سياقها؛ "لأنَّ المقصودَ في هذه الآية: تزييفُ مذهبهمْ في عبادة الأصنام، لا بيان أمَّهم لا يوجِدُونَ أفعالَ أنفسهم؛ لأنَّ الذي جرى ذكرُه في أوَّل الآية إلى هذا الموضع، هو مسألةً عبادة الأصنام، لا خلقُ الأعمال، واعلمُ أنَّ هذه السُّؤالات قويَّة، وفي دلائلنا كثرة؛ فالأَوْل

<sup>·</sup> الإيجي، عضد الدين عبد الرحن بن أحمد. كتاب المواقف، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، (بيروت: دار الجيل، ١٩٩٧)، ١/ ١٩٤.

<sup>\*</sup> اللالكائي، هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجياعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، تمفين: أحمد سعد حمدان، (الرياض: دار طبية، ٢٠٥٢). ١/ ١٧٠.

٣ ابن تيمية. شفاء العليل، ١/ ٥٥.

<sup>·</sup> الإمام أبو جعفر الطحاوي. شرح العقيدة الطحاوية، ١/ ٤٩٦.

٠- تفسير الرازي، ٢٦/ ١٤٩ -١٥٠.

### ٨١- آية الخلود.

آية الخلود أو آيات الخلود هي الآيات التي تصرِّح بخلود أهل الجنَّة في الجنَّة، وأهل النار في النار. ومن ذلك:

- قوله تعالى: ﴿قُلُ أَؤُنَتُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا الأَنْهَارُ تَحَالِدِينَ فِيهَا﴾ (آل عمران، من الآية: ١٥)

- وقوله أيضًا: ﴿أَوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُزْفَةَ بِيَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَاماً خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَاماً﴾ (الفرقان: ٧٥-٧٦).

– وقوله أيضًا: ﴿ قِيلَ اذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِشْسَ مَفْوَى المُتَكَبِّرِينَ ﴾ (الزمر: ٧٢). وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثير.

اختلف العلماء في حقيقة خلود أهل النَّار حسب ما ورد بيانه في فقرة آية الاستثناء.

أما خلود أهل الجنّة فيها، فلا خلاف في ذلك بين العلماء. بل الإجماع على أنّ من دخل الجنة فليس بخارج منها، حيث يبقى في حياة أبديّة منعّمة على ما تقدَّم في الآيات أعلاه. كما أن مذهب جماعة المسلمين –ما عدا المعتزلة – عدم خلود أهل القبلة العصاة في النَّار؛ إذ تشملهم رحمة الله تعالى وشفاعة الشَّافعين، فيدخلون الجنَّة. ويعدُّ بعض العلماء آيات الخلود من المحكمات التي ينبغي أن تردَّ إليها آيات الاستثناء المتشابهة، وأن آيات الخلود مفسِّرة للاستثناء ومقيِّدة لها. أي أنَّ قوله تعالى عن أهل النَّار (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّهَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لمَّا بُرِيدُ اللهِمِهِ: "إنَّ المحكم قوله تعالى: ﴿عَطَاء عَبْرَ جُمُدُوذٍ ﴾ (هود، من الآية: ١٠٨) وقوله: (أَكُلُهَا دَائِمٌ ولِللَّهَا) (الرعد، من الآية: ٢٠٨) وقوله: (أَكُلُهَا دَائِمٌ ولِللَّهَا) (الرعد، من الآية: ٣٠٥) وآيات الخلود التي وردتُ في الكتاب

١- الصنعاني، محمد بن إسماعيل. رفع الأستار، ١/ ٧٩.

العزيز، فلَك أن تقول بغير هذا القول في آية الاستثناء في أهل النَّار أنه من المتشابه وأنَّ المحكم ﴿خَالدِينَ فِيهَا﴾، وقوله: ﴿لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مَّنْهَا بِمُحْرَجِينَ﴾ (الحجر: ٤٨)، والآيات المصرِّحة بخلود أهل النَّار في القرآن الكريم كثيرة جدًّا".(١) الآيات ذات العلاقة: آية الاستثناء، وآية المشيئة.

### ٨٢- آية الخهار والزينة.

تطلق آية الخار والزَّينة على قوله تعالى: ﴿ وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ الْبَصَادِهِنَّ وَيُخْفُرِهِنَ عَلَى الْمُعْرَفِينَ وَيُنْهَا وَلَيْضُرِبْنَ بِحُمُرِهِنَ عَلَى الْبَصَادِهِنَّ وَيُخْفُرِهِنَّ عَلَى الْبَصَادِهِنَّ وَيُخْفُرِهِنَ عَلَى الْجُنُوبِينَ وَلِيَظْهُرُ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ يَبْعُولَتِهِنَّ أَوْ الْبَاعِينَ أَوْ الْبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ الْبَنَاعِينَ أَوْ الْبَاعِينَ أَوْ اللَّهِينَ أَوْ يَسَانِهِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُولُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَمَلَكُمْ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَمَلَكُمْ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَمَلَكُمْ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى الللَّهُ جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَمَلَكُمْ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَمَلَكُمْ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُونَ لَمَاكُمُ مَا عُونُونَ لَمَالَعُونَ لَمَالًا اللَّهُ مِنْ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَمَاكُمُ مَا عُلْمُ اللَّهُ مِنْ مِن زِينَتِهِنَ وَلُولُوا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهِ اللْمُؤْمِنَ لَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا إِلَيْنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا إِلَى اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا ال

الزَّينة: ما تزيَّنت به المرأة من حُلي، أو كحل، أو خضاب، فها جرت العادة والحبلَّة على إبدائه، وكان الأصل فيه الظُّهور، كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس في إبدائه للأجانب. أما ما خفي منها كالسَّوار، والخلخال، والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه المرأة إلاَّ للمذكورين في الآية، فتبدي من زينتها ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأعمال، والبيع والشِّراء، وغيرها من ضروريَّات الحياة، استثناءًا من عموم النَّهى عن إبداء مواضع الزِّينة. (۱)

وترد الإشارة إلى آية الزِّينة لدى البلاغيِّين في باب الكناية، فقوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ من باب إطلاق اسم الحالِّ على المحلِّ، وهو من الكناية، والمراد منه

١- المصدر السابق، ص١١٠.

الشوكاني، نيل الأوطار، ٦/ ١٧٢.

المبالغة؛ لأنَّ الزِّينة ملابسة لمواضع من الجسد لا يحلُّ النَّظر إليها لغير من استثني في الآية، وهي الذِّراع، والسَّاق، والعضد، والعنق، والرَّأس، والصَّدر، والأذن، فجاء النَّهي عن إبداء الزِّينة نفسها؛ ليكون ستر مواضعها من باب أولى، وحرمة النَّظر إليها أشدَّ.(1)

الآيات ذات العلاقة: آية الحجاب، وراجع: آية الزينة.

٨٣- آية الخمر.

هي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهَا الْحُمْرُ وَالْمُبْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِيُوهُ لَعَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ﴾ (المائدة: ٩٠)

تنصُّ هذه الآية على تحريم الخمر تحريًا باتًا لما فيه من الأضرار الجسديَّة والرُّوحيَّة على الفرد والمجتمع. وقد انتهى التَّحريم إلى هذه الدَّرجة بمراحل ثلاث وردت في الآيات القرآنية على النَّحو الآتي:

- المرحلة الإعداديَّة: وفيها كان إعداد النُّفوس ببيان أنَّ للخمر منافع ومضارًا لكنَّ المضار أكبر من المنافع، وكان هذا البيان دون ذكر حكم معيَّن أو اتَّخاذ موقف صريح من الحنمر، قال تعالى: ﴿ وَمِن نَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَغْنَابِ تَتَّخِدُونَ مِنهُ سَكَراً وَرِذْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيّةً لَقَوْمٍ يَمُقِلُونَ ﴾ (النحل: ١٧)، فوصف الرَّزق بأنه حسن، وسكت عن السَّكر إشعارًا بمدح الرِّزق والنَّناء عليه دون السَّكر. وفي هذه المرحلة الإعداديَّة أيضًا نزل قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الحُمْرِ وَالنَّسِرِ قُلْ فِيهِمًا إِنْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمًا أَكْرُهُ مِن نَفْهِهِمًا ﴾ (البقرة: ٢١٩)، وذلك بترجيح مضَّارهما الماديَّة والمعنوبَّة على منافعها، وفي هذا البيان تنفيرٌ للنُّفوس من الخمر. (٢)

- المرحلة التَّاهيليَّة: كانت تلك الخطوة الثانية في التَّحريم الجزئي للخمر وذلك في أوقات العبادات، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهِمْ المَّيْوَا لَا تَقْرَبُواْ الصَّلاَة وَأَنتُمْ شُكَارَى حَتَّى

<sup>-</sup> تفسير روح المعاني، ١٨/ ١٤٠.

إلى المعالى القطان، مباحث في علوم القرآن، ص١١٣ وما بعدها.

تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء، من الآية: ٤٣)، وفي هذا كسرٌ لعادة معاقرة الخمر، وتضييق لفُرَص شربه، خاصَّة في النَّهار؛ إذ فيه أوقات الصَّلوات متوالية.

مرحلة التَّحريم القطعي: وهي المرحلة النَّهائيَّة والخطوة الأخيرة في تحريم الخمر كها في آلة الخمر السَّابقة. وفي حديث أمَّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، إشارة إلى حكمة أخذ النُّفوس بالتَّدرجُّ والتَّمهُّل في الأحكام الشَّرعيَّة، وفي حكم الخمر؛ إذ قالت: "إنَّما نزل أوَّل ما نزل منه سورةٌ من المفصَّل، فيها ذكرُ الجنَّة والنَّار، حتَّى إذا ثاب النَّاس إلى الإسلام، نزل الحلالُ والحرامُ، ولو نزل أوَّل شيء: لا تشرَبو الخمر! لقالُوا: لا ندع الزِّنا أبدًا"،(١)

وفي عقوبة شرب الخمر اختلافٌ بين العلماء، فقال بعضهم يجلد الشَّارب أربعين جلدة، وقال بعضهم يُضرب بالنَّعال، ورأى بعضهم أنَّه يعزَّر حسب ما يرى الإمام.(٢)

### ٨٤- آية الخمس.

قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَتْمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لللهِ مُحْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْبَنَامَى وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (الأنفال: ٤١)، ويُطلقَ عليها أيضًا آية الأنفال.

(لْخُمْس) بضمّ الخاء وسكون الميم أو ضمّها، هو الجزء من خمسة أجزاء، يقال : (خَمَست) النّيء، أي جعلته خمسة أجزاء، ويقال: أخمس القوم أي صاروا خمسةً.

تُطلق "الغنيمة" على ما أخذ من أموال الكفَّار بحرب وقتال، فيكون خمسه لله تعالى وأربعة أخماسه للغانمين، ولا محلَّ للخلاف في ذلك.

ا- صحيح البخاري: كتاب فضائل الفرآن، (ح:٤٦٠٩)؛ مسند أحمد: (ح: ١٦١٨٦)؛ صحيح ابن حبان: ذكر الخصال التي يتوقع كونها فيام الساعة، (ح:٩٨٤٣).

 <sup>-</sup> الجزيري، عبد الرحمن. الفقه على المذاهب الأربعة، ٥/ ٢١.

وينشأ الخلاف في تخميس أصناف الأموال الأخرى من في، وخراج، وعشور، وجزية، وغيرها من الأموال التي ترد ببت المال بغير قتال، إذ يرى بعض العلماء أنها في و الحلة في حكم آية الفيء، ويرى آخرون أنّها داخلة في حكم الغنائم، وقال آخرون إنّها الفيء منسوخة بآية الغنيمة للحاصاص يردُّ ذلك ويرى أن "آية الغنيمة فيها أوجف عليه المسلمون بخيل أو ركاب وظهر عليهم بالقتال وآية الفيء التي في الحشر فيها لم يوجف عليه المسلمون وأخذ منهم على وجه الموادعة والهدنة كما فعل النبي (紫) بأهل نجران وفدك وسائر ما أخذه منهم بغير قتال والله أعلم بالصواب".(١)

الآيات ذات العلاقة: آية سهم ذوي القربي، وآية الغنائم، وآية الفيء.

٨٥- آية خمس رضعات.

يشار إلى آية خس رضعات في مسألة النسخ في القرآن الكريم، حيث يذهب القائلون به إلى تصنيف النَّسخ في القرآن الكريم إلى أنواع، منها ما نُسخ حكمه ورسمه في المصحف ويمثلون له عادة بآية خس رضعات، وآية الشَّيخ والشَّيخة. روي عن عائشة (رضي الله عنها) أنَّها قالت: "كان مما أنزل: عشر رضعات معلومات، فتُسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله (ﷺ) وهي مما يقرأ من القرآن". (٢) فكلتا الايتين أي: آية عشر رضعات وآية خس رضعات، منسوختان رساً من القرآن الكريم، وإن كان بعض العلماء من الشَّافعيَّة على بقاء حكم آية خس الرَّضعات.

الآيات ذات العلاقة: آية الرَّضاع، وآية الشيخ والشيخة.

٨٦- آية الدُّخان.

هي قوله تعالى في السُّورة المسَّاة أيضًا بالدُّخان: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّيَاء بِدُخَانِ تُبِينِ﴾ (آية: ١٠).

<sup>-</sup> أحكام القرآن للجصاص، ٤/ ٢٦١.

ا- صحيح مسلم: باب التحريم بخمس رضعات، (ح:١٤٥٢)؛ وسنن الترمذي: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، (ح: ١١٥٠).

والدُّخان من أشراط السَّاعة التي جاء الخبر عنها في القرآن الكريم، والسَّنة النبويَّة. ورد حديث الدُّخان عن حذيفة بن أسيد قال: "اطَّلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر السَّاعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات قال فذكر الدُّخان، والدَّجال، والدَّابة، وطلوع الشَّمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم (ﷺ)، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: حسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النَّاس إلى محشرهم"(۱)

واختلف العلماء في آية الدُّخان: هل وقع الدُّخان أم لم يقع بعد؟ فذهب بعضهم إلى أنَّه قد وقع، وقال آخرون لم يقع. والظَّاهر في حديث مسلم، فإنَّ الدُّخان من أشراط السَّاعة الكبرى، لم يقع بعدُ، وسيكون آخر الزَّمان.

## ٨٧- آية الدَّين.

آية الدَّين أو آية المداينة أو المداينات هي قوله تعالى: ﴿ إِنَا آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لِنَاتِنَمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجُلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيْكُنُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَبْحَسُ مِنهُ شَيْئًا بَكُتُب كَمَا عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْنَتِي اللهَّ رَبَّهُ وَلاَ يَبْحَسُ مِنهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْنَتِي اللهَّ رَبَّهُ وَلاَ يَبْحَسُ مِنهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن بُولً هُو قَلْيُمْ لِلْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَفْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مَن رَّجَالِكُمْ فَإِن الْمَنْهَا اللهُّعْرَى وَلاَ يَلْبَ الشَّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ اللهُّهَدَاء أَن تَفِلَ إِلْحَالَهُمَا اللَّهُ هَرَى وَلاَ يَأْبُ الشَّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ يَشْعُلُوا أَنْ تَكُونَ عَنَ اللهُ وَلَيْمُ اللهَّهُولُوا أَن تَكُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلاَ يَكُنُ وَلَا يَأْبُ الللهُ هَوَا وَلاَ مَنْهُ وَلَا يَابُواْ إِلاَ أَنْ تَكُونَ عَبَارًةً حَاضِرَةً تُدِيرُومَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَ تَكُنُوهَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلاً مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْفُولُ فَإِلَا أَنْ تَكُونُونَ عِبَارًا وَكَابِراً إِلَى الشَّهِيدَةُ وَاللّهُ وَلَا يَعْفُولُ فَإِلَا أَنْ تَكُونَ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلاَ تَلْعَلُوا فَإِلَا أَنْ تَكُونَ عَلَامُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلاَ اللّهُ وَاللّهُ وَلا لَهُ عَلَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلا لَهُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ وَلا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَلا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلا لا اللّهُ وَاللّهُ وَلا لاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلا لا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلا لا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللل

١- صحيح مسلم، (ح: ٥٠٠٧)، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، (ح: ٢٩٠١).

أوَّل سمة شكليَّة في هذه الآية أنَّها أطوَل آيات القرآن الكريم، ولأجل هذا الطُّول فقد استحبَّ الإمام أحمد أن تكون الآية التي تجوز قراءتها مع الفاتحة في الصَّلاة من قبيل آية الدَّين، وآية الكرسي، وإلاَّ فبضع آيات أو سورة. (١١) كذلك، كره بعضُهم جواز قراءة آية الدَّين ونحوها، للمُحْدث الجنب، وتوقَّفوا فيها إذ ليست باليسير الجائز قراءته للتّعوذ والتَّبرُك. (٢) وهذه الآية أصلٌ في الإشهاد في المعاملات بطرق الإشهاد المختلفة، وللعلهاء مواقف وآراء حول حكم الإشهاد وظروفه، بين الوجوب والنَّدب. المختلفة، وللعلهاء ما العلاقة: آية الإشهاد.

٨٨- آية الذُّرية.

تُطلق آية الذَّريَّة على قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرُيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُرِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف: ١٧٢،١٧٣).

تسمَّى هذه الآية أيضًا آية الميثاق، أو آية أخذ الميثاق. وعَن أطلق هذا المصطلح الألوسي، يقول في تفسيره لآية ﴿وَلَقَدْ ذَرَأَنَا خَِهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الحِّنِّ وَالإِسسِ ﴾ (الأعراف، من الآية: ١٧٩): "وادّعى أناس أن التأويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب، كبعض الأحاديث السَّابقة في آية أخذ الميثاق". (٣) والظَّاهر أنَّ مصطلح الألوسي أوضح؛ لأنَّه يشير مباشرة إلى القضيَّة المطروحة في الآية ألا وهي أخذ الميثاق من بني البشر. والله أعلم.

راجع : آية (أخذ) الميثاق.

العبدري، محمد بن يوسف بين أي القاسم. التاج والإكليل، (بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٣٩٨)، ١٣١٧/١.

المقدسي، عمد بن مفلح. الغروع، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، الفروع، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨).
 ٢٦٨/١.

٣ الألوسي، روح المعاني، ٩/ ١١٨

### ٨٩- آية الرُّؤيا.

تطلق آية الرُّؤيا على ثلاث آيات ذكرت ثلاث رؤى للنَّبي (震)، ورد ذكرها في القرآن الكريم على النحو الآتي:

## - رؤياه (紫) يوم بدر:

قال تعالى: ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلِّمَ إِنَّهُ عَلِيهٌ بِذَاتِ الصُّلُورِ﴾، (الأنفال: ٣٣).

وقعت هذه الرُّويا ليلة بدر إذ نام النبي (ﷺ) في العريش فرأى عدد المشركين قليلاً، وكانت الحكمة في هذه الرُّويا يومئذ كها صرَّحت بذلك الآية تثبيت قلوب المؤمنين، والطائفة القليلة التي خرجت على غير توقَّع قتال، فكانت الرُّويا بمثابة طمأنينة وسكينة للمسلمين، وتشجيعًا لهم على خوض المعركة، والحظو بالنَّصر من عند الله. وقد زاد هذا التَّدبير الإلهي حين التقى الجمعان فرأى المسلمون المشركين قليلين، ورأى المشركون المسلمين قليلين؛ ليغتروا بتلك القلَّة فلا يأخذوا حذرهم، وكان عدد المسلمين نحو ثلاثهائة وثلاثة عشر مقاتلاً، وعدد المشركين نحو ألف.(١)

### - رؤياه (数) ليلة الإسراء:

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرْيْنَاكَ إِلاَّ فِئْنَةً لَلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المُلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُحَوَّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَاناً كَبِيراً﴾ (الإسراء: ٢٠).

وحدثت ليلة الإسراء، وكانت الحكمة الإلهية من تلك الرُّؤيا تخويف قريش بالشَّجرة الملعونة، شجرة الزَّقوم، وابتلاء إيهان المسلمين، فصدقت طائفة، وارتدَّت

۱- سيرة ابن كثير، ۲/ ۲۰۵.

طائفة أخرى كبُرت عليها حادثة الإسراء. وعن ابن عباس أنها رؤيا عين أريها النبي (紫) ليلة الإسراء، وأن الشَّجرة الملعونة هي شجرة الزَّقوم.(١)

#### - رؤيا الفتح.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحُقِّ لَتَدْخُلُنَّ المُسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً﴾، (الفتح: ٢٧).

حدثت هذه الرُّؤيا في السنة السَّادسة من الهجرة بعد أن صدَّ المشركون النبي (紫)والمسلمين عن المسجد الحرام، وعن دخوله مكَّة، حتى في الأشهر الحرم، وقد استبشر النبي (紫)، وأصحابه بهذه الرُّؤيا وفرحوا بها؛ لِعِلْمِهم أنَّها وعدٌ حتَّى من الله. وهكذا تحقَّقت هذه الرُّؤيا في العام التَّالي لصُلح الحديبيَّة، إذ أحرم النبي (紫) وأصحابه، وخرجوا إلى مكة معتمرين عمرة القضاء. كما تحقَّقت مرَّة أخرى بدخول النبي (紫) مكَّة عام الفتح، وظهر دين الله في مكة وفي الجزيرة العربيَّة بعد ذلك. (٣)

هذا، وتعدُّ تلك الآيات وأمثالها المخبرة بالمغيبات المستقبليَّة وجهًا من وجوه إعجاز القرآن الكريم، وصدق النبي (ﷺ) إلى القرآن الكريم، وصدق النبي (ﷺ) شيئًا من ذلك، ولما راهن على المستقبل بالزَّعم والرَّجم بالغيب، وهو الذي لا يعلم ما يُفعل به غدا.

الآيات ذات العلاقة: آية الزَّقوم.

١- المصدر السابق، ٢/ ١٠٨.

السيرة النبوية لابن هشام، ٢٠/٤.

### ٩٠ - آية الرُّؤية.

قال تعالى: ﴿ وَلَمَا جَاء مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرُ إِلَى الجُبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَيَّا جَبِّلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَيَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ المُؤْمِنِينَ ﴾ (الأعراف: ١٤٣)

من أصول الإيبان عند أهل السُّنة، الاعتقاد برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، مع عدم منافاة ذلك لتنزيهه سبحانه عن الصُّورة والمقدار، وتنزيهه عن الجهات. ومن الآيات في ذلك قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (القيامة: ٢٣- ٢٠). أما في الدُّنيا، فإنه لا يُرى، وتصديق ذلك قوله تعالى: ﴿لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يَدُولُ النَّابِيمِ وَمَعَلَى الْخَرْقُ اللَّبِيمُ وَمَعَلَى الْخَرْقُ اللَّبِيمُ اللَّبِيمُ الأَنعام: ١٠٣). يوضِّح الغزالي رؤية الله سبحانه يمرم القيامة بقوله: "وأما وجه إجراء الرُّؤية على الظاهر، فهو أنه غير مؤدَّ إلى المحال، فإنَّ الرُّؤية نوعُ كشفِ وعلم إلا أنه أتمُّ وأوضح من العلم، فإذا جاز تعلُّق العلم به، وليس في جهة، جاز تعلُّق الرُّؤية به وليس بجهَّة... وكها جاز أن يعلم من غير كيفيَّة وصورة، جاز أن يُرى كذلك".(١)

وفي الحديث النَّبوي: "إنَّكم سترون ربَّكم يوم القيامة كها ترون القمر ليلة البدر، لا تضافُّون في رؤيته...".(٢) يقول الإسفراييني، في شرح الحديث: "وفي الحديث قيد تحمل عليه آية الرُّؤية، فكأنه قال: لا تدركه الأبصار في غير القيامة وتدركه يومنذ، فإن المطلق يجمل على المقيَّد...".(٣)

الغزاني، أبو حامد محمد بن محمد. قواعد العقائد، تحقيق: موسى بن نصر، (بيروت: عالم الكتب، ط٧، ١٩٨٥)، ١/ ١٧١-١٧٢.

ا- صحيح البخاري: باب فضل صلاة العصر، (ح: ٢٩٥)؛ صحيح مسلم: باب معرفة طريق الرؤية، (ح: ١٨٢)، وهو عند سائر أصحاب السنن.

الإسفرايني، طاهر بن محمد. التبصير في الدين وثمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق: كمال يوسف الحوت،
 لبيروت: عالم انكتب، ١٩٨٣)، ١/١٥٧.

٩١ - آية الرِّيا.

هي قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَيَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المُسَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّهَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبَا وَأَحَلُ اللهُ الْبَيْمَ وَحَرَّمَ الرَّبَا فَمَن جَاءُهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: ٧٥٥-٢٧٨).

يطلق (الرَّبا) في اللُّغة على الزِّيادة، ومنه (الرَّابية والرَّبوة) من الأرض، وهي المكان المرتفع سمِّيت كذلك لزيادتها على ما حواليها، ومنه قولهم (أربى فلانُ على فلانُ في الكلام)، أي زاد عليه. وقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرُّبَا وَيُوْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة، من الآية: ٢٧٦)، أي ينمِّيها ويكثر أجرها.(١)

يروى عن ابن عباس أنَّ آية الرَّبا آخر ما نزل من القرآن، أي ما نزل من الأحكام. (\*\*) ومن الأصول المستنبطة من آية الرَّبا هذه، أن الإسلام في تحريمه للأشياء التبعق انون "العفو عَمَّا سلف"، ويشجَّع على ردِّ ما كان منها قائمًا موجودًا، وذلك ما نصَّت عليه الآية بقوله سبحانه ﴿يَمَا أَيُّهَا الَّلِينَ آمَنُواْ التَّهُواْ اللَّهَ وَذُرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا إِن نَصَّد عليه الآية اللَّذِينَ ﴾ (البقرة: ٢٧٨). وقوله (ﷺ في خطبة الوداع: "ألا إنَّ دماء الجاهليَّة موضوعة، وإنَّ كَلَّ موضوعة، وإنَّ كَلَّ موضوع". (\*\*)

أحكام القرآن للجصاص، ٣/ ١٨٣.

١- تفسير الطبري، ٣/ ١١٤؛ وإيثار الإنصاف، ١/ ٣٢٥.

٣- السرخسي، المبسوط، (مصر: دار السعادة، ١٣٢٤هـ)، ١٢/١٣.

#### ٩٢ - آية الرَّجعة.

هي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَتَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۗ (البقرة، من الآية: ٢٣١)

و(الرَّجعة): مراجعةُ الرِّجُلِ أهلَه بعدَ الطَّلاق. و(الكلام الرَّجيع): هو المردود إلى صاحبه. (١) والرُّجوع إلى المكان أو الشِّيء: العودة إليه بعد مفارقته.

ومن المعاني المستنبطة من هذه الآية اندراج جميع دواعي الفراق بين الزَّوجين غت مفهوم الطَّلاق في قوله (فإنْ طلَّقها)، فلا تنحصر إباحة الزَّوجة لزوجها الأوَّل في طلاق الزَّوج الثَّاني لها فحسب، وإنَّا قد تحل له بلعان، أو موت، أو خلع أو غير ذلك من دواعي فسخ النَّكاح المشروعة. وذكروا من نظائر هذه الآية: آية التَّافيف، وقوله تعلى: ﴿وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُقًا مَّبِيناً ﴾ (النساء: ١٠١)، أي آية القصر؛ إذ يباح قصر الصَّلاة في السَّفر وإن لم يخف من فتنة الكفار. (٢) وبدهي أنَّ تراجع الزَّوجين مرتَّبٌ على الضَّوابط الشَّرعية الأخرى بأن تكمل العدة المفروضة في حقِّها إمَّا بالقروء النَّلاثة، أو وضع حملها بعد طلاق، أو تربُّص أربعة أشهر وعشرا.

كذلك، من المعاني المستنبطة أنَّ مفهوم النّكاح في هذه الآية في قوله ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَجِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ﴾ يشمل عقد النّكاح والوطء، ولكنّه في هذه الآية ينحصر في الوطء، وذلك مستفادٌ من حديث امرأة رفاعة القرظي التي طلّقها

الفراهيدي، أبو عبد الرحن الخليل بن أحمد. كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، (د. م. دار ومكتبة الهلال، د. ت)، ٢٢٦/١.

أحكام القرآن للجصاص، ٢/ ٨٩.

زوجها؛ فتزوَّجها عبد الرحمن بن الزبير، فأرادت أن تفارقه إلى زوجها الأوَّل؛ فقال لها النَّبي (ﷺ: "لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتهُ ويذوق عُسَيْلَتِكِ ".(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الحمل، وآية الخلع، وآية الطَّلاق، وآية العَضل، وآية الفرض، وآية المتوفى عنها زوجها.

### ٩٣ - آية الرَّجم.

تطلق آية الرَّجم على الآية التي قيل إِنَّها منسوخة لفظًا ثابتة حكمًا، فعن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله (ﷺ) آية الرَّجم "الشَّيخُ والشَّيخَةُ فارجموهُمَا البَّنَّة بها قضَيًا من اللَّذة".(٢)

راجع : آية الشَّيخ والشَّيخة.

#### ٩٤ - آية الرُّخصة.

تطلق آية الرُّخصة في سياقين مختلفين هما: سياق الطَّهارة والوضوء، وسياق رخصة الإفطار في رمضان لسفر أو مرض أو غير ذلك من مباحات الإفطار.

ففي سياق الطَّهارة، روي عن علقمة بن صفوان قال: كان رسول الله (ﷺ) إذا أراق البول، نكلِّمه فلا يكلِّمنا، ونسلَّم عليه فلا يردُّ علينا، حتى يأتي أهمله، فيتوضَّأ كوضوئه للصَّلاة، فقلنا: يا رسول الله، نكلِّمك فلا تكلِّمنا، ونسلَّم عليك فلا تردُّ علينا، حتى نزلت آية الرُّخصة: ﴿يَا آَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

ا- صحيح البخاري: كتاب الشهادات، (ح:٥٤٥)، صحيح مسلم: كتاب النكاح، (ح:٢٥٨٧). و(العُسبلة): نصغير عَسَل،
 وقد كنَّى به عن لذة الجارع، النهاية لابن الأثير، ٣/ ٤٧٠.

السيوطي، الإتقان، ٢/ ١٨.

الآية".(١) فدلَّت الآية على إيجاب الوضوء فقط وقت القيام للصَّلاة. وآية الرُّخصة إذن هي عين آية الوضوء.

- أما في سباق رخصة الإفطار في رمضان للمسافر والمريض أو غيرهما من أصحاب الأعذار والضّرورات، فقد قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَى لَلْنَاسِ وَبَيْنَاتٍ مِّنَ أَفُونَ وَلَفُرْ قَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفْرَ فَيدَّةٌ مِّنْ أَيْسُرُ وَلا يُرِيدُ بِيدُ مُ الْعُسْرَ وَلِيتُحُولُواْ الْعِلَّةَ وَلِيتُحُولُواْ الْعِلَّة فِي سَفْرَواْ اللَّهِ فَي مَنْ كُرُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٥)، ترد هذه الآية في وَلِنُحَبِّرُواْ اللهِ على جواز الإفطار طبقًا للشُّروط المنصوص عليها من الضَّرورات والأعذار. ويرى بعض العلماء جواز الصَّوم لمن قدر عليه مع تلك الأعذار. عن معاذ بن جبل قال: "صام النبي (ﷺ) بعدما نزلت عليه آية الرُّخصة في السَّفر". (٢)

الآيات ذات العلاقة: آية الصَّعيد، وآية الصِّيام، وراجع: آية النَّيمُّم، وآية الوضوء.

#### ٩٥ - آية الرِّدة.

آية الرَّدة أو الارتداد هي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بَقُوم مُجِيُّهُمْ وَمُجِيُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يَوُثِيَهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (المائدة: ٤٥).

الرِّدة هي خروج المسلم من الإسلام عن طيب نفس منه، وهو بخلاف الرَّدة بالإكراه، فلا يؤاخذ المسلم بذلك. وجمهور الفقهاء على أن عقوبة الرَّدة القتل، غير أنَّهم

السبوطي، الدر المنثور، ١٣٠/؛ تفسير الطبري، ٦/ ١١٥. يقول ابن كثير في هذا الحديث: "وهو حديث غربب جدًا، وجابر هذا هو ابن زيد الجعني ضعّفوه". أحكام القرآن للجماص، ٢/ ٣٣٠.

السيوطي، الدر المنثور، ١/ ٥٥٩.

اختلفوا في تحديد كيفيَّته. ومن أدلَّة عقوبة الرَّدة قوله (ﷺ): "من بدَّل دينه فاقتلوه"،(١) وقوله (ﷺ): "لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النَّفس بالنَّفس، والثَّيب الزَّاني، والمفارق لدينه التَّارك للجهاعة"،(٢) وأمر النَّبيُّ (١١) بقتل بعض المرتدِّين أمثال: مقيس بن حبابة، وعبد الله بن خطل. "كما نفذ بعض الصحابة عقوبة القتل في بعض المرتدِّين، كقتل عليٌّ بن أبي طالب بعضَ الذين ادَّعوا ألوهيَّته، ونفذها أبو موسى في اليمن، وكذلك ابن مسعود في قوم بالعراق. وذهب بعض الفقهاء إلى التَّفريق بين نوعين من الارتداد: الارتداد المجرَّد، والارتداد المصاحَب بالفساد ومحاربة الله ورسوله، وذهبوا إلى أنَّ الذين نُفذت فيهم عقوبة الرِّدة في عهد النَّبي (ﷺ) إنَّها كانوا من المرتدِّين المحاربين. أما المرتد المجرَّد، فإنَّه يُستتاب ولا يُقتل إلاَّ أن يصرَّ على ردَّته، يقول ابن تيمية: "والمرتدُّ المجرَّد لم يسْعَ في الأرض فسادًا فلم يدخل في الآية، ولا يرد نقضًا من جهة المعنى؛ لأنَّا إنها نعرضه للسَّيف ليعود إلى الإسلام وإنها نقتله لمقامه على تبديل الدِّين فإذا أظهر الإعادة إليه حصل المقصودُ الذي يمكننا تحصيلُه وزال المحذور الذي يمكننا إزالته (...) والسَّاب و نحوه المؤذين إنها نقتلهم لما فعلوه من الأذي والضَّرر، لا لمجرَّد كفرهم فإنَّا قد أعطيناهم العهدَ على كُفرهم، فإذا أسلم بعد الأخذ زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرَّده".(٤)

الآيات ذات العلاقة: آية الإكراه، وآية المحاربة، وراجع: آية الارتداد.

إلى منطيع البخاري، (ح:٦٥٢٤)؛ وهو عند أصحاب السنن إلا مسلم.

٢- صحيح البخاري، (ح: ١٤٨٤)؛ وصحيح مسلم، (ح: ١٦٧٦).

الأرجح أنَّ الذين أمر النَّبي (ﷺ) يقتلهم، لم يكن لمجرَّد ارتدادهم أو كفرهم، فكلُّ هؤلاء كان عَن يجاهر بأذيَّته للنَّبي (ﷺ) سمئة، أو
 من أصحاب الدَّما، المرتدَّين، وقد عقا النَّبي (ﷺ) من بعضهم منهم: فينة لابن خطل، وسارة وكانت مولاة لمعض بني عبد المطلب،
 ومنهم من أسلم كمكرمة بن أبي جهل. وقد ذكر المؤرَّخون تفصيل ذلك في أخبار فنح مكّة ، ينظر مثلاً: سبرة ابن هشام، ١٠/٠.

ا- الصارم المسلول، ١/ ٣٩٦.

٩٦ - آية ردِّ شهادة المحدود في القذف.

هي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً لَبَداً وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور: ٤)

في هذه الآية مسألة في الاستثناء بإلاَّ أو إحدى أخواتها، إذ يذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا استثنى بإلاَّ أو إحدى أخواتها، انصرف الاستثناء إلى الأخبر كما في آية ردِّ شهادة المحدود في القذف. وعليه، لو أمر شخصٌ لائنين بهالين واستثنى شيئًا، كان من الأخبر، ولكن إذا أمر مثلاً بهائة درهم وخمسين دينارًا إلا درهما، انصرف حينئذ إلى الأَوَّل. (١)

وعليه، فالذين يرمون المحصنات محكومٌ عليهم جميعا بالفسق إلا التّائبين، ولا يرجع الضّمير في الاستثناء إلى الكلّ إلا بدليل يقتضي ذلك كما في آية المحاربة مثلاً، إذ عاد الضّمير على جميع المحاربين في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاء اللّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقتّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيمٍ وَأَرجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَلَى الله وَلا الله وسبب ذلك ما جاء بعد الآية من قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ النِّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ الله عَقُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (المائدة: ٣٤)، فلو عاد الضَّمير على الأخير أي في قوله تعلى: ﴿ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَلَى عَظِيمٌ ﴾ ، لم يبق له فائدة لأنَّ التوبة تُسقِطُ الحدَّ مطلقاً. (١٠ الكلاقة: آية المحاربة، وراجع: آية القلف.

<sup>·-</sup> زين بن إبراهيم بن محمد. البحر الرائق، ٧/ ٤٧.

٢- المصدر السابق، ٧/ ٧٩.

٩٧ - آية الرُّسل.

وهي قوله تعالى: ﴿وَيَلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآيُذَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللهِ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (البقرة: ٢٥٣)

تردآية الرُّسل في مسألة التَّفضيل بين الرُّسل، وقد انزلق فيها كثيرٌ من النَّاس في تفاضلهم بين الرُّسل على وجه العصبيَّة والتَّنقيص، بل واختلاق بعض القصص والمفتريات على بعضهم. هذا، وإن كان القرآن قد نصَّ في الآية السَّابقة على أنَّ الله فضَّل بعضهم على بعض، فذلك من باب تكريم كلِّ واحد منهم بشيء يختصُّ به. أما تفضيل بعضهم على بعض على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول، فذلك مردودٌ، وفي الحديث: "لا تفضلوا بين الأنبياء". (١) والعقيدة الصَّحيحة تقتضي الإيهان بجميع الرُّسل وما أنزل إليهم من الكتب والرُسالات، والاعتقاد أنَّ الكفر بواحد منهم كفرٌ بالجميع، (١) كما جاء في آية الإيهان، وفي قوله تعالى: ﴿لاَ نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ﴾ (البقرة، من الآية: ٨٥).

هذا، وفي هذه الآية أيضًا حجَّة واضحة على منكري صفة الكلام لله عزَّ وجلَّ مَّن زعموا أن تكليم الله لموسى كان نوعًا من الإلهام والإيجاء، فخصَّت الآية موسى بالتَّكليم، وسائر الأنبياء بالوحي.

الآيات ذات العلاقة: آية الإيمان.

الإمام الطحاوي، شرح العقيدة الطحاوية، ١/ ٢٧١، والحديث في: صحيح البخاري: باب قول الله تعالى (وإلى مدين إخاهم شعبيا)، (ح: ٣٢٣)، صحيح مسلم: باب من قضائل موسى صليانه عليه وسلم، (ح: ٢٥٥١).

۲- ابن تیمیة، الجواب الصحیح، ۲/ ۲۷۰.

٩٨ - آية الرَّصد.

قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن يَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾ (الجن: ٢٧).

عن الضحاك بن مزاحم، قال: "كان النبي (ﷺ) إذا بُعِث إليه الملك بالوحي بعث ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلْفِه أن يتشبَّه الشَّيطان بالملك".(١) حتى لا يكون للشَّياطين عليه سلطان، وذلك المراد بالرَّصد في الآية. والشَّهاب يعني الكوكب، وكلُّ موقد منير. والشَّهاب الرَّاصد: ما أرصِد به لرجم الشَّياطين.(١)

وترد آية الرَّصد لتفنيد قصَّة الغرانيق المزعومة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلاَ نَبِيِّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَسَتُحُ اللهُّ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (الحج: ٥٢). يقول الإمام البيضاوي: "قبل: تمنَّى لحرصه على إيهان قومه أن ينزل عليه ما يقرَّبهم إليه، واستمرَّ به ذلك حتى كان في ناديهم فنزلت عليه سورة النَّجم... فأخذ يقرؤها فليًا بلغ ﴿وَمَنَاةَ اللَّخْرَى ﴾ وسوس إليه الشَّيطان حتى سبق لسانه سهوًا أن قال: تلك الغرانيق الغُل، وإنَّ شفاعتهنَّ لتَرْتجى...". (٣)

يورد الألوسي هذه القصَّة في هذا المقام، ويفنِّدها، وبعد إيراده للقصَّة يقول: " ثمَّ أية فائدة في إنزال الرَّصد إذا لم يحصل به الحفظ؟ بل كيف يسمَّى رصدًا؟".(٤)

١- الألوسي. روح المعاني، ١٧/ ١٨٢.

الجبائي، شهاب الدين أحمد بن عمد المصري. النبيان في تفسير غريب الفرآن، تحقيق: فتحي أنور الدابولي، (القاهوة: دار الصحابة للمزاث بطنط، ١٩٩٢). ٢٩٧١ع.

 <sup>&</sup>quot;- البيضاوي. أنوار التنزيل، ٢/ ٩٦.

اح المصدر نف، وقصة الغرانيق أخرجها ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في آية الرصد: أنَّ النبي (ﷺ)، كان يصلي إذ نزلت
 عليه قصة آلهة العرب فجعل يتلوها فسعمه المشركون فقالوا إنَّا نسمه يذكر آفتنا بخير فدنوا منه، فينيا هو يتلوها وهو يقول

كذلك يورد القاضي عياض القصَّة منكرًا لها من حيث السَّند والمتن بعدَّة وجوه، فيقول في كلام مطوَّل: "لقد بلي النَّاس ببعض أهل الأهواء و التَّفسير، و تعلَّق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته و اضطراب رواياته، وانقطاع إسناده، واختلاف كلهاته (..) هذا توهينه من طريق النَّقل. فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجَّة وأجمعت الأمَّة على عصمته (ﷺ) ونزاهته عن مثل هذه الرَّذيلة. إما من تميّه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلمة غير الله وهو كفر، أو أن يتسوَّر عليه الشَّيطان ويعتقد النبي (ﷺ) أنَّ من القرآن ما ليس منه حتى ينبَّهه جبريل عليه السلام، وذلك ممتنعٌ في حقَّه (ﷺ)، أو يقول ذلك النبي السلام، وذلك ممتنعٌ في حقَّه (ﷺ)، أو يقول ذلك النبي (ﷺ) من قبل نفسه عمدًا وذلك كفر، أو سهرًا، وهو معصومٌ من هذا كلَه".(١)

الآبات ذات العلاقة: آية الحفظ

### ٩٩ - آية الرَّضاع.

قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَئِنِ كَامِلَئِنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المُؤلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ﴾ (البقرة: ٢٣٣)

آية الرَّضاع من الآيات المجملة التي فصَّل العلماء فيها وفي أحكام الرَّضاع وشروطه؛ إذ إنَّ الرَّضاع اسمٌ جامعٌ يقع على المصَّة وأكثر منها إلى كيال إرضاع الحولين. كما يقع على كلَّ رضاع وإن كان بعد الحولين، غير أنَّ العلماء استدلُّوا بقرائن أخرى من السُّنة لاستنباط شروط الرَّضاع، وأنَّ المراد بتحريم الرَّضاع بعض المرضعات دون بعض، لا من شمله اسم الرَّضاع، (٢) ويشار إلى آية خمس رضعات عادةً في هذا الموقف

أفرايتم اللأت والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان "نلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجي". وهي فصَّة مزعومة، لا تلبق وحقائق الكتاب المبين وطبيعة النَّبي المعصوم.

القاضى عياض، الشفا في حقوق المصطفى، ٢/ ١١٠.

الشافعي، محمد بن إدريس. أحكام القرآن، تحقيق: عبد العني عبد الخالق، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٠)،
 ص٢٥٣؛ وتفسير ابن كثير، ١٧٠/١.

وإضافتها إلى آية الرَّضاع للدَّلالة على لزوميَّة السُّنة للقرآن، وعدم استغناء أحدهما عن الآخر.

الآبات ذات العلاقة: آية خمس رضعات.

### ١٠٠ - آية الرِّضوان.

تُطلق آية الرِّضوان أو آية المبايعة على قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُّ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَنَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَنْحاً قَرِيباً﴾ (الفتح: ۱۸).

قيل نزلت آية الرِّضوان حين خرج النبي في السَّنة السَّادسة من الهجرة للعمرة بمكَّة، فمنعته قريش من دخولها، وتفاوضوا معه في الصُّلح المعروف بصلح الحديبيَّة، للموضع الذي كان النبي (孝) نزل فيه. وبعث رسول الله (素) عثمان بن عفان إلى قريش ليخبرهم أنه لم يأت لحرب، وإنَّها جاء زائرًا لهذا البيت المعظَّم لحرمته، فأتى عثمان عظاء قريش فأبلغهم رسالة رسول الله (孝)، وأبطأ في الرُّجوع إلى الحديبية، فشاع أنه قد قتل، فدعا النبي (孝) الصحابة إلى البيعة على القتال، فبايعوه تحت شجرة هناك، وسميّت تلك البيعة "بيُعة الرِّضوان". هذا، وفي هذه الآية بشارة بالرِّضا عن الصّحابة. المُبلعين، ووعدهم بالحسني. (١) ويحتَّج بها في ردِّ من يقول بفسق بعض الصّحابة.

الآيات ذات العلاقة: آية الشُّوري، وراجع : آية المبايعة.

## ١٠١ - آية الرُّوح.

قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ (الإسراء: ٨٥)،

١- الفصول في السيرة، ١/ ١٨٤.

جعل الزَّركشي وابن الحصار، والسيوطي، وابن كثير وغيرهم هذه الآية مما تكرَّر نزوله من الآيات. يقول السيوطي نقلا عن ابن الحصار! قد يتكرَّر نزول الآية تذكيرًا وموعظة".(١) ويقول الزركشي في البرهان "قد ينْزل الشيء مرَّتين تعظيها لشأنه، وتذكيرًا عند حدوث سببه خوف نسيانه".(١) ومن الآيات التي ذكروها بهذا الصّدد: خواتيم سورة النحل، وأوَّل سورة الروم، وقوله تعالى: همَّا كَانَ لِلنَّبيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (التوبة، من الآية: ١١٣)، وقوله تعالى: هوَاقِم الصَّلاة طَرَق النَّهارِ وَزُلْفاً مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ (هود، من الآية: ١١٤).(١)

١٠٢ - آية الزَّقوم.

تطلق آية الزَّقوم على ثلاث آيات تحدَّثت عن الزَّقوم وهي:

قوله تعالى: ﴿أَذَلِكَ خَبْرٌ نُّرُلاً أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِئْنَةٌ لِلظَّالِينَ إِنَّا شَجَرَةٌ تَخُرُمُ فِي أَصْلِ الجُحِيمِ طَلْمُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لاَكِلُونَ مِنْهَا فَهَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ جَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الجُحِيمِ﴾ (الصافات: 3-72)

وقوله: ﴿إِنَّ شَمَّرَةَ الرَّقُومِ طَعَامُ الأَثِيمِ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحُمِيمِ﴾ (الدخان: ٤٣-٤٦).

وقوله: ﴿ ثُمَّمَ إِنَّكُمْ أَيُّتِهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لاَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ فَمَالِؤُونَ مِنْهَا النَّهُلُونَ﴾ (الواقعة: ٥١-٥٣).

١- السيوطي. الإنقان في علوم القرآن، ١/ ٩٨.

٧- الزركشي. البرهان في علوم القرآن، ١٠٤/١.

السيوطي. الإتقان في علوم القرآن، ١٠٤/١.

وجاء ذكرها أيضًا بغير لفظ الزَّقوم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاس وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرْيَنَاكَ إِلاَّ فِنْنَةٌ لَلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المُلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَهَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَاناً كَبِيراً﴾ (الإسراء: ٢٠).

# وردت أوصافٌ كثيرة لشجرة الزَّقوم، فقيل:

- إنها شجرة من أخبث الشَّجر بتهامة . وقيل إنها اسم لشجرة مُوَّة كريهة الرَّائحة ذات لبن إذا أصاب جسد الإنسان تورَّم، وقيل هي كلُّ طعام يقتل. (١)

- أَما شجرة الزّقوم التي وصفها القرآن الكُريم (بالشَّجرة الملعونة) فالله تعالى وحده أعلم بحقيقتها؛ لأنها من علم الغيب من حيث طبيعتها وأوصافها.

وروي أنّه لما أنزلت آية الزقوم: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَقُومِ طَعَامُ الأَثِيمِ﴾، لم تعرفه قريش، فقال أبو جهل: إن هذا لشجرٌ ما ينبت في بلادنا فهل منكم من يعرف الزَّقوم؟ فقال رجل قدم عليه من إفريقية: الزَّقوم بلغة إفريقيّة الزبد بالنَّمر، فقال أبو جهل: يا جارية هاتي لنا تمرًا وزبدًا نزدقمه، فجعلوا يأكلون منه ويقولون: أفيهذا يخوِّفنا محمد في الآخرة فبين الله تبارك وتعالى ذلك في آية أخرى فقال في صفته: ﴿إِنَّمَا شَجَرَةٌ تَحْرُمُ فِي أَصْلِ الجُّعِيمِ طَلَمْهُمَا كَانَّهُ رُوُّوسُ الشَّياطِينِ﴾ الآية، وقيل إنَّ بعض المشركين قالوا: كيف تكون في النَّار شجر والنَّار تأكل الشَّجر؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي الْمَدَانِ لِلاَ قَنْتَةَ للكفار كما كان عدد الملائكة السَّعة عشر فتنة لمه عم.

الآيات ذات العلاقة: آية الرُّؤيا.

الزبيدي، تاج العروس، ١/ ٢ ٤٧٧، مادة (زق م).

١٠٣ – آية الزَّكاة.

قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ (التوبة: ٦٠).

يطلق على آية الزَّكاة أيضًا آية الصَّدقات أخذًا من الكلمة الواردة في أوَّل الآية. كما يُطلَقُ عليها آية المؤلَّفة قلوبهم.

وآية الزَّكاة من الآيات التي يذهب بعض العلماء إلى أَمَّا ناسخة لآيات الإنفاق، مثل قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاء وَجُهِ رَبِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَة وَأَنفَقُوا عِلَا الْإِنفاق، مثل قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا البَّيْقَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (الرعد: ٢٢) ، وقوله: ﴿ آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا عِمَّا جَمَلكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ (الحديد، من الآية: ٧). ولا يرى بعضهم نسخًا بينها. يقول القرطبي عن قوله تعالى: ﴿ مَثْلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالهُمْ فِي سَبِيلِ اللهُ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّنَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لَي يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٦١): "قيل نزلت في نفقة التَّطوع، وقيل نزلت قبل آية الزَّكاة، ولا حاجة إلى دعوى النَّسَخ؛ لأنَّ الإنفاق في سبيل الله في كلَّ وقت". (١)

ويستشهد بآية الزَّكاة في تحديد الأصناف المستحقَّة للزَّكاة وهم ثهانية، وليس تعداد الأصناف الثَّمانية هنا مرادًا به وجوب إعطاء الزَّكاة لهم جميعاً في الوقت نفسه، بل يجوز إعطاء صنف واحد حسبها يرى المزكِّي من الحاجة والأولويَّة.(٢)

راجع : آية الصَّدقات، وآية المؤلفة قلوبهم.

<sup>· -</sup> تفسير القرطبي، ٣٠٣/٣.

<sup>·-</sup> كشاف القناع، ٤/ ٣٥٩.

### ١٠٤ - آية الزُّواني.

تطلق آية الزَّواني على قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِثَةً عَلَيْهُ وَلاَ تَأْخُذُكُم مِبُهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِّ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشُهَدُ عَذَابَهُم طَانِقَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ (النور: ٢)، وتسمّى أيضًا آية الجلد وآية الحدود. وفي الرَّدُ على أبي عبيدة الذي ادَّعى أنَّه لا توجد في كتاب الله آية جمعت النَّاسخ والمنسوخ إلا قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَيْمُ اللهِ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْهَنَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعاً فَيُنَبِّئُكُم بِهَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة: ١٠٥)، يقول الكرمي: "قال أبو عبيدة ليس في كتاب الله آية جمعت النَّاسخ والمنسوخ غير هذه الآية. قلت يرد عليه نحو آية الزَّواني". فأشار إلى آية الجلد بمصطلح آية الزَّواني. (١)

الآيات ذات العلاقة: آية الحبس، وراجع: آية الجلد، وآية الحدود.

١٠٥ - آية الزِّينة.

تطلق آية الزِّينة على قوله تعالى: ﴿وَقُلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَغْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلاَّ لِبَعْمُولَتِهِنَّ (إلى قوله) وَتُوبُوا إِلَى اللهَّ بَجِيماً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَمَلَّكُمْ فُلِحُونَ﴾ (النور: ٣١)، وتسمَّى أيضًا آية الخيار والزِّينة، وآية النَّسوية، أو آية الضَّمائر. المُخْرِعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٠٦ - آية السَّاق.

وهي قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (القلم: ٤٢)

١- النَّاسخ والمنسوخ للكرمي، ١/ ١٠٠.

يؤكّد شيخ الإسلام أن الصَّحابة لم يتنازعوا في آيات الصَّفات أو أحاديث الصَّفات، ولم يؤوِّلوها عن مقتضى ظواهرها، ويقول: "لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: ﴿ لَوْمَ يُكَشَفُ عَنْ سَاقِي ﴾، فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشَّدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدَّوها في الصَّفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصَّحيحين، ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أنَّ هذه من الصَّفات، فإنه قال: ﴿ رَبُومٌ يُكُشُفُ عَنْ سَاقِ ﴾ نكرة في الإثبات، ولم يضفها إلى الله ولم يقل: عن ساقه. فمع عدم التَّعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصَّفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل، إنها التَّاويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف". (١)

فالنَّزاع هنا ليس في التَّاويل ولكنَّه في كون الآية من الصَّفات أم لا. فالذين فسَّروها بالسَّاق حملوها على الحديث الصَّحيح المروي عن أبي سعيد الحدري في حديث الشَّفاعة، وفيه: "فيكشف الرَّب عن ساقه فيخرُّون له سجَّدًا...".(٢) وحجَّتهم أيضا أن الشدة لا يكشف عنها في لغة العرب وإنها هي المكشوفة، كها في قوله تعالى: ﴿فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ (الزخرف: ٥٠)، وقوله أيضا: ﴿وَلَوْ رَحْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرَّ لَلَجُّوا فِي طُغْنَائِمْ يَعْمَهُون ﴾ (المؤمنون: ٥٧). أما الذين تأوَّلوه بالشَّدة، فلم يحملوه على الحديث خاصَّة أن السَّاق ورد غير مضاف إلى المولى سبحانه.

الآيات ذات العلاقة: آيات الصِّفات.

١٠٧ - آية السَّبع المثاني.

هي قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ المُّنانِي وَالْقُرْ آنَ الْعَظِيمَ ﴾ (الحجر: ٨٧)

۱- مجموع الفتاوي، ٦/ ٣٩٤.

٢- صحيح البخاري: باب فضل السجود، (ح: ٧٧٣)؛ صحيح مسلم: باب معرفة طريق الرؤية، (ح: ٣٠٢)، وهو حديث مطوّل.

تتغق الرُّوايات على أن المراد بالسَّبع المثاني سورة الفاتحة، وبه سمَّيت الفاتحة في أحد أسائها؛ إذ هي سبع آيات، ومن القائلين بذلك من كبار الصَّحابة والتَّابعين: عمر، وعلى، وابن مسعود، وأبو هريرة، والحسن، وأبو العالية، والضحاك، وسعيد بن جبير وذهب بعضهم إلى أنَّ البسملة آية في الفاتحة، وهو رأي ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما. (۱) وقيل "السَّبع المثاني"، السَّبع الشُّور الطوال. ويحتجُّ من يقول إنَّها الفاتحة، بكونها تثنى في الصَّلاة أي تكرَّر قراءتها في كل ركعة، وبكونها تقرأ بعدها سورة في كلِّ ركعة، (۱) وقيل إن سبب تسمية الفاتحة "مثاني" نزولها مرَّتين: مرَّة بمكة وأخرى بالملدينة. كذلك، يحتجُّ العلماء بكون الفاتحة سورة مكيَّة قطعاً بدلالة هذه الآية؛ لأنَّ سورة الحجر مكيَّة، فلم يكن المولى يمنُّ عليه (ﷺ) بسورة الفاتحة قبل نزولها. (۱)

وعلى كلِّ، فقد ثبت أنَّ النَّبي (ﷺ)، هو الذي فسَّر (السَّبع المثاني)، بالفاتحة؛ فلا حاجة إلى تعليلات لسبب هذه التَّسمية.

١٠٨ - آية السَّجدة.

﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّهَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِبْالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مَنَ النَّاس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَلَابُ وَمَن يُمِينِ اللهُّ ثَمَّا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللهَّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (الحج: ١٨).

١- أحكام القرآن للشافعي، ١/ ٦٣.

<sup>-</sup> تفسير أبي السعود، ٥/ ٨٨.

آ- تفسير البغوى، ١/ ٣٧.

تطلق آية السَّجدة (أو آيات السُّجود) على مجموعة من الآيات القرآنية، وهي الآيات التي ورد فيها ذكر السُّجود، ويشرع السُّجود لدى قراءتها، ويسمى سجود التَّكاوة، وسجود القرآن، وسجود الدُّكر.(١)

## وفي تحديد عدد سجدات القرآن أقوال:

 أقصى ما قيل فيها إنها خمس عشرة سجدة. أولهًا خاتمة الأعراف، وآخرها خاتمة العلق. وهو قول ابن حبيب، وابن وهب.(٢)

- وقيل أربع عشرة سجدة بإسقاط سجدة سورة الحج الثَّانية؛ لحديث عقبة بن عامر، قال: قلت: يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما.(٣)

- وقيل إحدى عشرة سجدة، بإثبات سجدة سورة الحبِّ الثانية، (١) وثلاث في المفصَّل. وهو مذهب مالك. عن أبي الدَّرداء قال: سجدت مع النبي (ﷺ) إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصَّل شيء: الأعراف، والرَّعد، والنَّحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، وسجدة الفرقان، وسليان سورة النَّمل، والسجدة، وفي ص، وسجدة الحواميم ".(٥)

عجوب، فاطعة. الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية، (القاهرة: دار الغد العربي، ١٩٩٥)، ٢٧ / ٢١٥-٣٠٤. والحديث في صحيح سنن أبي داود: باب تفريغ أبواب السجود وكم سجدة في القرآن، (ح:٢٤٠٢)؛ مسند أحمد: (ح:٢٠٤٠)؛ المستموك: باب التأمين، (ح:٥٠٥)، وضعّفه الألباني.

٧- زاد بعضهم قوله تعالى: ﴿ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٩٨)، فتكون ست عشرة سجدة. انظر: تفسير القرطبي، ٧/ ٣٥٧.

منن أي داود: باب تفريع أبواب السجود: (ح: ١٤٠٢)؛ مسند أحمد، (ح: ١٧٤٠٢)؛ المستدرك على الصحيحين: باب التأمين، (ح:٥٠٨).

قول البغوي: "بأيها الذين آمنوا ارتحوا واسجدوا.. واختلف أهل العلم في سجود التلاوة عقيب فراءة هذه الآية فذهب
 قولم إلى أنه يسجد عندها، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود، وابن عباس، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب
 قوم إلى أنه لا يسجد ههنا وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي". نفسير البغوي، ٢٢٩/٣.

تفسير أبي السعود، ٥/ ٨٨، والحديث في: سنن ابن ماجة: باب عدد سجود القرآن، (ح:١٠٥٦)، وضعّفه الألباني.

- وقيل عشر، بإسقاط آخر الحج، وسجدة سورة ص، (آية ٢٤). ويعزى ذلك إلى ابن عباس.

الآيات ذات العلاقة: راجع: العزائم الأربع.

### ١٠٩ - آية السُّخرة.

قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّبَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السُتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُمْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَشِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّبُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْحُلْقُ وَالأَمْرُ ثِبَارِكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَيَنَ﴾ (الأعراف: ٥٤-٥٦)

وردت بعض الأحاديث في استحباب قراءة آية السُّخرة للحفظ. يقرؤها الإنسان عند مضجعه مع ما ورد من أذكار مستحبة القراءة عند النَّوم. كالفاتحة، والمعوذتين، والمسبحات، وآية الكرسي، وآية الشهادة، وهي قوله تعالى: ﴿شَهِلَ اللهُ أَنَّهُ لَهُ إِلَا لِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمُلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ فَآتِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الحُكِيمُ (آل عمران: ۱۸)، وآخر سورة الإسراء، وتستحبُّ لدى الشَّيعة قراءة هذه الآية في عرفات.

وهنا مسألة في حذف الجملة الثَّانية للعِلم به، والأصل: (يُغشي اللَّيل النَّهار ويُغشي النَّهار اللَّيل)، فلم تُكرَّر الجملة الثانية للعلم به. وهذه الآية من آيات الصِّفات لاشتهالها على الاستواء على العرش، وينبغي فيها الإيهان وتفسيرها على ما يليق بجلال وجهه الكريم.

الآيات ذات العلاقة: آية الاستواء، وآية الشُّهادة، وآيات الصُّفات، وآية الكرسي.

### ١١٠ - آية السَّرقة.

قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَافَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِّ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدة: ٣٨). (السَّرق والسَّرقة) في اللُّغة: أخذ الشيء من الغير خفية، واسم الفاعل منه: سارق. و(سرق النَّظر أو استرق السَّمع): نظر أو استمع متخفَّيا. ومن معنى السَّرق قوله تعالى: ﴿قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ﴾، (يوسف، من الآية: ٧٧).

والسَّرقة في الاصطلاح: أخذ العاقل البالغ نصابًا محرزًا، أو ما قيمته نصاب، ملكا للغير، لا شبهة له فيه، على وجه الخفية.(١)

وآية السَّرقة من الآيات المجملة التي فصَّل الفقهاء فيها تفصيلاً موسَّعا، في بيان المراد بالسَّارق وشروط السَّرقة، وطرق إثباتها، وكيفيَّة القطع، وتحديد اليد. فالقطع مثلاً تختلف أنواعه، إذ قد يراد به الشَّق، فيقال: برى فلان قلمه فشق يده (أي قطعَها). (٣) وتحديد السَّارق في الأعراف المختلفة ليس بسواء، وتحديد نسبة المسروق يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن زمان لآخر. (٣) واليد لفظ مطلق يصدق إطلاقه على ما يبلغ المنكبين، وعلى ما يبلغ المرقين، وعلى ما يبلغ الكفين، وقد وردت جميع تلك المعاني في القرآن الكريم، من ذلك في آية الوضوء قوله تعالى: ﴿ وَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَالْيدِيكُمْ إِلَى المُرَافِقِ ﴾ (المائدة، من الآية: ٢)، وفي آية التَّيمم جاء مطلقًا: ﴿ وَافْمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَالْيدِيكُمْ ﴾ (النساء، من الآية: ٢)، فهو لفظ يطلق على مطلقًا: ﴿ وَافْمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَالْيدِيكُمْ ﴾ (النساء، من الآية: ٣٤)، فهو لفظ يطلق على فإن الجمهور يرى أن لفظ (البد) تُستعمل مطلقة ومقيَّدة، فالمطلقة تستعمل إلى الكوع في العضو إلى المناكب، وتستعمل جازًا لما دونه. (١)

. 707/r.(1999/a187.

ا الموسوعة الفقهية الكويتية، عدد ٢٩٢/٢٤.

<sup>&</sup>quot; السبكي، علي بن عبد الكاني. الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق: جماعة من العلماء، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٤)، ٢١١١٢.

إلى العربي، القاضي أبو بكر المدافري المالكي. المحصول في أصول الفقه، تحقيق: حسين علي البدري، (الأردن: دار البيارق.

الشوكاني، عمد بن علي بن عمد. إرشاد الفحول، تحقيق: عمد سعيد البدري، (بيروت: دار الفكر، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢)، ١٨٨٨.

م كن جمعة الماجد للثقافة والتراث

### الآيات ذات العلاقة: آية التَّيمم، وآية الوضوء.

### ١١١ - آية السَّعي

تطلق آية السَّعي في سياقين في القرآن الكريم هما: سياق السَّعي بين الصَّفا والمروة بكونه ركنًا من أركان الحبِّ، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرَوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوِّفَ بِهِمَّا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهِ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ١٥٥٨). وتطلق آية السَّعي كذلك في سياق مسؤوليَّة كلِّ نفس عمَّا عملت من خير أو شَرَّ، وهو قوله تعالى:﴿وَأَنْ لِبُسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (النجم: ٣٩).

ففي السِّياق الأوَّل، روي أنَّه كان على الصَّفا والمروة صنهان من أصنام الجاهليَّة يقال لهما "إساف" و "نائلة"، وكان عرب الجاهليَّة يعظمونهما، فتوهَّم بعض المسلمين أن السَّعي بين الصَّفا والمروة غير مشروع، وتحرَّجوا من السَّعي بينهما؛ فنزلت آية السَّعي لرفع هذا التَّوهُم.(١)

أما في السِّياق الآخر، فتدلُّ هذه الآية فيها تدلُّ عليه، على العدل الإلهيِّ في محاسبة ابن آدم، وعلى قانون الأخذ والعطاء في الكون، فلا يجني الإنسان إلاَّ ما حصد، إنْ خيرًا وإنْ شرَّا، ولا يحاسبه الله إلاَّ على ما كسبت يداه، لا عمّا كسب غيره. وعليه، فإنَّ هذه الآية ترد في الخلاف حول انتفاع الميت المسلم بدعاء الأحياء وصلواتهم عليه.. فأنَّ هذا السُّنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين اثنين:

- ما كان الميت نفسه سببًا في إحداثه في حياته من أوجه البرِّ والإحسان.

- دعاء المسلمين واستغفارهم له، وما يقومون به من أوجه الطّاعات من صدقة وحجًّ وغيرها. وذهب عامَّة العلماء إلى أنَّ ثواب الحجِّ يصل إلى الميت. أما العبادات البدئيَّة الأخرى، كالصّوم والصَّلاة وقراءة القرآن والذَّكر ونحوها، فمذهب أبي حنيفة وأحمد

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

١- صحيح البخاري، (ح: ٤٥).

وجمهور السَّلف وصول ثوابها إلى الميت بإذن الله. والمشهور من مذهب الشَّافعي ومالك عدم وصولها. وزعم بعض أهل الكلام بعدم وصول شيء البتَّة من أعمال البرَّء لا الدُّعاء ولا غيره إلى الميت، واستدلُّوا بآية السَّعي، وأمثالها من الآيات كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ خُيرَهُ إِلاَّ مَا كُنتُمُ مَعْمَلُونَ ﴾ يس، من الآية: ٥٤)، وهذا الزَّعم مردودٌ بنصوص من الكتاب والسُّنة المتواترة. (١)

### ١١٢ - آية السِّلم.

تطلق آية السَّلم على قوله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّهِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (الأنفال: ٦١)

اختلف العلماء في جواز مسالمة المسلمين للكفّار فذهب نفرٌ من الصّحابة والتّابعين إلى أنّ آية السّلم هذه منسوخة بآية السّيف، غير أن نفرًا من العلماء كالطبري والسُّدي يعارضون هذا المنحى ويذهبون إلى أنّه لا نسخ بين آية السّلم وآية السيف أو آية القتال، وإنّها لكلّ آية سياقها الخاص، وظروفها الخاصة. يقول الطبري: "لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة ولا عقل، وقد دلّلنا في غير موضع من كتابنا هذا وبغيره على أنّ النَّاسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كلَّ وجه. فأمّا ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخًا، وقول الله في براءة ﴿فَاقَتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّمُوهُمْ عَير نافي حكمه حكم قوله: ﴿وَإِن جَنعُوا لِلسَّلْم فَاجَمْعُ هَا﴾، لأنّ هذا القول إنّها عني به بنو قريظة، وكانوا يهودًا أهل كتاب، وقد أذن الله جلَّ ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم. أما قوله: ﴿فَاقَتُلُوا المُشرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّمُوهُمْ مُ وَبَد الْحَدِن الله عِن به مشركو العرب من عبدة الأوثان، الذين لا

١- شرح العقيدة الطحاوية، ١/ ١١ ٥؛ وكتب ورسائل وفناوي ابن تيمية في العقيدة، ٧/ ٤٩٩.

يجوز قبول الجزية منهم، فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كلُّ واحدة منها محكمة فيها أنزلت فيه".(١)

كما يذهبون إلى دَفع النَّسخ بين آية السَّلم، وقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَغْلُونَ وَالله مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْبَالُكُمْ ﴾ (محمد: ٣٥)، فكلتا الآيتين محكمة، ولا تعارُض بينهها؛ إذ النَّهي عن الدَّعوة إلى السَّلم هنا، إنَّما هو نهي عن الابتداء بطلب السَّلم. أمَّا الأمر بالجنوح إلى السَّلم في آية السَّلم، فيكون حين يُبادِرُ الكفَّار إلى ذلك بأيِّ وجهِ من الوجوه. يقول ابن عاشور، عند تفسيره لآية سورة محمَّد: "(ولا تَهُوا): أي لا تكونوا أوَّل الطَّائفَتين ضَرعت إلى صاحبها. فهذا لا ينافي السَّلم المأذون فيه بقوله: ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْم فَاجْمَعْ لَهَا وَتَوكَلُ عَلَى الله ﴾ في سورة الأنفال، فإنَّه سِلمٌ طلبَه العدوُّ، فليست هذه الآية ناسخة لآية الأنفال، ولا العكس، ولكلَّ حالة خاصَّة".(١)

وينبغي التّنبُه هنا إلى إطلاق ابن عاشور مصطلح "آية الأنفال" إطلاقًا بحتًا للإشارة إلى الآية فحسب، وليس المراد منه آية الأنفال المقصود بها تقسيم الأنفال. هذا، والله أعلم.

الآيات ذات العلاقة: آية السّيف.

١١٣ - آية سهم ذوي القربي.

قال تعالى: ﴿مَّا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، (الحشر: ٧).

١- تفسير الطبري، ١٠/ ٣٤.

النحرير والتنوير، ١/ ٤٠٤٩

المراد بذوي القربى في هذه الآية، آل النّبي (ﷺ) الأقربون من بني هاشم وبني عبد المطلب، فيعطون من الغنيمة مع الأصناف المذكورة في هذه الآية. وعلّة استحقاق هؤلاء للصّدقة الفقر والقرابة. يقول الجصاص في بيان ذلك إنَّ: "كلَّ من سمي في آية الخمس لا يستحقُّ إلا بالفقر وهم اليتامي وابن السّبيل فكذلك ذوو القربي لأنه سهم من الخمس ويدلُّ عليه أنه لما حرم عليهم الصَّدقة أقيم ذلك فم مقام ما حرم عليهم منها فوجب أن لا يستحقُّه منهم إلا فقير كها أن الأصل الذي أقيم هذا مقامه لا يستحقُّه إلا فقير. (١) وبيَّن الفقهاء أنَّ علَّة استحقاق بني عبد المطلب، ليست بالقرابة فحسب، ولكن لنصرتهم النّبي (ﷺ) في جميع مراحل دعوته، دون سائر قرابته. (١)

ويُستشهد بهذه الآية في لزوميَّة السُّنة للقرآن الكريم، إذ لولا السُّنة التي جاءت لبيان مجمل هذه الآية، للزم دفع السَّهم لجميع ذوي قربى النَّبي، وهو أمرٌ فيه مشقَّة. (٣) فجاءت السُّنة لبيان أنَّ هذا السَّهم لبني هاشم وبني عبد المطلب دون سائر قرابة الرَّسول (ﷺ).

الآيات ذات العلاقة: آية التَّطهير.

١١٤ - آية السَّيف.

هي فوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْشُرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَئُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن نَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (النوبة: ٥) ويُشار إليه أيضًا بآية الفتال.

١- راجع: أحكام القرآن للجصاص، ٢٤٧/٤.

٢- المصدر السابق، ٤/ ٣٣٦.

أحكام القرآن للشافعي، ١/ ٢٧.

روى الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الضحاك بن مزاحم أن آية السَّيف نسخت كل عهد بين النبي (ﷺ) وبين أحد من المشركين وكلَّ عقد وكلَّ مدة، (١) وعن العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: "لم يبق لأحدٍ من المشركين عهدٌ ولا ذمَّة منذ نزلت براءة". (١) ويقول الإمام أبو عبد الله محمد بن حزم (ت ٥٦هـ)، إلى أنَّ الإعراض عن المشركين ورد في مائة وأربع عشرة آية في القرآن الكريم، وهي جميعًا منسوخة بآية السَّيف أو الآيات الآمرة بالقتال. (١)

وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف ليست ناسخة ولكن الأحوال تختلف، فآية السَّيف وما في معناها من آيات القتال، قال بعض أهل العلم: ليست ناسخة لآيات الكفِّ عمن كفَّ عنا وقتال من قاتلنا وليست ناسخة لقوله: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي اللَّينِ﴾ ولكن الأحوال تختلف فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية السيف وما جاء في معناها وعملوا بها وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدُّوا الجزية كها هو قول مالك (رحمه الله) وجماعة.

من جانب آخر، يذهب آخرون إلى أنَّ آية السَّيف نفسها منسوخة. قال السدي والضحاك: إنَّ آية السيف منسوخة بآية: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ حَتَّى وَالصَحاك: إنَّ آية السيف منسوخة بآية: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَ بَالرَّقَابِ الرَّقَابِ عَلَى مَنْ أَيقًا فِذَاء حَتَّى تَضَعَ الحُرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾، (عمد: ٤). وهي أشدُ على المشركين من آية السيف. أخيرًا، يشير ابن البازري إلى أنَّ الحلاف في المصطلح، فالمتقدِّمون كانوا يطلقون النَّسخ ويعنون به التَّخصيص والاستثناء، لا رفع الحكم بخلاف معناه لدى المتاخرين. (١)

<sup>· -</sup> تفسير ابن كثير، ٢/ ٣٣٧.

اهسیر این دنیر، ۱۱۷/۱،
 ا- تفسیر الطبري، ۱۱۷/۱.

النَّاسخ والمنسوخ لابن حزم، ١٦/١.

ابن البازري، هية الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم. ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، (بيروت:
 مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤٠٥)، ص٥٥.

الآيات ذات العلاقة: آية الصَّبر.

#### ١١٥ - آية الشِّناء

قال تعالى: ﴿ رَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُوْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (النساء، من الآية: ١٧٦).

تسمى هذه الآية آية الشّتاء، لما روي عن عمر بن الخطاب (ش) قال: "ما راجعتُ رسول الله (ﷺ) في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصّيف التي في آخر سورة النساء؟".(١) وفي تفسير هذه الآية ذكر العلهاء أنَّ الآيات في فاتحة سورة النساء نزلت في الشّتاء، ونزلت خاتمتها في الصّيف؛ لذلك أشار النبي إلى الخاتمة بآية الصّيف. وعليه لا مانع من إطلاق آية الشّتاء على مفتتح هذه السُّورة. ومن الآيات الشّتائية آية الإفك، والآيات التي نزلت في غزوة الخندق.

وبالنَّظر إلى جملة القرآن الكريم، فمن الإمكان تقسيمه إلى قسمين كبيرين هما الآيات الصَّيفية والآيات الشَّتائية؛ لأنَّ فصول السَّنة في جزيرة العرب تتكوَّن من هذا الفصلين، وقد أشار الشيخ عبد الرَّزاق حسين أحمد إلى ذلك حين طرح سؤالاً وجيها في مسألة تسمية الآيات بالصّيفي والشِّتائي، فقال! وقد يتساءل متسائل فيقول: لماذا لم يكن هناك نوع خريفي وربيعي؟ وهل كان نزول القرآن خاصًا في الصيف والشتاء؟ وبأيِّ مستند تمَّ هذا التَّسيون على الإجابة عن هذا التَّساؤل ذكر الشيخ عدَّة أجوبة: وأنَّ وجود ما اصطلح عليه بالصَّبفي والشِّتائي من القرآن الكريم لا ينفي ما نزل في الرَّبع والخريف.

١- صحيح مسلم: باب ميراث الكلالة، (ح:١٦١٧)؛ سنن ابن ماجة: باب الكلالة، (ح:٢٧٢٦)، وقال الألباني: صحيح.

- أنه لم توجد روايات صريحة باسم الرَّبيعي أو الخريفي، وأن تقسيم فصول العام لدى العرب يكون عادة الصَّيف والشَّناء. وفي سورة قريش قوله تعالى: ﴿إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ المُّبِنَاء وَالصَّنَاء وَالصَّيْفِ». فطبيعة بلاد العرب الصَّحراوية تتألف من فصلَين في العام. (١)

وفي سرِّ تنصيص النبي (ﷺ) على آية الصَّيف دون الشَّتاء، لعمر بن الخطاب، وكلتاهما نزلت في الكلالة وللتاهما نزلت في الكلالة إحداهما في الصَّيف والأخرى في الشَّتاء، فالشتائي هي التي في أول النَّساء، والصَّيفي في آخرها، وفيها أي في الصَّيفي من البيان ما ليس في آية الشَّتاء، لذلك أحاله عليها. (٢) راجع: آية الصَّيف.

١١٦ - آية الشِّراء.

تطلق آية الشِّراء على قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهِّ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالْهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَةُ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِّ فَيَقَتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِّ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ١١١).

قيل سبب نزول هذه الآية أنَّ الأنصار لما بايعت رسول الله (ﷺ)، ليلة العقبة، وكانوا سبعين رجلا، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله الشترط لربَّك ولنفسك ما شئت، فقال أشترط لربِّ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم قالوا فاذا فعلنا ذلك فها لنا؟ قال: الجنَّة، قالوا: ربح البيع! لا نقيل ولا نستقيل؛ فنزلت هذه الآية. (٣)

المكي والمدني في القرآن الكريم. (الفاهرة: دار ابن عفان، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م)، ١/٢١٧.

تفسير البغوى، ١/ ٤٠٤.

۳- ابن الجوزي، زاد المسير، ۳/ ۵۰٤.

وتسمَّى طائفةٌ من الخوارج بـ(الشُّراة)، لتأويلهم هذه الآية وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ الْبِيْغَاء مُرْضَاتِ اللهِّ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْمِبَادِ﴾ (البقرة: ٢٠٧)، ومعنى (يَشْري): يبيع. وشُمُّوا شُراةً لقولهم: شَرَّيْنَا أنفسنا في طاعة الله، أي بِغْنَاها بالجنَّة.(١) وهم مثل عامَّة الحوارج، يكفِّرون أصحابَ المعاصي من المسلمين، ويدعون أن لا حكمَ الاَّ لله.(٢)

#### ١١٧ – آية الشَّفاء.

تطلق آية الشَّفاء (أو آيات الشَّفاء) على كلِّ آية فيها ذكرٌ للشَّفاء، وهي ستُّ آيات يقرؤها بعض النَّاس على ترتيبها في المصحف الشَّريف للرُّقية رجاء الشَّفاء من الأمراض، وهي:<sup>(۲)</sup>

١ - قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ١٤).

٢ - وقولة تعالى: ﴿ إِنَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَشِفَاء لمَّا فِي الصُّدُورِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٥٥).

٣ - وقول تعالى في نحاطبته للنّحل: ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً
 يَخْرُجُ مِن بُعلُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لَقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾
 (النحل: ٦٩).

. ٤ – وقوله تعالى: ﴿وَتُنْتَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِينَ إَلاً خَسَاراً﴾ (الإسراء: ٨٣).

الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ١/ ٧٦٤.

الملطي، عمد بن أحمد بن عبد الرحن. التنبيه على أهل الأهواء والبدع، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، ط٢، ١٩٧٧)، ١/ ٤٧.

آ– الألوسي، تفسير روح المعاني، ١٥/ ١٤٥.

٥ - وقوله تعالى على لسان خليله إبراهيم (الشيئة): ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾
 (الشعراء: ٨٠).

٦ - وتوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَوِيناً لَقَالُوا لَوْلاَ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَوِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قَالُوا لَوْلاَ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَوِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آلَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَائِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولِيَكَ بُنَادُونَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ﴾ (فصلت: ٤٤).

وقد حدَّد العلماء ثلاثة أنواع للشَّفاء في القرآن الكريم مستنبطة من الآيات السَّابقة هي:

النَّوع الأوَّل: الشَّفاء من أدواء النَّفس الأمَّارة بالسُّوء، الدَّاعية إلى الشُّبهات والشَّهوات. فالقرآن الكريم شفاء للمؤمنين ضدَّ الوقوع في أدواء النُّفوس المريضة، فيهدي نفس المؤمن بنوره إلى صراط مستقيم.

النَّوع الثاني: الشَّفاء من الأمراض العضويَّة، ففي السَّيرة النَّبوية مواقف رقى فيها النبي (ﷺ) بعض المرضى فشفوا بإذن الله، وكذلك فعل الصَّحابة. (۱٬ وفي الحديث: "ما من داء إلا وفي القرآن شفاؤه، علِمه مَن علِمه، وجهلَه من جهله ". (۲٪)

النَّوع الثالث: الشَّفاء من الأمراض النَّفسيَّة كحالات الحزن والقلق الشَّديد، والحوف، والعين، ومسَّ الجنِّ، والسَّحر وغيرها من الأمراض النَّفسيَّة والوساوس. فالقرآن الكريم ذكر تطمئنُّ به القلوب المؤمنة، وتنزجر به مردة الشَّياطين.

<sup>·-</sup> راجع: صحيح مسلم: باب استحباب الرقية من العين، ٤/ ١٧٢٤.

٢- رواه الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود، (ح: ٣٥٧٨)؛ مسند أحمد، (ح:٣٥٧٨)، وصحَّحه الألباني في السُّلسلة الصَّحيحة، (ح: ٥١١)، جزء ١/ ٨٩٨، وهو حديث صحيح لغيره.

١١٨ - آية الشَّهادة.

هي قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآتِيمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ﴾ (آل عمران: ١٨)

وردت بعض الأحاديث في استحباب قراءة آية الشَّهادة للحفظ. يقرؤها الإنسان عند مضجعه مع ما ورد من أذكار مستحبَّة القراءة عند النَّوم. كالفاتحة، والمعوذتين، والمسجحات، وآية الكرسي، وآية السُّخرة، وآخر سورة الإسراء.

الآيات ذات العلاقة: آية السُّخرة، وآية الكرسي، وراجع: المسبِّحات.

١١٩ - آية الشُّهور.

يُواد بآية الشُّهور قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَلَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (البقرة، من الآية: ٢٣٤)،

تنصُّ هذه الآية في عمومها، على أنَّ المرأة المتوفى عنها زوجها عدَّمها أربعة أشهر وعشرا إلاَّ أن تكون حاملاً فعدَّمها حينئذ أن تضع حملها كها في آية الحمل.

واستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية في تقرير قاعدة مفادها أنه لا توجد مسألة خلاقيَّة تنازع فيها العلماء إلا وفيها نصِّ. قال: "ولا يُعلم مسألةٌ واحدة اتَّفقوا على أنه لا نصَّ فيها، بل عامَّة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتجُ فيه بالنُّصوص، أولئك احتجُّوا بنص كالمتوفى عنها الحامل، وهؤلاء احتجُّوا بشمول الآيتين لها، والآخرين قالوا إنَّم يدخل في آية الحمل فقط، وإن آية الشُّهور؛ الحامل. كما أن آية القروء الحامل. كما أن آية القروء الحامل. كما أن آية

الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالحول، وآية الحمل، وآية الطلاق، وآية العدة، وآية القروء، وآية الوفاة.

۱- کنب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة فی الفقه، ۱۹۷/۱۹.

١٢٠ - آية الشُّورى.

تطلق آية الشُّوري على آيتين في القرآن الكريم هما:

قوله تعالى: ﴿فَيَهَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهَ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنقَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَقَوَكُلُ عَلَى الله إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩)، وهي مدنيَّة. والآية الأخرى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفِقُونَ ﴾ (الشورى: ٣٨). في سورة الشُورى التي تحمل الاسم نفسه، وهي سورة مكيَّة.

والشُّورى من المبادئ الإسلاميَّة القيمة في معالجة الأمور، واتخاذ المواقف، سواء على المستوى الفردي أم الجماعي. وهو يعصم الفرد والجماعة من الاستبداد بالرَّأي والوقوع في أخطاء، وقد جعله القرآن الكريم صفة من صفات الجماعة الإسلاميَّة المثاليَّة في آية الشُّورى السَّابقة.

وفي حديث أبي هريرة (ش) قال: "ما رأيتُ من النَّاس أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله (ﷺ)"،(١) فكان يشاور أهله وأصحابه في أموره الخاصَّة، وفي أمر الجهاعة المسلمة. ومشوراته مشهورة في مواقف وحوادث كثيرة، وكان يعمل بآرائهم إذا وجد أنَّها أفضل وأيسر مع أنَّه كان مدعوماً بالوحي الإلهي.(٢) من ذلك:

في الأذان: شاور النبي (業) أصحابه في وسيلة يُعلِم بها المسلمين بدخول وقت الصّلاة والاجتماع ها، فأشار عليه بعضهم باتّخاذ ناقوس مثل نواقيس النّصارى، وأشار

<sup>&</sup>quot;- جاء في حديث انسور بن غرمة (يش) أن النبي (囊) قال لأبي يكر وعمر (رضي الله عنهم) ذات يوم: "لو اجتمعتها في مشورة ما خالفتكم!". رواه أحمد (ح: ١٧٥٣٣).

بعضهم باتخاذ بوق مثل قرن اليهود.. واستقرَّ الرَّأي على ما أشار به عمر في النَّداء للصَّلاة.(١)

- في أسرى بدر: استشار النبي (義) أصحابه في أسرى بدر: ماذا يفعل بهم؟ فأشار عليه أبوكر بالفداء، وأشار عمر بالقتل؛ وكان العمل برأي أبي بكر. كما عمل برأي الحباب بن منذر حين نزل (義) منزله ببدر، فأشار عليه الحباب بأن يتحوَّل إلى أدنى ماء من المشركين فينزل فيه.(٢)

 في موقعة أحد: استشار النّبي أصحابه في الخروج أو عدمه؛ فأشار عليه بعضهم بالبقاء، وآخرون بالخروج.

في حادثة الإفك: استشار زوجته أم المؤمنين زينب في شأن عائشة (رضي الله عنها) في
 حادثة الإفك؛ فأثنت على عائشة خيرًا. (٢)

في صلح الحديبية: استشار كذلك زوجته أم المؤمنين أمِّ سلمة في موقف الصَّحابة في
 صلح الحديبية حين أبطأوا في الامتثال بأمره (業) بالتَّحلُّل والحلق؛ فأشارت عليه أن غرج إليهم ويحلق ويتحلَّل، وحين رآه النَّاس فعل ذلك، تسارعوا فنحروا وحلقوا.(١٠)

وعليه فإنَّ آية الشُّوري مما يستدلُّ به العلماء في وجوب مشاورة الحاكم المسلم لرعيَّه خاصَّتهم وعامَّتهم.

الآيات ذات العلاقة: آية الأسرى، وآية الرَّضوان، وآية المبايعة.

١- صحيح البخاري، كتاب الأذان: باب بده الأذان، (ح: ٥٧٨)؛ صحيح مسلم، كتاب الصلاة: باب بده الأذان، (ح: ٣٧٧).

۲- راجع: ابن کثیر، ۳/ ۲۱۷.

٣- صحيح البخاري: باب حديث الإفك، (ح: ٣٩١٠)؛ صحيح مسلم، (ح: ٢٧٧٠).

ع- صحيح البخاري، (ح: ٢٧٣٤)؛ السيرة النبوية لابن حبان، ١/ ٢٨.

# ١٢١ - آية الشَّيخ والشَّيخة.

يطلق على آية الشَّيخ والشَّيخة أيضاً اسم آية الرَّجم، فعن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله (震) آية الرَّجم "الشَّيخ والشَّيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللَّذة".(١)

وهذه الآية من أضرُب النَّسخ في آيات القرآن الكريم، وقد قسَّمها العلماء إلى ثلاثة هي:

- الأوَّل: ما نُسخت تلاوته وحكمه معًا، ومن الآيات في ذلك آية عشر رضعات، وآية خس رضعات معلومات، فقد نُسختا في الأشهر - لفظًا وحكها. عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كان فيها نزل من القرآن: "عشرُ رضعات معلومات يحرَّمن"، فنُسخن: "خمس رضعات معلومات" فتوفي رسول الله (ﷺ) وهي مما يُقرأ من القرآن. (") أي عند من لم يبلغه النَّسخ.

- الثأني: ما نُسخت تلاوته وبقي حكمه، ومن أمثلة ذلك آية "الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا فارجوهما البَّة نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيم"، فيُعمل به إذا تلقَّته الأمَّة بالقبول، وبالطَّبع، فإنَّ نسخ لفظ الآية أتبعه نسخ التَّعبد بقراءتها، فلا تقرأ بقصد التَّعبد في الصلاة أو في غيرها. (٣).

- الثالث: ما نُسخ حكمه وبقيت تلاوته، ولهذا القسم أمثلة وشواهدٌ كثيرة لدى مجيزي النَّسخ في القرآن الكريم، ويدخل تحته جميع الآيات التي يقال فيها إنَّها منسوخةٌ بآية كذا وكذا.

١ - المستدرك، (ح: ٨٠٧٠)؛ مجمع الزوائد، (١٠٥٩٢)، ورجاله رجال الصَّحيح.

حجيح البخاري: باب التحريم بخمس رضعات، (ح: ٢٧٣٤)؛ سنن أبي داود: باب هل يحرم ما دون خس رضعات، (ح: ٢٠٦٧).

الألوسي. روح المعاني، ١/ ٣٥١.

وتجدر الإشارة هنا إلى جدل بين العلماء في قضيَّة "نسخ التَّلاوة"، إذ ذهب الجصاص إلى تعريفه بأنَّه "إنها يكون بأن ينسيهم الله إيَّاه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف، فيندرس على الأيَّام كسائر الكتب القديمة التي ذكرها في كتابه".(١) ويزيد السرخسي قوله: "ونسخ تلاوة الكتاب إنَّما يكون بغير الكتاب: إمَّا بأن يرفع حفظه من القلوب، أو لا يبقى أحدٌ ممن كان يحفظه، نحو صحف إبراهيم ومن تقدَّمه من الأنبياء عليهم السَّلام".(٢) وإذا كان الأمر كذلك، فقد اعترض بعضُهم على النَّصوص التي يقال إنَّها منسوخةُ التِّلاوة وما زالت موجودةً كالآيات السَّابقة، كذلك اعترضوا على أساليب تلك الآيات بكونها بعيدةً عن الأسلوب القرآني المحكم الرَّصين، وأنَّها ثُمَّ، أخبار آحاد لا يجوز القطعُ بها في إنزال القرآن ونسخه. ومن الإجابات على هذا الاعتراض قول الجصاص: "تجويزُنا لثبوت الخبر لا يمنع ما ذكرنا، ولا ينقض تأويلنا، لأنَّ الخبر لم يقتض أن يكون هذا المنقولُ بعَيْنه هو الذي كان من ألفاظ القرآن على نظامه وتأليفه على حسب ما نقلوه إلينا، وليس يمتنع أن يكون ذلك قد نقلوه على نظم آخر، ونسخ ذلك النَّظم وأنسى من كان يحفظه، ولم ينسخ الحكمُ، فنقلوه بلفظ غير اللَّفظ الذي كان رسم القرآن حين نزوله إلى أن رفع، فلا يكون هذا من القرآن، وهذا جائزٌ أن يفعله الله". (٣)

(راجع : آية الرَّجم، وآية خمس رضعات).

١٢٢ - آية الصَّبر.

تطلق آية الصَّبر أو آية الاسترجاع على قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الحُوفْ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمُوالِ وَالأَنفُسِ وَالنَّمْرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا

١- الزرقاني، البرهان في علوم القرآن، ٢/ ٥٠.

٢- الأصول، ٢/ ٧٥.

 <sup>-</sup> الجصاص، أحمد بن علي الرازي. الفصول في الأصول، تحقيق: عجيل جاسم النشمي، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون
 الإسلامية، ١٩٤٥)، ٢/ ٢٠٠.

أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا فَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة: ١٥٥-١٥٦). كما تطلق على قوله أيضًا: ﴿فَاصْبِرُ إِنَّ وَعَلَدَ اللهُ حَقِّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ﴾ (غافر: ٥٥). وهناك آيَاتٌ كثيرة في القرآن الكريم يطلق عليها عادة آيات الصَّبر، وهي التي تحثُّ المسلم على الصَّبر، وكفِّ اليد عن الرَّد بالمثل في حالة الظُّلم، وقد كان ذلك مأمورًا به في أول الإسلام قبل أن تنزل آية الإذن بالقتال. يقول البغوي: "قال الكلبي: نسخت آية القتال آية الصَّبر".(١)

أما إذا أريد بها آية الاسترجاع، فالمراد بها تفويض المؤمن ما يقع به من قضاء وقدر ومصائب إلى الله، وعدم الجزع، وقول "إنًا لله وإنًا إليه راجعون". عن ابن عباس قال: قال النبي (ﷺ): "أعطيت أمّتي شيئًا لم يعطه أحدٌ من الأمم: أن يقولوا عند المصيبة: إنًا لله وإنًا إليه راجعُون".(٢) قال العلماء: لذلك لما حزن يعقوب (ﷺ) على يوسف قال: يا أسفا على يوسف.(٣)

الآيات ذات العلاقة: آية الاسترجاع، وآية السَّيف، وآية القتال.

١٢٣ - آية الصَّداق.

هي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُنُمُ اسْتِيْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُدُواْ مِنْهُ شَيْئاً آتَأْخُدُونَهُ بُمُهَاناً رَإِنْها مُّبِيناً﴾ (النساء: ٢٠)

الصَّداق هو مهر المرأة، ويطلق عليه أيضًا: نِحلة وفريضة. وفي الاصطلاح: اسمٌ للهال الذي يجب للمرأة في عقد النَّكاح في مقابلة الاستمتاع بها.<sup>(١)</sup> والصَّداق

ا- تفسير البغوى، ٤/ ١٠١.

 <sup>-</sup> مجمع الزوائد: باب الاسترجاع وما يسترجع عنده، (ح:٣٩٤٣)؛ كنز العمال: الصبر على المصائب مطلقا، (ح:١٦٣٢)؛
 الجامع الصغير وزيادته، (٢٨٧٧)، وقال الشيخ الألباني: ضعيف ضعيف الجامع، ح:4٤٧.

<sup>-</sup> تفسير الصنعان، ٢/ ٣٢٧.

أ- الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٤/٥٥.

واجبٌ، فلا نكاح بدون مهر. قال تعالى: ﴿وَاتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٌ فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنَهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيثاً مَرِيثاً﴾ (النساء: ٤)، وقال: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (الممتحنة، من الآية: ١٠)، ولم يعقد النَّبي (震) نكاحًا أبدًا بدون مهر.

غير أنَّ الشَّارع لم يضبط نسبة الصَّداق قلَّة أو كثرةً، نظرًا لاختلاف العادات والأحوال، ولكنَّه رغَّب في تيسيره وإقلاله، وكرَّه في المغالاة فيه، ولو كانت المغالاة فيه مكرُّمة في الدُّنيا أو تقوّى عند الله لكان أولى النَّاس بها النَّبي (義)،(() وزوَّج النَّبي (義) رجلاً بسور كان بحفظها، وقال له: قد زوَّجتكها بها معك من القرآن".(1)

والإجماع على أنّه لا حدَّ للمهور بدلالة الآية السَّابقة، فحين أراد عمر (ش،) قصر الصَّداق وتحديد أكثره، وذكر ذلك في خطبته، ردَّت عليه امرأةٌ بهذه الآية. (٣) ولا يُراد بـ(القنطار) في الآية دخول ما دون القنطار في حكمه، وهو ما وضَّحه ابن حزم بقوله: "لولا هذه الآية (أي آية الصَّداق) وما في معناها من سائر الآيات والأحاديث التي فيها تحريم الأموال جملةً، وتحريم العود في الهبات، لما كان في آية القنطار مانعٌ مَّا عدا القنطار أصلاً".(١)

الآيات ذات العلاقة: آية القنطار.

١- سنن أن داود؛ (ح: ٢١٠٦)؛ قال الألباني: حديث حسن صحيح،

٢- صحيح البخاري، (٤٧٤١)؛ سنن أبي داود، (ح:٢١١١)؛ سنن الترمذي، (ح: ١١١٤).

الصنعان، محمد بن إسهاعيل الأمير. سبل السلام، تحقيق: محمد عبد العزيز الخول، (بيروت: دار إحياء التراث العربين ط.٤).
 ١٣٧٩)، ١/ ١٥٠١.

١- الإحكام، ٧/ ٣٧٣.

١٢٤ - آية الصَّدقات.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (النوبة: ٦٠)

تسمَّى آية الصَّدقات أيضًا بآية الزَّكاة. وكها هو منصوصٌ عليه في هذه الآية، فإنَّ الصَّدقات والزَّكوات تعطى للأصناف الثَّمانية المذكورين هنا.

ويرى بعضهم وجوب التسوية بين الأصناف المذكورة، لكن عامّة الفقهاء يردُّون ذلك، ذاهبين إلى أنَّ العطاء يكون على حسب المصلحة والحاجة. يورد شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الدَّلائل في الرَّد على القائلين بالنَّسوية ويقول: "وقد قال الله تعالى في آية الخمس: ﴿فَاأَنَّ للهُ مُّسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَامَى﴾. ومثل ذلك في آية الفيء، وقال في آية الصَّدقات: ﴿لِلْفُقْرَاء وَالمُسَاكِينِ وَالْمَامِلِينَ مَلَيْهَا﴾. الآية. فأطلق الله ذكر الأصناف، وليس في اللَّفظ ما يدلُّ على التَّسوية بل على خلافها، فمن أوجب باللَّفظ النَّسوية، فقد قال ما يخالف الكتاب والسُّنة (....) ولم تكن التَّسوية في شيء من هذه المواضع سواء كان الإعطاء واجباً أم مستحبًّا، بل بحسب المصلحة".(١) هذه اوقد وبين المزكِّي علاقة زوجيَّة أو رحم موجبٍ للإنفاق عليه، والمؤلَّفة قلوبهم إذا لم تكن حاجة قائمة إلى تأليفهم. (٢) كما يحتجُّ بعضهم في جواز تقديم الصَّدقة لفقراء بني عبد المطلب لعموم آية الصَّدقات. (٢)

أحمد عبد الحليم ابن تبعية الحراني، كتب ورسائل وفتاوى ابن تبعية في الفقه، تحقيق: عبد الرحمن عمد الحبنيلي، مكتبة ابن
 تبعية، ١٩ / ٢٥٧.

التمهيد لابن عبد البر، ۲۰ / ۱٤٤.

<sup>-</sup> إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي، كتاب المبدع، ٢/ ٤٣٨.

# راجع : آية الزَّكاة، وآية المؤلَّفة قلوبهم.

### ١٢٥ - آية الصَّدقة.

قال تعالى: ﴿ إِن تُبُدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِيمًا هِيَ وَإِن تُخَفُّوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّنَاتِكُمْ وَاللهِ بِنَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (البقرة: ٧٧١).

عن أبي مسعود (﴿ قَلَى الله نزلت آية الصَّدقة كنَّا نحامِلُ فجاء رجلٌ فتصدَّق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجلٌ فتصدَّق بصاع فقالوا إنَّ الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهُدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ مَسْخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (التوبة: ٧٩). (١)

وممًّا استشهد به الزركشي في هذه الآية، دلالة الحرف (مِنْ) على التَّبعيض؛ لأنَّ الصَّدقة لا تمحو جميع السَّيئات بل بعضها.(٢)

### ١٢٦ - آية الصَّعق.

قال تعالى: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّهَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللهُ ﴾ (الزمر: ٦١).

الاختلاف واردٌ في الدَّاخلين في الاستثناء في الآية، قال بعض المُشَرِين هم حلة العرش؛ لأنَّ العرش ليس داخلاً في السَّموات والأرضين والولدان والحور العين، وهم في الجنان، والجنان فوق السَّموات والأرض، وزاد بعضهم جبريل والملائكة المسبِّدين حول العرش، وعدَّ بعضهم موسى (عليه السَّلام). عن أبي سعيد (ﷺ) عن النبي (ﷺ) قال: "يُصعقون يوم القيامة فأكون أوَّلَ مَن يفيق، فإذا أنا بموسى آخذٌ

١- صحيح البخاري، (ح: ١٣٤٩)؛ مسلم: باب الحمل أجرة يتصدق بها، (ح:١٠١٨)، ومعنى (تُحامِل): بستأجر بعضنا بعضًا في حل الصَّدَقات من كثرتها.

١- البرهان في علوم القرآن، ٤ / ٤٢٤.

بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطُّور".(١) وروي أُمَّمَ الشُّهداء عند ربِّم يُرزقون.(١) وقيل أيضًا هم أهل الجنَّة، فهم لا يموتون فيها، واحتجَّ الشُّهداء عند ربِّم للريوتون فيها، واحتجَّ القائلون بذلك بآية الموتة الأولى.

الآيات ذات العلاقة: آية الفزع، وآية الموتة الأولى.

### ١٢٧ - آية الصَّعيد.

تطلق آية الصَّعيد على قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مُّرَضَى أَوْ عَلَى سَقِرَ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنَكُم مِّن الْفَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمُّمُواْ صَعِيداً طَبَّا فَاهْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوا عَفُوراً﴾، (النساء: عَنَى سَفَرِ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَنكُم مِّنَ الْفَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَاهْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَالْمَعِيداً طَيِّباً فَاهْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مُنْهُ﴾، (المائدة من الآبة: 1). وهي تسمية أخرى لآية التَيمم أو آية الوضوء. والسَّمية هنا إشارةٌ إلى كلمة الصَّعيد الواردة في الآية. ويفرق بعضهم بينهما باختصاص والسَّمية هنا إشارةٌ إلى كلمة الصَّعيد الواردة في الآية. ويفرق بعضهم بينهما باختصاص آية سورة المائدة بالوضوء. كما يُطلق عليها آية الرُّخصة.

راجع : آية التيمم، وآية الرخصة، وآية الوضوء.

### ١٢٨ - آية الصِّفات.

آية الصَّفات، أو آيات الصَّفات: يعرِّفها الزّرقاني بقوله إنَّها: "الآيات المشكلة الواردة في شأن الله تعالى، وتسمَّى آيات الصَّفات، أو متشابه الصَّفات".(٣) مثل الآيات التي وردت بإسناد اليد والوجه إلى الله، والسَّمع والبصر، وسائر الأفعال التي تسند

<sup>&#</sup>x27; - صحيح البخاري: باب قوله تعالى: "وواعدنا موسى ثلاثين ليلة"، (ح: ٣١٧)؛ وباب قوله: "ولما جاء موسى لمقاتنا" (ح: ٣٦٦٤)؛ صحيح مسلم: باب من فضائل موسى، (ح: ٣٣٧٤)؛ مسند أحمد (ح: ١٩٣٤).

ا- تفسير القرطبي، ١٣ / ٢٤١.

۲۰۰/۲ مناهل العرفان، ۲/ ۲۰۰۸.

عادةً إلى الخلائق. فالسُّنة في تلك الصِّفات الإيهانُ بها بلا تكييف ولا تشبيه أو تعطيل.

وفي كتاب "إيضاح الدَّليل" عن الحافظ أبي بكر الخطيب (رحمه الله تعالى) في مسألة الصَّفات قوله: "أمَّا الكلام في الصَّفات فمذهب السَّلفِ إثبَاتُها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفيَّة والتَّشبيه عنها، والكلامُ في الصَّفات فرعٌ على الكلام في الذَّات، ويحتذي في ذلك حذَّو، ومثالَّهُ، فإذا كان إثباتُ ربِّ العالمين مَعلُومًا، فإنها هو إثباتُ وجود، لا إثبات تحديد وتكييف؛ فكذلك إثباتُ صفاته إنها هو إثباتُ وجودٍ لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنها هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إنَّ معنى البد: القدرة، ولا إنَّ معنى السَّمع والبصر: العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا تشبه بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح، ونقول إنها وجب إثباتُها لأنَّ التَّوقيف ورد بها ووَجب نفيُ التَّشبيه عنها لقوله تعالى: "ليس كَومُنله شيء". ا

الآيات ذات العلاقة: آية الاستواء، وآية الساق، وآية المجيء.

#### ١٢٩ - آبة الصَّلاة.

تُطلق آية الصَّلاة لدى الفقهاء على الآيات التي وردت في وجوب الصَّلاة كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَة وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَمُواْ مَعَ الرَّاكِمِينَ ﴾ (البقرة: ٤٣). وترد الإشارة إلى هذه الآية خاصَّة في مسألة بيان الشَّرع للأحكام، فكلُّ عبادة لا بدَّ أن "يتناولها لفظٌ مخصوصٌ كآية الصَّلاة وآية الصِّيام وغير ذلك". (١) ولأنَّ التَّكليف بدون بيانِ تكليفٌ بالمحال. وكما هو واضحٌ في الآية السَّابقة، فقد ورَد بيانٌ في الصَّلاة والزَّكاة،

١- ابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد الله. إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، اتحقيق: وهبي سلبيان غوجي
 الألباني، (دار السلام: ١٩٩٠)، (١٩٩٠).

 <sup>-</sup> البصري، محمد بن علي بن الطبب أبو الحسين. المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: خليل المس، (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۶۳)، ۲۷۸/۱.

ولكنَّه بيانٌ مجملٌ، ومهمَّة السُّنة المطهَّرة تفصيل هذا المجمل؛ لذلك لا وجه للاكتفاء بالقرآن دون السُّنة.

وأطلقَت آية الصَّلاة أيضًا في حديث عبد الله بن رافع مولى أمَّ سلمة، قال: أمرتني أمُّ سلمة أن أكتب لها مصحفًا وقالت: إذا انتهيتَ إلى آية الصَّلاة فأعلمني؛ فأعلمتُها، أملت عليَّ: حافظوا على الصَّلوات والصَّلاة الوسطى صلاة العصر".(١) فتكون النَّسمية من أمَّ المؤمنين أمَّ سلمة (رضي الله عنها)، ومرادفة لآية صلاة الوسطى. الآيات ذات العلاقة: آية الحج، وآية سهم ذوي القربي، وآية صلاة الوسطى، وآية الوضوء.

### ١٣٠ - آية صلاة الحوف

تطلق آية صلاة الحوف على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواً مُّبِيناً وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْنَقُمْ طَآئِفَةٌ مُّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيْأَخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ الآية، (النساء، من الآية: ٢٠١–٢٠١)، ويطلق على هذه الآية أيضًا آية القصر، أي قصر الصَّلاة في السَّفر.

أما دلالتها على صلاة الخوف، فقد روي عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع النبي (囊) بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلّينا الظُهر، فقال المشركون لقد أصبنا غرَّة لو حملنا عليهم في الصَّلاة، فنزلت آية القصر بين الظُهر والعصر ". ثم أورد

<sup>&#</sup>x27; – تفسير الطبري، ٢/ ٦٩ه، والحديث في: صحيح مسلم: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، (ح: ٦٦٩)؛ سنن أبي داود: باب في وقت صلاة العصر، (ح: ٤١٠)؛ سنن الترمذي: باب ومن سورة البقرة، (ح: ٢٩٨٢)؛ سنن النسائي: باب المحافظة عل صلاة العصر، (ح: ٧٤)، وقال الألباني: صحيح.

صفة صلاة الخوف، فذكر أنَّ النبي (囊) إذ صلَّى الرَّكعتين الأوليين بجهاعة، والأخرى تحرس، ثم تأخَّروا، فجاءت الجهاعة الثانية وصلَّت الرَّكعتين الأخريين معه (義).(١) الآيات ذات العلاقة: آية القصر.

## ١٣١ - آية الصَّلاة الوسطى.

قال تعالى: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ للهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرة: ٢٣٨)

نزلت هذه الآية يوم غزوة الخندق حين انشغل المسلمون بقتال المشركين وفاتتهم صلاة العصر، وفيه قال النبي (震): "ملأ الله أجوافهم وقبورَهم نارا كها شغلونا عن الصَّلاة الوسطى حتى غابت الشَّمس".(")

وعلى ذلك يستدلُّ معظم العلماء بتحريم تأخير الصَّلاة عن وقتها، وعدم جواز ذلك بأيَّ حال، ويرون أن تأخيرها سواء وإضاعتها. وذهب أبو حنيفة وأحمد (رحمها الله) إلى جواز تأخير الصَّلاة في القتال. (٣)

وإفراد الصّلاة الوسطى بالذِّكر، وهي داخلة قبل ذلك في عموم الصَّلوات تشريف لها، وتعظيم لشأنها. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾.

سنن أبي داود: باب صلاة الحقوف، (ح:١٣٣١)؛ المستدرك: كتاب صلاة الحقوف، (ح:١٣٥١)، وراجع: ابن قدامة، عبد الله
 بن أحمد أبو عبد المقدسي. المعنى في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥)، ١٣٧/٢.

 <sup>--</sup> كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة، ٧/ ٥٧٨. الحديث في صحيح البخاري: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، (ح: ٢٧٧٣): صحيح مسلم: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، (ح: ٢٢٧).

٣- ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٨/ ١٨٥.

(الأحزاب: ٧)، وهو من قبيل ذكر الخاصِّ بعد العام.(١) ومن عطف بعض صفات الشَّيء على بعض، عطف (الصَّلاة الوُسْطَى) على الصَّلاة، وهي صلاة العصر. (٢)

# وفي تحديد المراد بالصَّلاة الوسطى خمسة أقوال:(٣)

القول الأوَّل: أنها صلاة العصر، وذلك لحديث على رضي الله عنه عن النبي (ﷺ) أنه قال يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصَّلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قبورَهم ويبوتهم نارًا".

القول الثاني: أنَّها صلاة الفجر، وهو قول جماعة من الصَّحابة، منهم عمر، وأبو موسى، ومعاذ، ومن الأئمة مالك والشافعي. وعن أبي العالية قال: صلَّيت مع أصحاب رسول الله الغداة، فقلتُ لهم: أنيًا الصَّلاة الوسطى؟ فقالوا: التي صلَّيتَ قبل".

القول الثالث: أنَّها صلاة الظُّهر، روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد، وأبي سعيد الخدري وعائشة في رواية، وفي رواية عن علي قال: هي صلاة الجمعة، وهي في سائر الآيّام الظُّهر.

القول الرَّابع: أنها صلاة المغرب، روي ذلك عن ابن عباس، وقبيصة بن ذؤيب. القول الخامس: أنَّما صلاة العشاء، ذكر ذلك على بن أحمد النيسابوري في تفسيره.

# ومنشأ الخلاف كامنٌ في المراد بـ(الوُسطى)، وفي ذلك أيضًا أقوال:

أ- أنَّها أوسط الصّلوات محلاً: وهي العصر؛ لأنَّ قبلها صلاتين في النَّهار، وبعدها صلاتين باللَّيل، وقيل الفجر، لأنها وسط بين اللَّيل والنَّهار، وقيل الظّهر؛ لأنها وسط النَّهار، وقيل المغرب؛ بدليل أن أول صلاة فرضت الظهر، فتكون المغرب الوسطى. ومن قال بالعشاء احتجَّ بأنها بين صلاتين لا تقصران.

۱- راجع: نفسير القرطبي، ۳/ ۲۰۹.

۲۰۰ کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة فی العقیدة، ۷/ ۲۰۰.

۲۸۳ /۱ راجع: ابن الجوزي، زاد المسير، ۱/ ۲۸۳.

ب- أنَّها أوسط الصَّلوات مقدارا: وهي المغرب؛ لأن أقلَّ الصلوات المفروضة ركعتان وأكثرها أربعة، والنَّلائة وسطٌ بين هذين العددين.

ج- أنَّها أفضل الصَّلوات: بدليل أن وسط النِّيء أفضله، كها في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾ (البقرة، من الآية: ٤٣).

أخيرًا، يذهب العلماء إلى أن السر في إخفاء حقيقة الصلاة الوسطى أن يجتهد المسلم في أداء الصَّلوات الخمس كلها، شأنه في ذلك شأنه في صيام جميع أيام شهر رمضان وإحياء لياليه؛ طمعاً في إدراك ليلة القدر. وكما أخفى الله ساعة الاستجابة في ساعات يوم الجمعة، وساعات اللَّيل، وغضبه في المعاصي حتى ينزجر المسلم عنها جميعًا، ورضاه في الطَّاعات حتى يمتثل المؤمن بها جميعًا، وفي إخفانه لوقت قيام السَّاعة حتى يبقى المؤمن على خشية وترقُّب دائم، وحذر منه تعالى.(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الصَّلاة.

# ١٣٢ - آية الصُّلح.

تطلق آية الصَّلح على قوله تعالى: ﴿وَلِنِ الْمَرَأَةُ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورَا أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَائَعَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصَّلْحُ خَيْرٌ﴾ (البقرة: ١٢٨)

تُطلق آية الصُّلح أيضًا على قوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (الحجرات، من الآية: ٩-١٠)، وتسمَّى آية الأخوَّة.

تحدَّث السيوطي عن حقيقة (ال) في الصُّلح الثَّاني، هل هو للعهد أم للاستغراق، وهل الصُّلح الثاني هو عين الصُّلح الأوَّل؟ وعليه، يذهب إلى أنَّها واحد، وهو الصُّلح الواقع بين الزَّوجين، وليس المراد بالصُّلح ههنا الاستغراق، فليس كلُّ

ا تفسير القرطبي، ٢٠/ ١٣٧.

صلح خيرًا، لأنَّ ما أحلَّ حراماً من الصُّلح أو حرَّم حلالاً فهو بالطبع ليس خيرًا بل محرَّم وفاسد.(١)

الآيات ذات العلاقة: آية التَّكفير، وآية القصاص، و راجع : آية الأخوَّة.

١٣٣ - آية الصِّيام.

هي قوله تعالى: ﴿يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كُمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم قريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَبْرًا فَهُوَ خَبْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَبْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٨٣-١٨٤)

تأتي هذه الآية في بيان أقسام النَّسخ، إذ الأصل أن يكون النَّسخ من الأنقل إلى الأخفّ، وأجاز بعضهم العكس، يقول القرطبي: "ويجوز نسخ الأخفّ إلى الأثقل كنسخ عاشوراء والآيام المعدودة برمضان على ما يأتي بيانه في آية الصِّيام ". (") وحين بلغ تفسير هذه الآية ذكر أنَّ الصِّيام كانت في أوَّل الإسلام ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر، ويوم عاشوراء، ثم نُسخ هذا بشهر رمضان في السَّنة النَّانية من هجرته ( إلى المدينة، وقال معاذ بن جبل: نُسخ ذلك بأيَّام معدودات، ثم نُسخت الآيَّام برمضان. (") هذا، وفي هذه الآية أحكام كثيرة مستنبطة في أبواب الفقه، مثل شرع من قبلنا، ورخصة قصر الصَّلاة والإفطار في السَّفر، وقضاء الصَّوم وإخراج الفدية، ورفع الحرج في الدِّين، وغير ذلك.

ا - السيوطي، الإتقان، ١/ ٥٦٢.

۲ - تفسير القرطبي، ۲ / ۲٥.

 <sup>&</sup>quot;- المصدر السابق، ٢/ ٢٧٥.

#### ١٣٤ - آية الصَّبد.

تُطلق آية الصَّيد في سياقين اثنين يجمعها الصَّيد: في سياق الصَّيد المعتاد، وفي سياق الصَّيد للمُحرم داخل حدود الحرم.

- فغي السِّياق الأوَّل وهو الصَّيد المعتاد قوله تعالى: ﴿ لَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمْ قُلُ أُجِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمُ اللهُ فَكُلُواْ عِلَّا لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَيْهُ وَاتَقُواْ الله إِنَّ الله سَرِيعُ الجِسَابِ ﴾ (المائدة: ٤). أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ السَمَ الله عَلَيْهِ وَاتَقُواْ الله إِنَّ الله سَرِيعُ الجِسَابِ ﴾ (المائدة: ٤). كالبازي والصَّقر عمَّا يقبل التَّعليم والتَّرويض على الصَّيد، فيحلُّ أكل ما صادت بنصِّ كالبازي والصَّقر عمَّا يقبل التَّعليم والتَّرويض على الصَّيد، فيحلُّ أكل ما صادت بنصِّ هذه الآية. يحتجُ بعض الفقهاء بهذه الآية في وجوب التَّسمية على الذَّبيحة، وحرمة أكلها إذا تركت التَّسمية سهوا أم عمدًا. يورد ابن كثير الأقوال في ذلك، ثم يقول: "واحتجُوا بمذهبهم هذا بهذه الآية (أي قوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَ تُلُكُواْ اللهُمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ ". (١٠) عَلَيْهُ ﴾ وبقوله في آية الصَّيد: ﴿ كُلُواْ عِمَّا أَلْسَكُنَ عَلَيْهُمُ وَاذْكُرُواْ اللهُمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ ". (١٠) عَلَيْهُ ﴾ وبقوله في آية الصَّيد: ﴿ كُلُواْ عِمَّا أَلْسَكُنَ عَلَيْهُمُ وَاذْكُرُواْ اللهمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ ". (١٠) وحكم الصيد أنه مباحٌ بدلالة هذه الآية وآيات أخرى.

- أما السَّياق الآخر، وهو سياق حرمة الصَّيد للمُحرم، فورد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَمْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (المائدة: ٩٥).

فحرَّم المولى بنصٌ هذه الآية صيد البرِّ في الحرم، فإذا وقع ذلك من المحرم وجبت عليه كفارة جبرًا لارتكاب هذا المحظور، فيفدي بها يهائله من الأنعام، وأن يكون ذلك بعد حكم حَكَمين عَدْلين، أو يُطعم مساكين أو يصوم. هذا وقد استُثني من

۱- تفسیر ابن کثیر، ۲/ ۱۷۰.

ذلك الفواسق الخمس: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، فلا بأس في قتلها.(١)

والخلاصة، أن الصَّيد مباحٌ، وأكل ما صادت الحيوانات المعلَّمة مباحٌ أيضًا، والحظر الواقع في الصَّيد بسبب طارئ هو الإحرام، فمن صاد حيوانا وهو مُحْرم وجبت عليه كفارة. كذلك، فإنَّ للصَّيد آداباً وضوابط مرعية، فلا يباح منه إلا ما كان للمنفعة. أما إذا كان الصَّيد للتَّسلية والترفيه والمباراة فهو منهيٌّ عنه، يستحقُّ فاعله الإثم، وفي الحديث أنَّ النبي (寒) قال: "من قتل عصفورًا عبثًا، عجَّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربّ إن فلانا قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة ".(١) ومرَّ ابن عمر بفتيان قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه.. فقال: لعن الله من فعل هذا، إنَّ رسول الله (ﷺ) قد لعن من المَّذذ شيئًا فيه الرُّوح غرضًا.(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الكفارة.

١٣٥ - آية الصَّيف.

هي آية الكلالة، وهي قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ الْمُرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا يَضِفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَّا يَكُن هَا وَلَدٌ فَإِن الْمُرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا يَضِفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَا يَكُن هَا وَلَدٌ فَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رَّجَالاً وَنِسَاء فَلِلدَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْتَيْنِ يَكُن اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (النساء: ١٧٦). والنبي ( هيه الذي سمّى هذه الآية بهذا الاسم، ففي الحديث المرويً عن معدان بن أبي طلحة أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: "خطب يوم جمعة فذكر نبي الله ( هي )، وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدَّعُ بعدي شيئاً أهمً عندي من الكلالة ما راجعتُ رسول الله ( هي ) في شيء قال: إني لا أدَّعُ بعدي شيئاً أهمً عندي من الكلالة ما راجعتُ رسول الله ( هي ) في شيء

يراجع: صديق، حسن خان. الروضة النّدية، (بيروت: دار المعرفة، د. ت)، ١/ ٢٤٨.

٣- صحيح ابن حبان: ذكر الزجر عن ذبح المر، شبئًا من الطيور عبئا، (ح: ٩٨٤)؛ ضعيف النرغيب والترهيب: النرهيب من المثلة بالحيوان، (ح: ٩٨٠). و(عثج): يُبعِجُّ عُجَّا، هو رفع الشُوت، واسم الفاعل منه (عُجَّاج). الثهاية لابن الأثير، ٣/ ع. ع.

<sup>-</sup> سنن أبي عوانة، مجلد١، ٥٣/٥٥، (ح: ٧٧٦٣)؛ سنن البيهقي الكبري، ٩/ ٣٣٤.

ما راجعتُه في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصَّيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضيَّة يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن".(١)

والشّنائي والصَّيفي من القرآن الكريم ضربٌ من ضروب تقسيم آياته على حسب التَّوقيت الزَّمني الذي نزلت فيه الآية، وهذا التَّقسيم دليلٌ على شدَّة عناية العلماء بتنبُّع ظروف نزول الآيات القرآنية، وضبطهم الدَّقيق لموضوعاته. ومن أوائل العلماء الذين عُنُوا بمعرفة تلك الأقسام الإمام النيسابوري (\*) حيث قسَّم الآيات القرآنية إلى خسة وعشرين قسمًا. (ث)، وعقد الإمام السيوطي في "الإتقان" فصولاً في معرفة تلك الأنواع.

ويقول ابن العربي: "والذي علمناه على الجملة من القرآن في هذه الطَّريق: أنَّ منه مكيًّا ومدنيًّا، وسفريًّا وحضريًّا، وليليًّا ونهاريًّا، وسهائيًّا وأرضيًّا، وما نزل بين السهاء والأرض، وما نزل تحت الأرض في الغار".(") وقد تنبَّه شيخ الإسلام إلى أن سورة

١- صحيح مسلم: باب ميراث الكلالة، (ح:١٦١٧).

<sup>•</sup>هو الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، مفسر واعظ، (ت٢٠٤هـ) .من مصنفاته: عقلاء المجانين، والنبيه على فضل علوم القرآن، وله تفسير.

آ- يقول في ذلك: "من أشرف علوم الفرآن علم نزوله وجهاته، وترتيب ما نزل بمكة ابنداء، ووسطا، وانتهاء، وترتيب ما نزل بلدينة كذلك، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في الما مكمة، ثم ما يشبه نزول المدني في المكي، ثم ما نزل بالجحفة، وما نزل بالمدينة، وما نزل بالمدينة، وما نزل بالمحتفظة، وما نزل بالمجحفة، وما نزل بالمحتفظة، وما نزل بالمحتفظة ثم ما نزل لبارة وما يشبه نزول المدني في المكي، ثم ما نزل مفركا، ثم الأبات المدنيات في الشور المكيئة، والأبيات المدنيات في الشور المكيئة، والمؤيات المدنيات في الشور المكيئة، ثم ما خل من مكة إلى المدينة، وما حل من المدينة إلى مكة، وما خل من المدينة إلى أرض الحبشة، ثم ما نزل بحديث، وما نزل مفترا، وما نزل موسورة، ثم اختلفوا فيه، فقال بخصهم :مكي، وقال بعضهم :مدني، فهذه خسة وعشرون وجها من لم يعرفها ويميز بينها لم بكل له أن يتكلم في كتاب الله عزّ وجلًا". وترتبه لأبي القاسم النبسابوري، نقلا عن: عبد أحد، المكي والمدني إلى الفرآن الكربم، ص ا ٤.

النَّاسخ والمنسوخ لابن العربي، ٢/ ١٦.

الحج تجمع بين معظم تلك الأنواع، فقال "سورة الحجّ فيها مكيٌّ ومدنيٌّ، وليليٌّ ونهاريٌّ، وسفريٌّ وحضريٌّ، وشتائيٌّ وصيفي".(١)

ونزل من الصَّيفي في حجَّة الوداع أول المائدة قوله تعالى: ﴿الْبَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْمُ دِينَكُمْ﴾ (المائدة، من الآية: ٣)، ومنها آية الدَّين، وسورة النَّصر، والآيات التي نزلت في الثلاثة الذين خُلِّفو ا.(٢)

وفي معرفة الصَّيفي والشِّتائي من الآيات فوائد علمية وعمليَّة كثيرة أشار العلماء إليها. والفائدة العامَّة في معرفة الصيفي والشتائي هي تحديد التَّوقيت الزَّمني التي نزلت فيه الآية، ويساعد هذا التَّحديد في استنباط الأحكام، كمعرفة النَّاسخ من المسوخ، بمعرفة الآية السابقة من المتراخية في النَّرول، كما يساعد في تحديد ظاهرة التَّنجيم والتَّدرَّج في الأحكام، وأسباب النُّرول وتوظيف النَّص القرآني في فهم السَّيرة النَّبويَّة وغير ذلك من الفوائد التي تحقِّقها معرفة زمن نزول الآية. يقول صاحب كشف الظنون: "علم الصَّيفي والشِّتائي من فروع علم التَّفسير وموضوعه وغايته ومنفعته الطنون: "علم الصَّيفي والشِّتائي من فروع علم التَّفسير وموضوعه وغايته ومنفعته ظاهرة للنَّاظرين". (٦) فمن الإمكان تتبُّع الرُّوايات لمعرفة الكثير عن أوقات نزول الآيات، وعلاقة ذلك بالأحكام، وبعض ملابسات النَّص، وظروف نزولها، ومن الأمثلة على ذلك آية القصر.

الآيات ذات العلاقة: آية القصر، وراجع: آية الشتاء.

ا- مجموع الفتاوي، ٢٦٦/١٥.

<sup>-</sup> حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣)، ٢/ ١٠٨٥.

<sup>.</sup> i: -\*

### ١٣٦ – آية الضَّعف.

تُطلق آية الضَّعف على قوله تعالى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مَّنكُم مَّئَةٌ صَابِرَةٌ بَغْلِيُواْ مِتَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِيُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: ٦٦)، وتسمَّى أيضًا آية التَّخفيف.

وفي اختلاف العلماء في حكم الفرار يوم الزَّحف المذكور في آية التَّولي هل هو مخصوص بيوم بدر أم عامٌ في كلِّ زحف إلى يوم القيامة؟ ذهب بعضهم إلى أنه خاصٌّ بدلالة قوله تعالى: (يومئذ)، وبأنَّ آية التَّولي منسوخة بآية الضَّعف.(١) وهذه الآية من الأخبار التي تأتي بمعنى الأمر، وهي مثل قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُبِيَمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ (البقرة، من الآية: ٣٣٧)، وآية القروء. فالآية أمرٌ بأن لا يفرَّ المسلم الواحد من العشرة من المشركين، بدليل الإخبار بالتَّخفيف، لأنَّ التَّخفيف يكون في المأمور به لا في المخبر عنه. (١)

الآيات ذات العلاقة: آية التولي، وآية الرَّضاع، وآية القروء، وآية المصابرة، وراجع: آية التَّخفيف.

١٣٧ - آية الضَّائر.

تطلق آية الضَّهائر أو آية التَّسوية على قوله تعالى: ﴿وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ مُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيُصْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلاَ مُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِمُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء مُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُمُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَابِينَّ أَوْ بَنِي إِخْوَابِينَّ أَوْ بَنِي أَخَوَابِينَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبْنَامُنَّ أَو التَّابِعِينَ غَيْرٍ أَوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاء وَلاَ

١- تفسير القرطبي، ٧/ ٣٨١.

٢ - أحكام القرآن للجصاص، ٤/ ٢٦١.

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينتَهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهَّ جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور: ٣١)

وسمَّيت آية الضَّمائر؛ لكثرة الضَّمائر الواردة فيها. يقول ابن العربي في ذلك: "فإنها آية الضَّمائر؛ إذ فيها خمسة وعشرون ضميرًا لم يروا في القرآن لها نظيرًا".(") وقال القرطبي: "قال مكي رحمه الله تعالى: "ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضهائر من هذه جمعت خمسة وعشرين ضميرًا للمؤمنين والمؤمنات من مخفوض ومرفوع".(")

كذلك، لأجل جمع هذه الآية بين ضهائر الذُّكور وضهائر الإناث، سُمَّيت آية التَّسوية، إشارة إلى اشتهالها على أصل عظيم في التَّسوية بين الذُّكور والإناث في الأمر بغض البصر وحفظ الفروج، والتَّقوى. وفي بيان ذلك قال ابن العربي عندما فسَّر هذه الآية وعلاقتها بالآية قبلها ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾، الآية وعلاقتها بالآية قبلها ﴿قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾، الآية. قال: "قولٌ عامٌ يتناولُ الذَّكر والأنثى من المؤمنين، حسب كلِّ خطاب عامٌ في القرآن على ما بينًاه في أصول الفقه، إلاَّ أنَّ الله تعالى قد يخصُّ الإناثَ بالخطاب على طريق التَّاكيد... فليًّا أراد الله من غضَّ البصر وحفظ الفرج أكَّده بالتَّكرار، وخصَّ النساء فيه بالذَّكر على الرَّجال".(٣)

الآيات ذات العلاقة: آية الزِّينة، وآية القوامة، وراجع : آية التَّسوية.

١٣٨ - آية الطَّائر.

تطلق آية الطَّائر على قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِيهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً افْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً﴾ (الإسراء: ١٣-١٤)

١- أحكام القرآن لابن العربي، ٣/ ٣٨٥.

القرطبي، نفسير القرطبي، ٢١٨/ ٢٣٨، والتحرير والتنوير لابن عاشور، ١/ ٢٩٠٠.

<sup>&</sup>quot;- أحكام القرآن، ٣/ ٣٧٩-٣٨٠.

فسَّر العلماء (الطَّائر) بعمل الإنسان وما كتب عليه من خير وشرِّ مما يلزمه ولا يفارقه. و(العُنْق) في هذه الآية أسلوبٌ كنائيٌّ الغرض منه بيان لزوم المكتوب ابنَ آدم لزومًا لا ينفكُ عنه. يقال للشَّيء اللاَّزم للإنسان: هذا في عنق فلان. تشبيهًا له بالقلادة، ويقال: طوَّقته وقلَّدته كذا وكذا، وقلَّده السُّلطانُ الوزارة... ومن طريقة العرب نسبة الأشياء اللاَّرة للإنسان إلى عنقه، مثل نسبتهم جنايات البدن إلى اليد خاصَّة بقولهم: كسبت يداك، أو جنت يداك كذا وكذا. (١)

وللقدريَّة مفهوم خاصٌّ لهذه الآية، وهو قولهم إن الإلزام هنا هو وسم الإنسان بعلامة يعرف الملائكة بها أنَّه سعيد أو شقيٍّ. يردُّ عليهم شيخ الإسلام بقوله: "وهذا لا يعرفه أهل اللَّغة، وهو خلاف حقيقة اللَّفظ، وما فسَّره به أعلم الأمَّة بالقرآن، ولا يُعرَف ما قلتموه عن أحدِ من سلف الأمَّة البَّة ...".(٢) فالآية بعد، أصلُ في تقرير كتابة الملائكة لأعمال الإنسان بكيفيَّة لا نعلم عنها. ويمكن إدراج هذه الآية ضمن آيات الإعجاز العلميِّ الحديث لدلالتها على استرجاع الماضي بشكله الماديِّ وأحداثه بصورة يراه الإنسان ماثلاً عينيه، وأبسط صور ذلك ما نشاهده في الصُّور والأفلام، وهو ما أشارت إليه الآية بقوله عزَّ وجلَّ (يلقاه منشورًا). هذا، والله أعلم.

# ١٣٩ – آية الطَّلاق.

هي قوله تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَشْرِيعٌ بِإِحْسَانِ وَلاَ يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْنُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلاَّ أَن يَجَافَا أَلاَّ يُقِبَعًا حُدُودَ اللهِّ فَإِن حُدُودَ اللهِّ فَلاَ جُنَاحٍ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ خُدُودَ اللهَ قَالْوَلَمِكَ هُمُ الظَّلُونَ﴾ (البقرة: ٢٢٩)

ا - ابن منظور، لسان العرب، ٤/ ١٢ ٥ (مادة: ط ي ر).

٢- ابن تيمية، شفاء العليل، ١/ ٦١.

تُسمَّى هذه الآية أيضًا بآية الخلْع لحكم الخلع الوارد فيها. أمَّا عن تسميتها بآية الطَّلاق، فقد وردَ فيها الحَبَرُ الصَّريح على أنَّ الطَّلاق النَّلاث لا يجبره، إذا أراد الزَّوجان أن يتراجعا، إلاَّ أن ينكح الزَّوجة المطلَّقة زوجٌ آخر، بمهر وعقد صحيح. كما أنَّ التَّطليقات الثَّلاث، ينبغي ألاَّ تكون في مقام واحد، وإلاَّ عدَّ طلاقًا بدعيًّا، بدلالة حديث الرَّجل الذي طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً في مجلس واحد، فلمَّا أخبِر رسول الله (ﷺ بذلك؛ قام غضبان، ثم قال: "أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهُركم؟! حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟. (١)

وتردهذه الآية في مسألة هذا الطَّلاق البدعي: هل الطَّلاق ثلاثًا بلفظ واحد أو عدَّة ألفاظ في مجلس واحد، يقع أم تعد تطليقةً واحدة؟ وهي مسألة خلافيَّة قال صاحب الرَّوضة النديَّة فيها إنَّها: "طويلة الذُّيول، كثيرة النُّقول، متشعِّبة الأطراف، قديمة الخلاف، والإحاطة بجميع ما فيها من الأقوال وأدلتها وتصحيحها يحتمل مصنَّها مستقلا".(٢)

راجع : آية الخلع

# ١٤٠ - آية الطُّهارة.

تطلق آية الطَّهارة على قوله تعالى: ﴿يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَلِدِيَكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُتُهُمْ جُبُّا فَاطَّهَرُواْ﴾ (المائدة، من الآية: ٦).

الطَّهارة لغةً من: طهَر، وطهُر، واطَّهر، وتطهَّر. والطَّهور من المياه: النَّقي. ومن المجاز قوهم: فلان طاهر الثَّياب، أي: نَزِهٌ من مدانس الأخلاق.(٣)

التسائي: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، (ح: ٣٤٠١)، ورجاله ثقات.

صديق حسن خان، الروضة الندية، ٢/ ٤٥.

٣- الزنخشري، أساس البلاغة، ص١٦٠.

والطَّهارة في الشَّرع! هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة!، أو هي" زوالُ حدَث أو خبَث، أو رفع الحدث أو إزالة النَّجس، أو ما في معناهما أو على صورتها". (١)

والمراد بالحدّث في هذا التَّعريف: الحالة النَّاقصة للطهارة شرعًا، والحدَث قسيان: أكبر وأصغر، فالأكبر مثل الجنابة، والحيض والنفاس، والأصغر مثل البول، والرَّيح، والمذي.

والمراد بالحَبث: النَّجاسة القائمة بالشخص أو الثَّوب أو المَكان. والطَّهارة شرط ضروري لصحَّة الصلاة، بأن يطهر المصلي بدنه، وثوبه، ومكان الصَّلاة.

وفي طهارة الثّياب قوله تعالى: ﴿وَثِيّابَكَ فَطَهّرٌ ﴾ (المدثر: ٤). وفي طهارة المكان قوله تعالى: ﴿وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهّرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ﴾ (البقرة: ١٢٥). وقوله (ﷺ): حين بال الأعرابي في المسجد: "صبُّوا عليه ذَنوباً من ماء".(٢) وعن طهارة البدّن قوله (ﷺ) لأمَّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها): "اغسلي عنك الدَّم وصلِّي".(٣)

١٤١ - آية الظَّن.

تطلق آية الظَّن على آيتين هما: قوله تعالى: ﴿يَا أَثُمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْهُمُ ﴾ (الحجرات، من الآية: ١٢)

١- الموسوعة الفقهية الكوينية، ٢٩ / ٩١.

٢- صحيح البخاري: باب صب الماء على البول في المسجد، (ح:١٧٠)؛ سنن أبي داود: باب الأرض يصيبها البول، (ح: ٣٨٠)؛

صحيح ابن خزيمة: باب الزجر عن قطع البول على البائل، (ح: ٢٩٧)، وإسناده صحيح.

صحيح البخاري: باب غسل الدم، (ح: ٢٢١)؛ صحيح مسلم: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، (ح: ٣٣٣).

ا مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنَّعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنَاۤ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحُقَّ شَيْئاً إِنَّ اللهَّ عَلَيمٌ بِنَا يَفْعَلُونَ﴾ (يونس: ٣٦).

جاءت تسميتها لدى السيوطي في مناقشته لمسألة التَّعريف والتَّنكير وتكرار الاسم الواحد مرَّتين، وعليه قد يتَّحد المعرَّف والمنكّر معنى، وقد يختلفان.

يقول عن هذه الآية: "وكذا آية الظَّن لا نسلم فيها أنَّ الثاني فيها غير الأوَّل بل هو عينه قطعًا؛ إذ ليس كلُّ ظن مذموماً، كيف وأحكام الشَّريعة ظنيَّة؟".(١) فالظنُّ الأوَّل نكرة، والثاني معرَّفة بـ(أل) غير أنها واحد.

الآيات ذات العلاقة: آية العسر، وآية النَّفس

## ١٤٢ – آية الظِّهار.

المراد بآية الظّهار قوله تعالى: ﴿اللّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ الْمُهَائِمُ وَاللّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ الْمُهَائِمُ إِلَّا اللّأَئِي وَلَدْمَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقُولِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَقُورٌ وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَعَلُونَ غَيْرٍ اللّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَهَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِهَا مَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (المجادلة: ٢-٣)

الظُّهار: مأخوذ من (الظَّهر) وهو ما يقابل البطن في جسم الإنسان. والظُّهار في الاصطلاح العام: أن يقول الرَّجل لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي، أي أنت عليَّ حرام كظهر أمِّي.

وفي الاصطلاح الشَّرعي: تشبيه مسلم عاقل بالغ زوجته أو جزءًا منها شائمًا كالثُّلث والربع أو ما يعبَّر به عن الكلِّ بها لا يحلُّ النظر إليه من المحرَّمة على التأبيد ولو برضاع أو صهريَّة".(١)

السيوطي، الإتقان، ١/ ٥٦٢.

التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ٢/ ١١٥٥.

كان العرب في الجاهلية إذا غضب أحدهم على زوجته ظاهر منها، فلا تحلُّ له بحال، ولا هو يطلقها طلاقًا قطعيًّا، فتبقى المرأة كالمعلَّقة، فلا تنكح.وحكم الظُّهار أنه محرَّم شرعا، ولا يعتبر طلاقًا، وذلك مصرَّح به في آية الظُّهار السابقة.

وإذا وقع الظّهار بشروطه المعروفة، كالبلوغ والعقل والإسلام في الزَّوج المظاهر، وبشروطه في الزَّوجة المظاهر منها بأن تكون زوجة للرَّجل لا أجنبية، فإنَّ (الظّهار) وإن كان محرَّمًا يثبت، وتترتَّب عليه أحكامٌ شرعيَّة مثل حرمة المعاشرة الزَّوجية، وعلى الزَّوج أن يكفِّر قبل المواقعة. وفي الحديث: أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفِّر، فسأل النبي (ﷺ) عن ذلك، فقال: استغفر الله ولا تعد حتى تكفِّر " (١) والتكفير يتمُّ بعتق رقبة، أو صيام شهرَيْن مُتتَابِعين، أو إطعام ستين مسكينًا. وحرمة الظهار واضحة لما يترتَّب عليه من إضرارٍ بالزَّوجة، وامتهانٍ لكرامتها وحقها في العشرة الزَّوجية، فالعشرة الزَّوجيّة إمَّا إمساكُ بإحسان، أو تسريح بإحسان، كما قرَّره الموران الكريم.

ونزلت هذه الآية أوَّل ما نزلت في أوس بن الصامت ظاهَر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة وهي التي جادلت فيه رسول الله (秦) واشتكت إلى الله، فقالت: يا رسول الله إن أوس بن الصَّامت تزوَّجني وأنا شابة مرغوبٌ في، فلم خلا سني، ونثرتُ له بطني جعلني كأمَّه عنده، وإنَّ لي صبية صغارًا إن ضمَّهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فقال لها رسول الله (秦) ما عندي في أمرك شيءٌ، فقالت: اللهم إني أشكو إلك، فنز ل القرآن. (17)

 <sup>-</sup> سنن أبي داود: كتاب الطلاق، (ح: ١٨٩٧)، سنن الترمذي: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، (ح: ١١٩٩)، قال
 الألباني: حسن؛ سنن النسائي: باب الظهار، (ح: ٣٤٥٧)؛ المستدرك على الصحيحين: في الظهار، (ح: ٢٨١٧)؛ نصب الرابة: باب
 الظهار، الحديث الأول.

سنن ابن ماجة: الطلاق، (ح:٣٥٠)؛ سنن النسائي: الطلاق، (ح:٣٤٠٦)، حديث شريف مرفوع. ومعنى (نَتَرثُ): أي أولَدُتُ له أو لاذًا كثر. النهاية لابن الأبير، ٢/ ١٤٦

الآيات ذات العلاقة: آية الكفارات.

١٤٣ - آية العتق.

تطلق آية العتق<sup>(١)</sup> على قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَناً وَمَن قَنَلَ مُؤْمِناً خَطَناً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِيهِ﴾، (النساء: ٩٢). ويُطلق عليها آية القتل الخطأ.

وقوله: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْهَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدَتُمُ الأَبْيَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَهَ﴾ (المائدة: ٨٩)، وهي آية الأبهان.

والعتق: الخلاص، ومنه قولهم في الدُّعاء: "اللهمَّ اعتنْ رقابنا من النَّار" أي خلِّصنا منها، وعتق العبد المملوك: تخليصه من مِلك سيّده بمقابل يُدفع إليه.

وقد شرع الإسلام العتق كفارة لجملة من المحظورات منها: كفارة الإفطار أو الوطء في رمضان، وكفارة القتل الخطأ، وكفارة الظّهار، وكفارة اليمين.

وللعلماء تفصيلٌ في شروط العتق، سواء ما يتعلَّق بالعبد المعتَق، أو المُعتِق، مثل الإسلام كما هو منصوصٌ عليه في آية القتل الخطأ.

الآيات ذات العلاقة: آية الأيهان، وآية القتل الخطأ، وآية الكفارات.

١٤٤ - آية العجل.

هي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرَبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمٍ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ٥١–٥٢)

۱- فتاوی ابن الصلاح، ۱/ ٤٠.

ووردت القصَّة نفسُها في (البقرة: ٩٢، ٩٣؛ والنساء: ١٥٣ والأعراف: ١٥٢).

يذكر شيخ الإسلام في "الرسالة الإربيلية" أن قومًا من نفاة الصَّفات يستندون إلى هذه الآية للقول بأنَّ الله تعالى ذمَّ من اتخذ إلها هو جسم، وأن إثبات الصَّفات لله تعالى من سمع وبصر، ويد ورجُل، واستواء على العرش، وغير ذلك يستلزم أن يكون جسما، وهذا منتف –على حسب زعمهم- بهذا الدَّليل الشَّرعي من القرآن الكريم؛ إذ لو كان مستويا على العرش للزم أن يكون جسمًا.

# يردُّ عليهم ابن تيمية بجملة من الأدلة منها:

- أنَّه لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون الإله سبحانه وتعالى جسدًا، فإنا نعلم بالضَّرورة أن الهواء يعلو على الأرض وليس هو بجسد.

- أنَّ نفاة الصَّفات، إذا عَنَوا بالجسد معناه اللَّطيف وأنه يستلزم أن يكون المولى سبحانه وتعالى علاً للأعراض والآفات والعيوب، فهذا باطلٌ أيضًا.. "فإنَّ عاقلا لا يقول إنه لو كان فوق عرشه لكان جسدًا، ولا يقول عاقل لو كان له علمٌ وقدرةٌ لكان جسدًا، ولا يقول عاقل أنه لو كان يرى ويتكلَّم لكان جسدًا وبدنًا، فإن الملائكة لهم علمٌ وقدرة وترى وتتكلَّم، وكذلك الجن، وكذلك الهواء يعلو على غيره وليس بجسد".(١)

### ١٤٥ - آبة العدَّة.

تطلق آية العدة على قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَحُرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّئَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُخِدُنُ بَغْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾ (الطلاق: ١).

١- كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في العقيدة، ٥/ ٢١٤.

كها تطلق آبة العدة(١) على قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَلْرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم شَتَاعاً إِلَى الحُوْلِ غَبْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٤٠). غير أنَّ تسمية آية البقرة هذه بآية الاعتداد بالحول أشهر.

روي أن نزول هذه الآية كان في شأن أسهاء بنت يزيد الأنصاريَّة، وهي أوَّل امرأة طلِّقت على عهد الرَّسول قبل أن تكون للمطلَّقة عدة.(٢)

وقد نصَّت هذه الآية على الأسس الضَّابطة للطّلاق، وشروطه، وبالتزام المطلَّق بهذه الأسس يكون الطَّلاق سنيًّا، وحياده عنها يجعل الطَّلاق بدعيًّا كها أوضحه الفقهاء.

ومن القضايا المطروحة في هذه الآية اختلاف الفقهاء في وقوع النَّسخ فيها، فذهب قوم إلى عدم النَّسخ، وحجَّتهم أن الآية من الأخبار والخبر لا يدخله النَّسخ في قول أكثر الفقهاء والأصوليِّن. وذهب آخرون إلى وقوع النَّسخ في هذه الآية، وحجَّتهم أنها وإن كانت خبراً، فإنها في معنى النهي الذي يقع فيه النَّسخ باتَّفاق القائلين بوقوع النَّسخ في القرآن.

يقول الكرمي: "وقال قوم إنه يكون في الأخبار التي معناها معنى الأمر والنهي، وبه قال الضَّحاك، قلت، وعليه يتخرَّج نسخ آية ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَّةً أَوْ مُشْركَةً﴾، وآية العدة".(٢)

الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالحول، الأيامي، وآية الزاني، وآية المحاسبة.

١- السيوطي، الإتقان، ٢/ ٦٣.

<sup>&#</sup>x27;- تفسير القرطبي، ١٨/ ١٥٠.

 <sup>&</sup>quot;- الناسخ والمنسوخ للكرمي، ١/ ٢٤.

١٤٦ – آية العدد.

المراد بآية العدد قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُفْسِطُواْ فِي الْبَنَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْهَاكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلاَ تَعُولُواْ ﴾ (النساء: ٣)

تنصُّ هذه الآية على عدد النِّساء الجائز للمسلم نكاحهنَّ مجتمعاتٍ وهو أربع نسوة.

وعلاقة هذه الآية بآية التَّخير، علاقة مطلق بمقيِّد، إذ جاءت آية العدد لتقييد ما أطلق في آية التَّخير. وقد أمر النبي (業) غيلان بن سلمة الثقفي (۞) حين أسلم وتحته عشر نسوة، أن يختار منهنَّ أربعا، ويطلق البواقي. (١)

هذا، ويذهب بعض أهل الظّاهر إلى أن الواو في آية العدد جامعة (۲+٣+٤=٩)، وعليه يبيحون الجمع بين تسع نسوة، ويحتجُّون بجمع النبي (震) بين تسع في عصمته، وهذا استدلالٌ باطل بالإجماع؛ إذ إنَّ الجمع بين أكثر من أربع من خصوصيَّاته (愛)، وكون الواو جامعة هنا نخالفٌ للقواعد العربيَّة، إذ هي للتَّخير بمعنى (أو).(٢)

الآيات ذات العلاقة: آية التَّخيير، وآية اليتامي.

سنن الترمذي: باب ما جاه في الرجل يسلم وعند عشر نسوة، (ح:١١٢٨) سنن ابن ماجة: باب الرجل يسلم وعنده أكثر
من أربع نسوة، (ح:١٩٥٣)؛ مسند أحمد: (ح:٤٦٠٩)؛ صحيح ابن حبان: باب نكاح الكفار، (ح: ٤١٥٦). قال شعيب
الارتؤوط: حديث صحيح.

۲- تفسير القرطبي، ٥/ ١٧.

١٤٧ - آية العدل.

يُرادُ بآية العدل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء للهُ وَلَوْ عَلَى آنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقَبراً فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَشْبِعُواْ الْهُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ نُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ (النساء: ١٣٥).

تنصُّ هذه الآية على أصلٍ من أصول صلاح المجتمع البشريِّ ألا وهو العدل والاستقامة، وحفظ حقوق النَّاس سواء في الحكم أم في الشَّهادة، ونصَّ المولى سبحانه على أصعب حالات الامتحان على الإنسان حين يكون قضاؤه، أو تكون شهادته بالحقِّ (عليه)، لا (لَه) أي حين تكون في غير صالحه، أو تكون ضدَّ أقرب النَّاس إليه، مثل الوالدَين. فشهادة الإنسان فيها يُلحق صَرَرًا ومشقَّة بنفسه أو بأقرب الأقربين إليه من أصعَب حالات قول الحقِّ والعدل، وتلك تربيةٌ إلهيَّة للإنسان، وللمؤمنين؛ لأنَّ الإنسان إذا ألزم نفسه بهذا المبدأ في نفسه وخاصَّته، كان التزامُه به في الأجانب من النَّاس أولى، قال القرطبي: "قوَّامين: بناء مُبالغة، أي ليتكرَّر منكم القيامُ بالقسط، وهو العدل في شهادتكم على أنفُسكم". (١) وبذلك يصبح هذا المبدأ قيمة اجتماعيَّة يلتزم بها الكُلُّ في المجتمع.

ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا المبدأ، وأنَّه مبدأٌ الزَمَ المؤلَى نَفْسَه به نحو خلْقه قبل أن يأمُرُهم به؛ لآنَّه سبحانه هو الملك المقسط العدل.. يقول: "والنَّصوص الواردة في الكتاب والشُّنة حاكمة بالقسط، فإنَّ الله في القرآن لم يفضل أحدًا بفقر، ولا غنى، كها لم يفضل أحدا بصحَّة ولا مرض، ولا إقامة ولا سفر... وفضًّلهم بالأعمال الصَّالحة من الإيمان ودعائمه، وشُعبه كاليقين والمعرفة... وقال في آية العدل: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّيْنَ آمَنُواْ تُحُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ (٢)

<sup>·-</sup> تفسير القرطبي، ٥/ ٣٩٠.

<sup>-</sup> مجموع فتاوى ابن نيمية، ١١/ ٢٢٢-٢٤٥.

١٤٨ - آية العزِّ.

قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحُمْدُ للهُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلُّ وَكَبِّرُهُ يَكْجِيرًا﴾ (الإسراء: ١١١)

العزُّ: القوَّة والشَّدة والصَّلابة. يذكر المناوي أنَّ هذه الآية تسمَّى آية العزُّ؛ لتضمُّنها قوله تعالى: ﴿وَمَ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مَنَ اللَّهُ وَكَبِّرُهُ تَكْمِيراً﴾، أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر؛ لأنَّه العزيز المعزُّ. (١) وجاءت تسمية هذه الآية الكريمة من النَّبي (ﷺ) نفسه، إذ قد جاء في الحديث عن معاذ بن جبل (ﷺ) أن رسول الله (ﷺ) قال: "آية العزِّ: وَقُل الحمدُ لله الذي لم يتخذ وَلَدًا". (١)

وهذه الآية من الآيات الجامعة في أصول الأديان والعقائد، حيث بيَّن العلماء أمَّها لم تترك دينًا من الأديان والعقائد إلاَّ وتعرَّضت له وفنَّدت مزاعمه، فردَّ على اليهود والنصارى والصَّابنة والمشركين في آية واحدة. فقوله (لم يتَّخذ ولدًا)، ردِّ على اليهود والنصارى الذين نسبوا لله ولدًا في شخص عُزير والمسيح عيسى ابن مريم، وقوله: ﴿ وَلَم يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي اللَّلُكِ ﴾ ردِّ على المشركين الذين زعموا أنَّ لله سبحانه شركاء في الملك، وقوله: ﴿ وَلَم يَكُن لَهُ مَن الذَّلُ ﴾ ردِّ على الصَّابئة الذين قالوا لولا أولياء الله لذَلَ، تعلل الله عن أقوالهم علوًا كبيرًا. ويروى أنَّ النَّبي ( إلى كان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علَّمه هذه الآية، ( على هذا الخبر دلالة عميقة في حرص النَّبي على ترسيخ العقيدة الصَّافية في نفوس النَّاشئة بصورتها الجامعة.

المناوي، فيض القدير، ١/ ٦١.

مسند أحمد: مسند المكين، (ح.١٥٠٨١)؛ وراجع: السبوطي، الإنقان في علوم القرآن، ٢/ ٤١٠، وتفسير ابن كثير، ٣/ ٧١.

<sup>-</sup> تفسير النسفي، ٢/ ٣٠٤؛ والألوسي، تفسير روح المعاني، ١٩٦/١٥.

1 ٤٩ - آية العسر.

تطلق آية العسر على قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْراً﴾ (الشرح: ٥).

ترد الإشارة إلى هذه الآية عادةً في معرض تكرار الاسم الواحد، فإذا تكرَّرت النكرة فالثانية مغايرة للأولى، اللهم إلا إذا تكرَّرت معرَّفا فتكون عين الأوَّل، ومنه قوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ (المزمل: ١٦)، فالرَّسول الثاني هو عين (رسول) السَّبق، وهو موسى (العَيْنُ). وإذا تكرَّرت المعرفة فإن أعيد معرَّفاً بها، فالثاني هو اللهول، مثال ذلك (العسر) في الآية السَّبقة، والألف واللام فيه إما للعهد أو الاستغراق، (١) فالعسر الثاني هو عين العسر الأوَّل، بخلاف اليسر المذكور، إذ هو يُسرِّ عتلف عن الزوَّل. (١) وقد جاءت إفادة ذلك في الحديث عن ابن عباس أن النَّبي (ﷺ غتلف عن الروَّل، (١)

ولهذا الفهم فائدة عمليَّة في تعدُّد آراء الفقهاء في أحكام كثيرة، منها أحكام الطَّلاق وصيغه، حين يكرِّر الرَّوج لفظ الطَّلاق، وينكِّره كأن يقول: أنت طالق واحدة مع واحدة، فهل تعدُّ تطليقة أم تطليقتين؟ وكذلك في باب الإشهاد.

الآيات ذات العلاقة: آية الظَّن، وآية النَّفس.

السبوطي، الإتقان في علوم القرآن، ٢/ ١٦٢.

أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، كتاب المبدع، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٠هـ)، ٧/ ٢٩٨.

صحيح البخاري: باب تفسير سورة الشرح، (ح:٤٤٦)؛ موطأ مالك: كتاب الجهاد، (ح: ٥٥٤).

#### ١٥٠ – آية العصمة.

تطلق آية العصمة على قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمَّ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتُهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (المائدة: 17).

وتطلق على هذه الآية أيضًا آية التَّبليغ، وذلك باعتبار جزئها الأوَّل إذ يأمر فيه المولى سبحانه نبيَّه بإبلاغ رسالاته. أمَّا العصمة، فهي تكفُّل المولى سبحانه بحفظ النَّبي من المتربَّصين به حتى يبلُغ رسالات ربَّه، ويتمَّ مهمَّته.

وعن أبي ذرَّ (ش) قال: كان رسول الله (ﷺ) لا ينام إلاَّ ونحن حوله من مخافة الغوائل حتى نزلت آية العصمة. (١) فكان أصحاب رسول الله (ﷺ) يحرسونه خاصة في الغوائل حتى نزلت آية العصمة. (١) فكان أصحاب رسول الله (ﷺ) رأسه من القبَّة وقال: انصرفوا أيُّها النَّاس فقد عصمني الله. (٢) وفي ذلك دلالةٌ واضحة على صدق نبوَّته؛ إذ من المحال أن يحدع نفسه، ويجازف بحياته، ويخلي الحرَّاس على هواه. يزيد الجصاص قوله: "وهو دلالة على صحَّة نبوَّته؛ إذ غير جائز اتَّفاق وجود خبره على ما أخبر به في جميع أحواله إلاّ وهو من عند الله تعالى عالم الغيب والشَّهادة". (٣) فتصديقُ هذا الخبر، وعدم تعرُّضه لاغتبال مع حرص أعدائه على ذلك، دليلٌ على أنَّ هذا الخبر، من عند الله.

ويناقش الألوسي مفهوم هذه الآية مع مقارنتها بقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانٍ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ (آل عمران، من الآية: ١٤٤)، التي نزلت في شأن المسلمين لما انهزموا في وقعة أُحد حين ظنُّوا أنَّ

١- السيوطي، الدر المنثور، ٣/ ١١٨ ، وتفسير القرطبي، ٦/ ٢٤٤. و(الغَوائل): جمع غائلَة، وهي المهالك.

سنن الترمذي: باب ومن سورة المائدة، (ح:٣٠٤٦)؛ المستدرك: تفسير سورة المائدة، (ح:٣٢٢١)؛ السلسلة الصحيحة، (ح:٢٤٨٩)، وهو حديث صحيح.

أحكام القرآن للجصاص، ١/٤٤١.

النَّبي (愛) قد قُتل، فيطرح الألوسي سؤالاً: لماذا ذكر المولى العليم القتل وهو عالم بأنَّ النَّبي (愛) لن يقتل؟ ولماذا انهزم بعض المسلمين يومئذٍ مع أنَّ الله قد أخبرهم أنَّه قد تكفَّل بحفظه (愛)؟

يجبب عن السُّؤال الأوَّل أن الله تعالى ذكر القتل مع علمه سبحانه وتعالى أنه لا يُعتل لتجويز المخاطبين له ذلك، أي أنَّ ذلك من باب المشاكلة لما هو جائز في فكر المخاطبين وفي حقَّه (秦) حيث إنَّه بشر. فالنَّبي (秦) لا يستحيل في حقَّه القتل تمامًا كها لا يستحيل في حقَّه الموت. أما الشَّطر الآخر من السُّؤال، فيجيب عليه أنَّ آية العصمة قد تكون نزلت بعد آية سورة آل عمران المشار إليها، وعلى احتمال نزول آية العصمة قبل وقعة أُحد، فمن المحتمل أثبًا لم تصل المنهزمين، أو أثبًا لم تكن حاضرة في أذهانهم وهم في مثل هذا الموقف الحرج من اشتداد القتال، بدلالة أن عمر (秦) غفل عن آية سورة آل عمران السَّابقة يوم وفاة النَّبي (秦)، وزعم أنَّه لم يمت بل ذهب إلى لقاء ربَّه كما ذهب موسى. (١٠) فلا تَعَارُضَ بين الآيتين على الإطلاق.

راجع: آية التبليغ.

١٥١ - آية العضل.

تطلق آية العضل على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِخْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة، من الآية: ٣٣٧).

وتُطلَق على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُمَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْنُمُوهُنَّ﴾ (النساء، من الآية: ١٩).

۱- الألوسي، تفسير روح المعاني، ٤/ ٥٥.

العضل لغة: الحبس، يقال عضلت الدَّجاجة، إذا أمسكت بيضها فيها حتى تهلك. ويقال (أعضلَ الأمرُ) إذا اشتدَّ، ويقال (داءٌ عُضال): أي شديد. (١)

والعضل في الاصطلاح: منع المرأة التَّزوج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كلِّ منها في الآخر سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه. (٢) ويدخل في ذلك كلُّ صورة من صور منع المرأة الزَّواج بمن ترغب الزَّواج به إذا كان كفئًا لها دينًا وخُلقًا. ويعدُّ العضل لدى الفقهاء مسقطًا لولاية الولي، وقادحا في عدالته؛ فتنقل ولاية المرأة حينئذٍ إلى السُّلطان.

هذا، والعضل تصرُّف جاهلي يسبِّه حبُّ الاستغلال والحميَّة المنكرة، وتتعدَّد صُوره بتعدُّد المجتمعات والعادات، واختلاف الأزمان، ومن صور العضل التي كانت سائدة في المجتمع العربي الجاهلي وأشار إليها القرآن وحرَّمها بين المسلمين:

١ - منع عودة المرأة إلى زوجها الذي طلّقها بأقل من ثلاث طلقات فبانت منه بينونةً
 صغرى، فكان الأولياء يرفضون عقدًا جديداً بينها بحجّة الشّرف والنّخوة.

٢ - امتناع ولي البتيمة تزويجها للرَّاغبين فيها واحتكارها لنفسه، وذلك رغبة في مالها، وفي ذلك رغبة في مالها، وفي ذلك يقول الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي النَّسَاء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي النَّسَاء اللَّلاتِي لاَ تُقُونُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَتَكِحُوهُنَّ وَاللَّسَتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْبَتَامَى بِالْقِشْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلِيمًا ﴾ (النساء: ١٢٧).

٣ - مضايقة الزَّوج على زوجته بأيَّة وسيلة كانت، بإساءة معاملتها، وقطع النَّفقة عنها،
 وغير ذلك رغبة في دفع المرأة إلى طلب الطَّلاق والافتداء منه بمبلغ، وفي ذلك لؤمِّ
 ظاهر، وأكل للحرام. قال تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً

١- المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٤١٠هـ)، ١٦٦٦٥.

ا- المرداوي، الإنصاف، ٨/ ٧٥.

وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْنُمُوهُنَّ﴾ (النساء، من الآية: ١٩). فالمنهج الإسلاميُّ الإنساني يقتضي أن يكون الزَّواج إما إمساكًا بمعروف، أو تسريحا بمعروف. ولا تزال بعض صور العضل موجودةً في المجتمعات المختلفة، ففي المجتمع الأفريقيِّ مثلاً، يستولي الأخُ على ميراث أخيه بها فيه زوجاته، بحجَّة أنَّه القائم عليهم، وقد ندَّد بذك الشَّيخ المجدَّد عثمان دان فوديو (رحمه الله).(١)

الآيات ذات العلاقة: آية اليتامي.

### ١٥٢ - آية عيسي.

قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الحُقَّ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن المُمْتَرِينَ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبَّنَاءنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِينِيَ﴾ (آل عمران: ٥٩)

آية عيسى تسميةٌ أخرى لآية المباهلة إشارةً إلى دعوة النبيِّ (義) أهل الكتاب إلى الإيهان الصَّحيح أو المباهلة في حال إنكارهم. ومَّن أطلق آية عيسى الطبري(٢) إشارةً إلى قضيَّة عيسى وخَلقه على شاكلة خِلقة آدم (職家).

راجع: آية المباهلة.

#### ١٥٣ - آية الغار.

تطلق آية الغار٣٠) على قوله تعالى: ﴿إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ مُمَّا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَخْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَةُ عَلَيْهِ وَآلِيَدُهُ

إحياء السنة وإخماد البدعة، (صكتو نيجيريا: طبعة طامير يرو، د.ت)، ص٢١٦.

<sup>-</sup> تفسير الطبري، ٢٩/ ٨٣.

۲- راجع: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٣/ ٦٤٨.

بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَ وَكَلِمَةُ اللهِّ هِيَ الْغُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: ٦٠).

الغار المذكور في الآية "غار ثور"، وهو جبل بأسفل مكَّة، وهو الغار الذي أقام به النَّبي (徽) وأبوبكر ثلاثًا في طريق هجرتها إلى المدينة المنوَّرة، وكان عبد الله بن أبي يكر يأتيها بأخبار قريش ليلاً، وأخته أسهاء بنت أبي بكر بالطَّعام. روي أن المشركين لما تعقبُوهما وجاؤوا عند الغار، قال أبوبكر (鄉) لرسول الله (徽): لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا؛ فقال له رسول الله (徽): "ما ظنَّك باثنين الله ثالثهها؟".(١) فعن ذلك تتحدَّث الآمة.

وزعمت بعض الرَّافضة أنَّ في قوله عليه السَّلام لأبي بكر لا تحزن غضًّا من أبي بكر وذمًّا له فإن حزنه ذلك إن كان طاعة فالرسول (ﷺ)، لا ينهى عن الطاعة فلم يبق إلا أنه معصية، ولكن رُدَّ عليهم بنصوص كثيرة في القرآن الكريم ورد فيها النَّهي عن الحنوف والحزن للرُّسل والصالحين مثل قوله تعالى لموسى (ﷺ): ﴿قَالَ مُحُذْهَا وَلاَ عَنْفُ وَلاَ عَلَى الله لوط (ﷺ): ﴿قَالُو الاَ نَخَفُ وَلاَ عَنْنُ ﴾ (المعنكبوت، من الآية: ٣٦)، وقول الملائكة لنبي الله لوط (ﷺ): ﴿قَالُو الاَ نَخَفُ وَلاَ عَمْرَنُ ﴾ (العنكبوت، من الآية: ٣٦) وقال: ﴿وَلاَ يَجُرُنكَ الَّذِينَ يُسَاوِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ (آل عمران، من الآية: ٢٧) وقال: ﴿وَلاَ يَجُرُنكَ الَّذِينَ يُسَاوِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ (آل عمران، من الآية: ٢٧) فلا يعقل أن يكون النَّهي عن الخوف والحزن في المواقف السَّابقة نهياً عن المعصية؛ لأنَّ عصمة الأنبياء مجمعٌ عليها، فيبقى أنَّ النَّهي هنا "تسكين لجأشهم وتبشير لمم وتأنيس لا على جهة النَّهي، ولكن كما قال سبحانه: ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المُلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا ﴿ وَلَاكُنْ أَنُولُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ المُلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا ﴾ ( فوصلت، من الآية: ٣٠).

ويلخُّص هذا النَّهي عن الحزن هنا في الآتي:

البداية والنهاية لابن كثير، ٣/ ١٨٢؛ سيرة ابن كثير، ٢/ ٢٤٣.

- أنَّ النّهي عن الشيء لا يستلزم أنَّ المنهي قد وقع منه الفعل أصلا. بل قد يقع النَّهي عن فعل مستقبل حتى لا يقع فيه المنهي.

عن فعل مسقبل محمى لا يسع سيه السهي. - أنَّ حزن أبي بكر الصَّديق، لم يكن خوفًا وإنَّها حزنًا على رسول الله (愛) وهمَّا به ألاً يصيبه من المشركين أذًى. وبالمقابل، فإنَّ نهي النبي (紫) لأبي بكر عن الحزن، كان إشفاقًا على الصَّديق، لا كراهيَّة منه لفعل الحزن.

راجع: آية الهجرة.

### ١٥٤ - آية الغسل.

آية الغسل(١٠) إطلاق آخر لآية الوضوء، وآية المرافق، وآية الطَّهارة، وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمُوفِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَّكُمْ إِلَى الْمُعْبَرِنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفِر أَوْ جَادُ مُتَدَّمُ مَلَى الْمُعَامِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفِر أَوْ جَادُ مَلَى مُعَلَّمُ النَّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَبَّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِئِيمَ إِنْ حَلَيْكُم مَّنْهُ كُرُونَ ﴾ (المائدة: ٦).

وعَمَن أورد اسم آية الغسل الزركشي، وذلك في مناقشته لمعاني حرف الباء، فيذكر أثبًا تأتي عادة للإلصاق، ومنه هذه الآية ﴿وَامْسَحُواْ بِرُوُوسِكُمْ ﴾ أي اجعلوا المسح ملاصقًا برؤوسكم، وكذا بوجوهكم، فأشار إلى مباشرة العضو بالمسح، ثم يشير إلى مَلْمَح لطيف في زيادة الباء في المفعول أو عدم ذلك فيقول: "وإنها لم يحسن في آية الغسل (فاغسلوا بوُجوهكم) لدلالة الغسل على المباشرة". (٢)

۱- الزركشي، البرهان، ۲/ ۳۴۵.

۲۵۳-۲۵۲/٤ المصدر السابق، ٤/٢٥٢-٢٥٣.

راجع: آية الوضوء.

### ٥ ٥ ١ - آية الغنيمة

هي قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّهَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لللَّ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الجُمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، (الأنفالَ: ٤١).

(الغنيمة، والمَغْنَم والغُنيم والغُنُم)، يطلق على الفيء، يقال: غَنِمَ الشِّيء غُمَّا. أي فاز به.(١)

والغنيمة في العرف الشَّرعي: ما أخذ من أموال المشركين بحرب وقتال. أما الفيء: فما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال.(٢)

وتعدُّ الغنيمة من خصائص هذه الأمة، أحلَّها الله سبحانه لأمة محمد دون غيرها. وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي (素) حين عدَّد بعض خصائصه، قال: "أعطيتُ خسا لم يعطهنَّ أحدٌ قبلي: نُصِرتُ بالرُّعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيُّها رجل من أمتي أدركته الصَّلاة فليصلِّ، وأحلَّت لي الغنائم ولم تَعَلَّ لأحد قبلي، وأعطيتُ الشَّفاعة، وكان النبي يُبعث في قومه خاصَّة وبُعثت إلى الناس كاقة". (٣) وكانت الغنيمة في أوَّل الإسلام خاصَّة لرسول الله (素) يصرِّ فها كيف شاء، ثم أمر المولى بعد ذلك بأنْ يكون الحُمس للأصناف الخمسة المذكورة في الآية، وهم: النبي (素)، وذوو قرباه، والينامي، والمساكين، وابن السَّبيل كها نصَّت عليه الآية، وجعل بقيَّة الأخاس الأربعة للغانمين.

١- ابن منظور، لسان العرب، ١٢/ ٤٤٥، مادة (غ ن م).

٢- أحكام القرآن للجصاص، ٢٦١/٤.

صحيح البخاري: كتاب التيمم، (ح:٣٢٨)؛ صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (ح:٥٢١).

هذا، وأحكام الغنيمة وشروط استحقاقها، مفصَّلة في أبوابها في كتب الفقه، وهي تؤكِّد في مجملها على عدالة القسمة، ومساعدة المحاربين على القيام بأعباء ذَويهم، وقطع الطَّريق على المرتزقة وغيرهم من أصحاب الأطاع. وينشأ اختلاف الفقهاء في مفهوم آية الغنيمة، في تقسيمها، وذلك بسبب اختلافهم في مفهوم (الغنيمة) ومفهوم (الفيء). (۱)

الآيات ذات العلاقة: آية الخمس، وآية الغنيمة، وآية الفيء.

١٥٦ - آية الفتنة <

هي قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْهَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ آنَابَ ﴾ (ص: ٣٤).

يذكر بعض القصَّاص والمفسِّرين أخبارًا في تفسير (الجسد) و(الكرسيّ)، في هذا المقام مما لا يليق بمكانة الأنبياء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. منها أنَّ سليان (عليه السَّلام) سبى جارية في جزيرة من جزائر البحر، وأحبَّها، لكنها كانت معرضة عنه تذكُّرًا لأبيها، ثم إنَّها سألته أن يصنع لها تمثالاً على صورة والدها، فصنع لها ذلك، فكانت تسجد للتَّمثال وتعبده مع جواريه، وسليان لا يعلم بذلك حتى مضت أربعون يومًا، وحين علم به نَسفَه وذراه في البحر، وقد ابتلاه الله تعالى بذهاب ملكه حين ألقى جنيٌّ خاتم سليان في البحر، وكان الخاتم يحمل اسم الله الأعظم سرَّ

يردُّ ابن حزم الظاهري (ت٤٨٥هـ) على هذه الفرية ويوضَّح أن الفتنة هنا هي الاختبار بالملك حتى يظهر فضل سليهان، أي أن الله تعالى آتاه الملك ليختبر بذلك مدى

ابن رجب، عبد الرحن بن أحمد. الاستخراج لأحكام الخراج، ٢/ ٧١.

 <sup>-</sup> براحج: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. أعلام النبوة، تحقيق: محمد المتصم البغدادي، (بيروت: دار الكتاب العرب، ١٩٨٧)، ١/ ١٩٥٩ و: أبو الحسن علي بن محمد السبتي. تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء، تحقيق: محمد وضوان الداية (بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٩٩٠)، ٢/ ٣٧.

طاعته وشكره لله تعالى مثلها فتن سائر أنبيائه (عليهم السَّلام)، وعباده الصَّالحين، ويزيد قوله: "وما عدا هذا، فخرافات ولَّدها زنادقة اليهود وأشباههم. وأما الجسد الملقى على كرسيَّه فقد أصاب الله تعالى به ما أراد؛ نؤمن بهذا كها هو ونقول صدق الله عزَّ وجلَّ، كُلِّ من عند الله ربَّنا، ولو جاء نصِّ صحيحٌ في القرآن أو عن رسول الله (戦) بتفسير هذا الجسد: ما هو لقلنا به، فإذا لم يأت بتفسيره ما هو نصِّ ولا خبر صحيح فلا يحلُّ لأحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث". (١)

## ٧٥٧ - آية الفدية <

آية الفدية (٢) تسمية أخرى لآية الخلع، وهي قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانِ وَلاَ يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ كِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ بَقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ بَقِبِهَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَلَتْ بِهِ﴾ (القدة: ٢٢٩)

والفدية في الاصطلاح الشَّرعي نسبة مقدَّرة معلومة من الطَّاعات والقربات يقوم بها المسلم جبرًا لارتكابه محظورًا شرعيًّا، وتختلف الفدية عن (الكفَّارة) في كون الكفارة لا تجب إلا عن ذنب تقدَّم، ومن أنواع الفدى في الإسلام: فدية العاجز عن الصَّوم بهرم أو مرض أو رضاع، وفدية الحاجِّ بأنواعه، وغير ذلك.(٣)

وشُرعت الفدية للزَّوجة هربًا من أن لا تقيم حدود الله في حتَّ العصمة والزَّوجيَّة، فكأتَّها تشتري عصمتها من زوجها عن طيب نفس منها خوفًا من الوقوع في المحظور؛ وبهذا يكون تسريحها بإحسان كها نصَّ عليه القرآن. أمَّا إذا أضرَّ الزَّوج

١- ابن حزم، الفصل في الملل، ٤/ ١٥.

١ - أحكام القرآن للشافعي، ١/٠٤٠.

الزركتي، محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله الملثور في القواعد، تحقيق: تبسير فائل أحمد، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طا>، ١٤٠٥)، ٣/ ٢١.

بالزَّوجة رغبةً في مفارقتها ورغبة في افتدائها بهال يحصل عليه، فقد أتى إثهاً وظلما، فلا يكون التَّسريح من جانبه تسريحًا بإحسان، ولكنَّه يظلُّ من جانبها تسريحًا بإحسان؛ لأتَّها في تلك الحال مضطرَّة.(١)

(راجع : آية الخلع).

١٥٨ - آية الفرج والرَّاحة.

﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَيَا تَمْلُنَهُ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِينَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمَّلُنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْخَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٨٦)

سمَّيت هذه الآية بآية الفرج والرَّاحة؛ لأنَّها فرجت عن الصحابة أمرًا كان قد أهَّهم، وذلك على حسب فهمهم لآية سابقة على هذه الآية وهي آية المحاسبة، إذ فهموا أنَّ الله محاسبهم على ما خطرتْ في أنفسهم من أمور ومعاص.

وهنا مسألة: هل تكليف ما لا يطاق جائزٌ عقلاٌ؟ فذهب الجمهور إلى إنكار ذلك، وذهب الأشعري (ت٢٤٤هـ) إلى جوازه، واختلف أصحابه هل ورد به الشَّرع أم لا؟ قال معظمهم لا، بدليل قوله تعالى: ﴿لاَ نُكلِّفُ نُفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (الأنعام، من الآية: ١٥٢، والأعراف: ٤٢) وقوله: ﴿لا يُكلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ (الطلاق، من الآية: ٧)، وغير ذلك من الآيات. وذهب آخرون إلى ورود ذلك محتجّين بأمر أبي لهب

الساطيح، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي. الموافقات في أصول الفقه، تحقيق: عبد الله دراز، (بيروت: دار المعرفة. د.ت)، ٢/ ٣٨٦.

بالإيهان، وقد أخبر سبحانه بأنه لا يؤمن، وأنَّه سيصلى نارًا ذات لهب، فكأنَّه أمِر بشيء محال.(١)

أجاب الطحاوي بأنَّ أبا لهب كانت به استطاعة بأن يؤمن، ولم يسلب تلك الاستطاعة، فهو غبر عاجز عن تحصيل الإيهان، لكن علم الله السَّابق على كلِّ واقعة، أحاط بأن أبا لهب إذا أمر بالإيهان فإنه لن يستجيب له.

كذلك، فإن دعاء المؤمنين بقولهم: ﴿ (رَبُّنَا وَلاَ تُحَمَّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾، فهو دعاء بعدم تحميلهم ما يثقل عليهم من الطَّاعات، وإن كانوا يطيقونها. كما تقول لشخص تبغضه: لا أطيق النظر إليه! وأنت مطبقٌ لذلك طبعا، ولكنَّك مثقل لذلك. (٢٠) الآيات ذات العلاقة: آية المحاسبة.

# ١٥٩ - آية الفرض.

آية الفرض أو آية الفرائض هي قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ هُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُهُ مِمّاً مَرَكُنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرَّبُهُ بِمّا تَرَكُنُمْ اِن لَمْ يَكُنُ لَكُمُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَالُهُنَّ الثُّمُنُ عِمّاً نَرَكُتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ بُورَتُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْتُ فَإِخُلُ وَاحِدٍ مِنْهُهَا الشَّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن فَإِن كَانَواْ أَكْثَرَ مِن وَلِكَ فَهُمْ شُرَكًاء فِي النُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَبُرُ مُضَارً وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهَ المُسَاء : ١٧).

يشير شيخ الإسلام ابن تيمية لدى تأكيده على لزوميّة السُّنة للقرآن، واستحالة الاستغناء بالقرآن عن السُّنة، إلى هذه الآية ويتمثَّل بها فيها يتمثَّل به من الآيات، ويقول:

الأشعري، أبو الحسن علي بن إسهاعيل. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق: هلموت رينر، (بيروت: دار إحياء النراث العربي، ط٣)، ٢٠٠/.

٢- شرح العقيدة الطحاوية، ١ / ٥٠٣.

"ومن مسح على الرَّجلين فهو مبتدع مخالف للسُّنة المتواترة وللقرآن، ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل، والرَّجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها، وإذا كانت في الحف كان حكمها مَّا بيَّنته السُّنة كها في آية الفرائض، فإن السُّنة بيَّنت حال الوارث إذا كان عبدًا أو كافرًا أو قاتلاً ونظائره متعدِّدة والله سبحانه أعلم".(١)

كما يستنبط ابن القيم (ت٧٥١هـ) من هذه الآية قاعدة كليَّة ألا وهي أن العبرة بالمقاصد والنِّيات، وهي محكَّمة على أفعال العباد وتصرُّ فاتهم.. يقول: "ولا ريب أنَّ من تدبَّر القرآن والسنة ومقاصد الشَّارع جزم بتحريم الحيل وبطلانها فإن القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرف والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات فيجعل الفعل حلالاً أو حرامًا وصحيحًا أو فاسدًا وصحيحًا من وجه فاسدًا من وجه. كما أن القصد والنبة في العبادات تجعلها كذلك. وشواهد هذه القاعدة كثرة جدا في الكتاب والسنة فمنها: قوله تعالى في آية الرجعة: ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (البقرة، من الآية: ٢٣١)، وذلك نص في أنَّ الرَّجعة إنها تثبت لمن قصد الصَّلاح دون الضرار، فإذا قصد الضرار لم يملكه الله تعالى الرجعة. ومنها: قوله تعالى في آية الخلع : ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللهَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللهَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ (البقرة، من الآية: ٢٢٩)، وهذا دليل على أن الخلع المأذون فيه إنها هو إذا خاف الزَّوجان أن لا يقيها حدود الله، وأنَّ النكاح الثاني إنها يباح إذا ظنًّا أن يقيها حدود الله، فإنه شرط في الخلع عدم خوف إقامة حدوده، وشرط في العود ظن إقامة حدوده، ومنها قوله تعالى في آية الفرائض: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بَهَا أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَاّرٌ ﴾ (النساء، من الآية: ١٢)، فإنه سبحانه وتعالى إنها قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة فإذا كانت الوصية

ا- ابن تبعية، أحمد بن عبد الحليم بن تبعية الحرائي أبو العباس. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تبعية، (غنارات)، تبقيق:
 عمد السيد الجائيند، (دمشق: مؤسسة علوم القرآن، ط٢، ٤٠٤)، ٢٧/٢.

وصية ضرار كانت حراما وكان للورثة إبطالها وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة...".(١)

١٦٠ - آية الفرية.

هي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور: ٤)

آية الفرية تسميةٌ أخرى لآية القذف، ورد في الأثر عن السدي (ﷺ)، في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَئِسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ (الإسراء: ٣٦)، قال: "يوم نزلت هذه الآية لم يكن فيها حدٌّ، إنَّا كان يُسأل عنه يوم القيامة، ثمَّ يغفر له حتى نزلت هذه الآية، آبة الفرية جلد ثبانين". (٢)

وتقرَّر هذه الآية مبدأ نبيلاً في حماية الأفراد والأعراض من أن تُنتهَك، فشرع المولى للقاذف المفتري على الناس عقوبتين هما: الجلد ثمانين جلدة، وهي عقوبة جسديَّة يرتدع بها القاذف. والعقوبة الأخرى عقوبة نفسيَّة اجتماعيَّة يفقد بها القاذف الاحترام في المجتمع برفض شهادته والطَّعن في عدالته. بالإضافة إلى ما ينتظره من عذاب الله إن لم يتنا والمحتاب الله عليه.

راجع : آية ردِّ شهادة المحدود في القذف، وآية القذف.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. إغاثة اللهفان، ١/ ٧٧.

تفسير الدر المنثور، ٦/ ٢٨٦؛ رواه أحمد في مسنده وحسنه الألباني.

١٦١ - آية الفزع.

هي قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَحُ فِي الصَّورِ فَفَرِعَ مَن فِي السَّيَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ وَكُلِّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ ﴾ (النمل: ٨٧)

تتحدَّث هذه الآية عن نفخة الفزع يوم الحشر، وهي إحدى النَّفخات الثَّلاث يوم القيامة، والنَّفختان الأخرييان هما: نفخة الصّعق ونفخة القيام، وهما مذكوران في قوله تعالى: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّهَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللهُّ ثُمَّ يُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ (الزمر: ٦٨).

أما الاستثناء الوارد في هذه الآية، فقد اختلف العلماء في تعداد المستثنين من الأنبياء والصَّالحين والشَّهداء، والملائكة، والحور العين، وغيرهم.

يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الموقف الصَّحيح في ذلك الأخذ بالعموم كما أخبر القرآن، وكما توقَّف النبي (震) في ذلك، في الحديث المعروف: "يُضعقون يوم القيامة، فأكون أولَّ من يفيقُ، فأجد موسى آخذًا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبل أم كان عمن استثناه الله".(١) يقول: "فإذا كان النبي لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت السَّاعة، وأعيان الأنبياء، وأمثال عما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم" (٢)

الآيات ذات العلاقة: آية الصّعق.

ا - صحيح البخاري: باب ما جاء في الإشخاص والملازمة، (ج: ٢٢٨٠)؛ صحيح مسلم: باب من فضائل موسى... (ح:٣٣٧٣).

كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية في العقيدة، ٤٢٦٠/٤.

# ١٦٢ - آية الفصل.

تُطلق آية الفصل على قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّمِهُ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ (البقرة: ٦٢)، ونظيرها في المائدة (٦٩) وتدعى آية الوعد بالجنة، وفي سورة الحج (٧١).

جاءت تسمية هذه الآية فيها روي عن ابن عباس (رضي الله عنهها) في قوله: "الأديان ستة واحد للرَّحن وخمسة للشَّيطان، وهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُواْ وَاللَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِينَ﴾ الآية. (١)

وآية الفصل كما أوضَح ابن عباس ليس فيها إشكال، إذ يفصل المولى بينهم يوم القيامة فيجعل منهم أهل سعادة، والنّجاة، ويجعل منهم أهل شقاوة.

أما الآيتان الأخريان، فقد اختلف الناس في فهمها، فهل الخبر عن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصَّابِين، خبرٌ عن كلِّ من دخل في هذه الأسماء، وإن كانوا قبل مبعث النبي (ﷺ)، أو هو مختصِّ بمن كان موجودًا بعد مبعثه؟

ذهب بعضهم إلى أن المخبر عنهم بالنَّجاة والفلاح هم الذين بُعث إليهم النبي (ﷺ) وكانوا موجودين زمن بعثته. أما من سبقه فليس داخلاً في هذا الحكم.

والصَّواب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "هو القول الآخر، وأنَّ الآية عامَّة تتناول من اتَّصف بها ذكر فيها قبل مبعث الرَّسول، وهو الذي يدلُّ عليه لفظ

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أبو عبد الله. هداية الحيارى في أجوية البهود والنصارى، (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، د.ت)، ١٢/١.

الآية، ويُعرف به معناها من غير تناقُض، ويُعرف به قدرُها، ويظهر به مناسبتها لما قبلها وما بعدها، وهذا هو القول المعروف عن السَّلف وجمهورهم". (١)

وفي تفسير آية المائدة يقول ابن عطية (ت٥١٦هـ): "إنَّ الذينَ آمنُوا والذينَ هادوا" قال: الذين: لفظٌ عامٌّ لكلِّ مؤمن من ملَّة محمد، ومن غيرها من الملل، فكأنَّ ألفاظ الآية حصر بها النَّاس كلَّهم، وبيَّنت الطَّوائف على اختلافها، وهذا تأويل جمهور المفسَّرين".(٢) وممن قال بذلك مجاهد، والسدي.

فالآية عامَّة، تضمنت الخبر عن أديان أهل الأرض التي أصلها صحيحٌ، وهم سعداء، وذلك أنَّ الدِّين إمَّا أن يكون أصله حقًا كدين أهل التَّوراة، والإنجيل والقرآن. أو أن يكون أصله حقِّ: إما أن يكون صاحبه متَّبعاً له حين كان مشروعًا من غير نسخ ولا تبديل، أو هو متَّبع للمبدَّل والمنسوخ دون النَّاسخ. فالنَّاس ثلاثة أصناف: فالسُّعداء هم الصِّنف الواحد، وهم المذكورون في هذه الآية، وأمَّا من أشرك وكذب الرَّسول، كالمشركين كلهم، أو كذب بعض الرُّسل دون بعض كالكفار من أهل الكتاب، فهم الأشقياء، وهم من أهل الوعيد والعذاب سواء ظهروا ذلك أو أضمروه كالمنافقين من هذه الأمة". (٣)

من ناحية أخرى، فإن هذه الآية لا تعارض قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرُ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (آل عمران، من الآية: ٨٥)، فالإسلام في هذا الموضع معناه عامٌّ، وهو دين الأوَّلِين والآخرين كما ورد في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، منها: ﴿تَوَقَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (يوسف، من الآية: ١٠١)، وقوله: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعْ سُلَيُهانَ للْهُ رَبِّ الْمُعَالَمِينَ

ا- ابن تيمية، أحد بن عبد الحليم. تفسير آيات أشكلت، تحقيق :عبد العزيز عمد الحليفة، (الرياض :مكتبة الرشد، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧)، ( ٢٤٢/.

٦- المحرر الوجيز، ١٥٦/٥.

ابن تیمیة، تفسیر آیات أشکلت، ص ۲۱٦.

(النمل، من الآية: ٤٤)، وقوله: ﴿قَالُواْ آمَنّا وَاشْهَدْ بِالْنَا مُسْلِمُونَ﴾ (المائدة، من الآية: ١١١) فليس المقصود بالإسلام في آية آل عمران السابقة، معناه الخاص، والشرائع التي بُعث بها النبي (震).‹١

فاليهود والنَّصارى فيهم السَّعيد النَّاجي، وهم الذين اتَّبعوا شرع التَّوراة والإنجيل قبل النَّسخ والتَّبديل. أما من عداهم فهم مستحقُّون للعذاب. وقد جاء الحديث النَّبويُّ الصَّحيح صريحًا بهذا المعنى في قول النَّبي (ﷺ): "والذي نفسُ محمَّد بيده لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمَّة يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسِلتُ به، إلاَّ كان من أصحاب النَّار".(")

# ١٦٣ - آية القبلة.

آية القبلة (٣) اسم آخر يُطلق على آية التَّحويل، وتعني الآيات التي نزلت في الأمر بالتَّوجُّه إلى البيت الحرام في الصَّلاة. ومن تلك الآيات: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فَلُوا السَّمَاء فَلَنُولَيَّنَكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا فَوَلُ وَجُهْكَ شَطْرَ السُّجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُوا وَ فَحُهُكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (البقرة، من الآية: ١٤٤). ومن القضايا في هذه الآية دلالة قوله (فئمَّ وجه الله)، حيث عدَّها بعضهم من الصَّفات، وآخرون من غير الصَّفات الإلهيَّة، وهم جمهور السَّلف منهم شبخ الإسلام ابن تيمية، إذ ذهب إلى أن المراد به قبلة الله ووجهة الله، وأنَّ دلالتها على الصفة فيها نظر. ودلَّ قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَلِكُلُّ وِجُهَةٌ هُوا المَقام الاتجاه لا المَّقام الاتجاه لا المَّقة ولا المَقام الاتجاه لا المَّقة ولا المَقام الاتجاه لا المَقام الاتجاه لا المَّقة ولا المَّقة ولا المَّقة ولا المَّقة وله المَّقة ولا المَّقام الاتجاه لا المَّقة ولا المَّقة وله المَّلة وله المَّقام الاتجاه لا المَّة وله المَّلة وله المَّلة وله المَّلة وله وله المَّلة وله المُهام الاتجاء لا المَّلة وله المَّلَيْكُ ولمُنْهُ المَّلَهُ اللهُ المَّلِهُ المُورِهُ المُورِهُ المُورِهُ المَّلِهُ المُنْهُ المُورِهُ المُورِهُ المَّلْمُ المُنْهُ المُنْهُ المَّلِهُ المُنْ المَّلِهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المَّلِهُ المُنْهُ المُنْ المُنْهُ ال

الأيات ذات العلاقة: آية الوعد بالجنة، وراجع : أية التَّحويل.

جموع فتاوی ابن تیمیة، ۳/ ۹۰؛ ۷/ ۱۸؛ ۱۸۰/ ۱۹؛ ۱۹، ۱۸۰/ ۱۸۰.

٣- صحيح مسلم: باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد (ص) إلى جميع الناس، (ح: ٢٤٠)؛ ومستد أحمد، (ح: ١١٨٨).

حتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة، ٢/ ٢٨.

اجع: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢/ ٤٩٢.

١٦٤ - آية القتال.

هي قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِّ وَكُفْرٌ بِهِ وَالمُسْجِدِ الْحُرَامِ وَإِلْحَرَامُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِّ وَالْفِئنَّةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى بُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ﴾ (البقرَة، من الآية: ٢١٧).

وقيل هي: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِّ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُّ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. (النوبة: ٢٩).

۱- الملل والنحل، ۲/ ۲٤٧.

استحلالهم ما هو أعظم منه. (١) ومن الآيات التي يذهب بعض العلماء إلى أمًّا منسوخةٌ بآية القتال: آية القلائد.

هذا، ومن القضايا اللُّغُويَّة في هذه الآية مناقشة السُّيوطي تكرار (القتال) فيها: فهل القتال الثاني عين الأوَّل أم أُمَّها مختلفان؟ ذهب إلى أنها مختلفان، لأن القتال الأوَّل المسؤول عنه في الآية، هو القتال الذي وقع في سرية ابن الحضرمي في السنة الثانية من الهجرة. أما القتال الثاني المذكور في الآية، فهو اسم جنس يصدق على القتال كلَّه. (٢) المجرة. أما القتال الثانية النسية، وآية الشيف، وآية القلائد، وآية النسية.

١٦٥ - آية القتل.

آية القتل أو آية كفارة القتل<sup>(٣)</sup> هي قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَناً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَناً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن بَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوَّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَئِنْكُمْ وَبَئِنَهُمْ مِّينَاقٌ فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَامِينُونَ تَوْبَةً مِّنَ اللهَ وَكَانَ اللهُ عَلِيهاً حَكِيباً﴾ (النساء: ٩٢).

ويستنبط العلماء من هذه الآية قاعدة حمل الأحكام المطلقة على مقيَّدها، فإذا ورد حكم في موضع مطلقاً وورد في موضع آخر مقيَّدا، وجب حمل الأوَّل على الأخير. كها هو في هذه الآية من حمل تحرير الرَّقبة في كفارة الظَّهار عليها في كفارة القتل الخطأ.

والكفارة على التَّرتيب الآتي:

١- ابن تيمية. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ٢/ ١٠٢.

٢- السيوطي، الإتقان، ٥/ ١٢١.

٣- السلمي، عبد العزيز بن عبد السلام. الإمام، تحقيق رضوان مختار، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٧)، ١ / ٢٨٢.

- عتق رقبة، ويشترط فيها أن تكون مؤمنة، كما هو مقيَّد في الآية، وألحق بها بعض الفقهاء غيرها قياسًا عليها أو حملاً لمطلق الرَّقبة في آية الظّهار.

 صيام شهرين متتابعين، وذلك للعاجز عن العتق، وهو كذلك مقيّد بالتّتابع في كفارة القتل الخطأ، وفي كفارة الظّهار.

- إطعام ستين مسكينًا، وذلك للعاجز عن الصَّوم لمرض مزمن أو غيره من الموانع المشروعة لزوال الصَّوم.(١)

الآيات ذات العلاقة: آية العتق.

١٦٦ – آية القذف.

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَهَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور: ٤).

القذف بمعنى الرَّمي، قال تعالى: ﴿وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَوِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً﴾ (الأحزاب، من الآية: ٢٦).

وفي الاصطلاح: الرَّمي بالزِّنا، أو رمي مكلَّف حرَّا مسلما بنفي نسب عن أب أو جدًّ أو بزنا. (٢) والقذف من الكبائر المحرَّمة.

والقذف من كبائر الذُّنوب كها صحَّ ذلك عن النبي (ﷺ) قال: "اجتنبوا السَّبع الهوبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشِّرك بالله، والسَّحر، وقتل النَّفس التي

<sup>-</sup> الشربيني، محمد الخطيب. مغني المحتاج، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ٣/ ٣٦٠.

القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي. أنس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيدي، (جدة: دار الوفاء، ١٤٠٦هـ)، ١/ ١٧٣٠.

حرَّم الله إلا بالحقّ، وأكل الرَّبا، وأكل مال البتيم، والتَّولي يوم الزَّحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".(١)

يروى أنَّ الحدَّ في القذف كان في بادئ الأمر في قذف الأجنبيَّات والزَّوجات جميعًا، ثم نُسخ في الزَّوجات وشُرع اللَّعان في الزَّوجات خاصَّة. والدَّليل في ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنَّا جلوسًا في المسجد ليلة الجمعة فجاء رجلٌ من الأنصار فقال يا رسول الله! أرأيتم الرَّجل يجد مع امرأته رجلاً، فإن قتله قتلتموه، وإن تكلّم به جلدتموه، وإن أمسك على غيظ، ثم جعل يقول: اللَّهم افتح؛ فنزلت آية اللَّعان. (٢)

وفي آية القذف الكثير من المسائل والمباحث الفقهيّة مثل أحكام الاستثناء برالاً). (٣) واختلاف الجمل المتعاقبة في النّوع، فقوله: ﴿ وَالْجِلِدُوهُمْ ثَهَائِينَ جَلْدَةً ﴾ أمر، وقوله: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ﴾ نهي، وقوله: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ خبر. والحاصل دخول الأنواع كلّها تحت حكم الجملة الأولى، وقال آخرون بالاشتراك، وآخرون بالوقف. (١)

الآيات ذات العلاقة: آية اللِّعان، وآية المحاربة، وراجع : آية ردَّ شهادة المحدود في القذف.

محجع البخاري: باب قول الله تعالى: "إن الذين بأكلون أموال البنامي ظلما"، (ح: ٢٦١٥)؛ صحيح مسلم: باب بيان
 الكبائر وأكبرها، (ح: ٩٨).

الكاساني، علاء الدين. بدائع الصناع، (بيروت: دار الكتاب العرب، ط٢، ١٩٨٧)، ٢/ ٢٣٨، والحديث في صحيح مسلم: كتاب اللعان، (ح: ١٤٩٥)؛ سنن أبي داود: ياب في اللعان، (ح: ٢٢٥٣)؛ سنن ابن ماجة: باب اللعان، (ح: ٢٠٦٨)؛ مسند أحمد: باب اللعان، (ح: ٢٠٠١)، وقال الألباني: حديث صحيح.

ينظر مثلا: الجويني، عبد الملك بن عبدالله بن يوسف أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم محمد الديب،
 (المتصورة-مصر: دار الوفاه، ط٤، ١٤٤٨).

٤- الأمدي، على بن محمد أبو الحسن. الإحكام، تحقيق: سيد الجميلي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٤هـ)، ٢/ ٣٢٢.

١٦٧ - آية القروء.

هي قوله تعالى: ﴿وَالْطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَئَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَجِلُّ لُهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُمُووفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكَيمٌ﴾ (البقرة: ٢٦٨).

القرء: من الأضداد، يطلق على الحيض وعلى الطُّهر من الحيض. وعليه فقد أجمع العلماء على وجوب الاعتداد على المطلقة أو من في حكمها كها هو منصوصٌ عليه في هذه الآية، ولكنَّهم اختلفوا في معنى (القَرْء) أهو الحيض أم الطّهر؟

وبها أن عدد القروء ثلاثة، فإنَّ حمل القرء على معنى الطُّهر يفضي إلى جعل مدَّة الاعتداد طُهرَين. وإذا حمِل القرء على معنى الحيض كانت مدة الاعتداد ثلاثًا. ولكلِّ فريق حججُه المستفيضة في كتب الفقه.

هذا، وقد روي أنَّه لما نزلت آية القروء قالوا قد علمنا عدَّة التي تحيض فالتي لا تحيض لا ندري ما عدتها، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ وَاللاَّتِي يَئِسُنَ مِنَ المُحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ فَلَائَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الاُمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَصَعْنَ مُمْلُهُنَّ﴾ (الطلاق، من الآية: ٤).(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالحول، وآية الحمل، وآية الشُّهور، وآية الطلاق، وآية القروء، وآية المحيض، وآية الوفاة.

١- انسيواسي، محمد بن عبد الواحد. شرح فتح القدير، (بيروت: دار الفكر، ط٢، د. ت)، ١١١/٤.

#### ١٦٨ – آية القسمة.

تطلق آية القسمة على آيتين في سياقين هما: سياق قسمة الغنائم بين المجاهدين، وسياق قسمة تركة المتوفي بين ورثته.

ففي سياق قسمة العنائم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهَ مُحْسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْبَتَامَى وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (الأنفال: ٤١). وتعرف بآية الغنائم أو آية الخمس.

- وفي سياق قسمة تركة المتوفى قوله تعالى: ﴿ لَلرِّ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلسَّمَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾ (النساء: ٧). وتعرف بآية الفرائض وآية المواريث.

راجع : آية الخمس، وآية الغنائم، وآية الفرائض، وآية المواريث.

# ١٦٩ – آية القصاص.

# تطلق آية القصاص على عدَّة آيات في السِّياق نفسه، وهي:

- قوله تعالى: فَإِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِصَاصُ فِي الْقَنْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاَّنْنَى بِالاَّنْنَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ١٧٨).

- وقوله تعالى:: ﴿وَكَتَٰبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَبْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسَّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يُحْكُم بِنَا انزَلَ اللهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ﴾ (المائدة: ٤٥).

– وقُولَه تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ الْنَقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّةِ سُلطَناناً فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ (الإسراء: ٣٣). و(القِصَاص) في الاصطلاح: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى كالنَّفس بالنَّفس، والجُرْح بالجَرح. والفرق بين القصاص والحدِّ أن القصاص يوجب عقوبة مقدَّرة وجبت حقًا للعباد. أما الحدُّ فهو يوجب عقوبةً مقدَّرة وجبت حقًا لله تعالى. ووجه الجمع بينها أنَّها عقوبتان مقدَّرتان.(١)

وآية القصاص من أدلة أهل السُّنة والجهاعة في عدم تكفير أصحاب الكبائر، لأنَّ الآية قد أطلقت على القاتل مسمَّى الأخوَّة، أي أنَّه أخو المقتول وأوليائه، ولا يكفِّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كها يفعله الخوارج بل الأخوة الإيهانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعُ بِالمُعْرُوفِ﴾، وقال: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (إلى قوله) ﴿إِيَّمَا المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (إلى قوله) ﴿إِيَّمَا المُؤْمِنِينَ الْعَسَلُونِ الفاسق المَاتَى الإسلام بالكليَّة". (١٠)

كذلك يردُّ القنوجي على الخوارج مكفِّري أصحاب الكبائر بقوله: بل الأخوَّة الإيهانيَّة باقيةٌ مع المعاصي كما قال تعالى في آية القصاص ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمُعُرُوفِ﴾ الآية ".(٣)

الآيات ذات العلاقة: آية الأخوَّة، وآية الصُّلح.

١٧٠ - آية القصر.

هي فوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواْ لَمْيِنا﴾ (النساء: ١٠١).

تُطلُق على هذه الآية أيضًا: آية صلاة الخوف، ويُراد بالقصر، هنا قصر الصَّلوات في السَّفر بجعُلها ركعتَين ركعتَيْن في غير المغرب والصبح، فلا قصر فيهها.

الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٢٩/١٧.

٢- العقيدة الواسطية، ١/ ٣٩.

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، ١/ ٨٠.

والقصر لدى الجمهور على الجواز والرُّخصة دون الوجوب. ويرى أبو حنيفة أنَّه فرضٌ على المسافر. أمَّا الشَّافعي فيرى أنَّه سنَّة، يقول: "وأكره ترك القصر وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السَّنة فيه".(١) على أنَّ للفقهاء تفصيلاً في هذه المسألة وفي مسائلها الفرعيَّة مثل: المسافة المعتبرة للقصر، والسَّفر الذي يجوز فيه القصر، والموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتَّقصير، ومقدار الزَّمان الذي يجوز له فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصَّلاة، وغير ذلك من المسائل الفرعيَّة في قصر الصَّلاة،

الآيات ذات العلاقة: آية صلاة الخوف.

#### ١٧١ - آية القلائد

المراد بآية القلائد قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآتِرَ اللهِّ وَلاَ الشَّهْرَ الحُرَامَ وَلاَ الهُدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلا آمَّينَ الْبَيْتَ الحُرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّمْ وَرِضْوَاناً ﴾ (المائدة: ٢).

القَلائد: ما كان الناس يتقلَّدون به من لحاء شجر الحرم أمنةٌ لأنفسهم، وكلُّ ما عُلِّق على أسنمة الهدايا وأعناقها علامة أنه لله سبحانه من نعل أو غيره، وقيل هي سنَّة إبراهيميَّة بقيت في الجاهليَّة وأقرَّها الإسلام،(٣) روي عن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي (ﷺ أهدى مرَّة إلى البيت غنمًا فقلَّدها.(٤)

أحكام القرآن للشافعي، ١/ ٨٩.

۲- راجع: بدایة المجتهد، ۱/۲۲۲، وما بعدها.

تفسير القرطبي، ٦/ ٤٠.

ومحيح مسلم: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم، (ح:٣٦٧)؛ سنن ابن ماجة: باب نقليد الغنم، (ح:٣٠٩١)؛ سنن ابن ماجة، (ح:٣٠٥٧)؛ مسند أحمد، (ح: ٢٤٢١).

وقد نقل معظم المفسرين والعلماء نسخ هذه الآية بآية الفتال، فأمر النبي (ﷺ) بمقاتلة المشركين دون اعتبار زماني (أشهر الحرم) أو مكاني (حرّم).(١) روي عن ابن عباس قوله: نسخ من المائدة آيتان: آية القلائد، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿سَمّاتُهُونَ لِلْمُكْذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ نَسْبُنا﴾ (المائدة:٤٢) (١٠) وهي آية التَّخير في الحكم، وقيل نسخت بآية الحكومة.

الآيات ذات العلاقة: آية القتال.

١٧٢ - آية القنطار.

آية القنطار هي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ رَوْجٍ مَّكَانَ رَوْجٍ وَآتَيْتُمُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُمْنَاناً وَإِثْماً شَبِيناً﴾ (النساء: ٢٠). ووردت كلمة (فنطار) أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَمِّهِ إِلَيْكَ﴾ (آل عمران من الآية: ٧٥).

ترد الإشارة إلى هذه الآية في مناقشة دلالات الألفاظ، وأنه لا بدَّ من الجمع بين النُّصوص الواردة في الموضوع لتحديد معاني الكلبات ومقاصدها، فالقنطار في الآيتين السَّابقتين يُفهم منه فقط أنَّ ما عدا القنطار فليس في حكم القنطار. لكن الجمع بين النُّصوص الواردة في حكم الزَّواج مثلاً، تؤكِّد دخول ما دون القنطار في حكم القنطار، فلا يجوز للزَّوج أن يستردَّ من زوجته ما أعطاها من صداق أو هبة قلَّ ذلك أو كثر، إلاَّ إذا طابت نفسها بذلك أو خافا ألاَّ يقيها حدود الله باستمرار الزَّواج، فقرَّرا الطَّلاق، فحيننذ يجوز للزَّوج أخذ شيء من الصَّداق أو الهبة حسب ما ورد في آية الطلاق أو الفيدية أو آية الحلاق أو معناها من الفيدية أو آية الصَّداق) وما في معناها من الفيدية أو آية الطلاق،

<sup>· -</sup> تفسير الطبري، ١/ ٢٤٦.

الشّمهيد لابن عبد البر، ص٤٠٢/١٤. والحديث في المعجم الأوسط: (ح: ٨٤٨٢)؛ سنن البيهقي: باب ما جاء في حد
 الذمين، (ح:١٩٠٢)؛ سنن النسائي: مواريث المجوس، (ح:١٣٦٩).

سائر الآيات والأحاديث التي فيها تحريم الأموال جملةً، وتحريم العود في الهبات، لما كان في آية القنطار مانعٌ ممّا عدا القنطار أصلاً".(١)

الآيات ذات العلاقة: آية التأفيف، وآية الخلع، وآية الصَّداق.

١٧٣ - آية القواعد.

تطلق آية القواعد على قوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاء اللَّآيِ لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَكِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَغْفِفْن خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (النور: ٦٠)

القواعد: جمع قاعد، وهي المرأة التي قعدت عن الحيض وعن النّكاح لكبر أو مرض.<sup>(٢)</sup>

وقد استثنى القرآن الكريم القواعد من النّساء من قوله: ﴿ وَقُلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِيغَمُرِهِنَّ عَلَى جُنُومِينَ ﴾ (النور، من الآية: ٣١)، وهي آية الزَّينة، وذلك لأنَّ الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا، وطلما أن ما حرَّم النَّظر لأجله، معدوم في حقِّ القواعد، فلا بأس بها، وأشبهت حينئذ ذوات المحارم. غير أن القرآن الكريم قد حدَّد ذلك وقيّده بعدم التَّرُّج، وإنها يكون ذلك في حدِّ المعقول والحاجة. (٣)

الآيات ذات العلاقة: آية الجلباب، أوآية الحجاب.

<sup>-</sup> الإحكام، ٧/ ٣٧٣.

۲- لسان العرب، ۳/ ۳۵۷، مادة (قع د)؛ تاج العروس، ۱/ ۲۲۰۹، مادة (قع د).

المقدسي، عبد الله بن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: زهبر الشاويش، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط٥، ١٤٠٨).

١٧٤ - آية القوامة.

يُراد بآية الفوامة قوله تعالى: ﴿الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء بِيَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِيَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِبَا حَفِظَ اللهُ﴾ (النساء: ٣٤).

يفهم بعض النَّاس من هذه الآية تفضيل جنس الرَّجل على المرأة، ومن ثمَّ يبنون مواقف وأحكاماً على ذلك، غير أنَّ كثيرًا من العلماء لا يرون في الآية دلالةً في تفضيل الرَّجل على المرأة. يوضِّح ذلك ابن عاشور بقوله: "قد يقع سوء تأويل أو قد وقع بالفعل فقد روي أن سبب نزول الآية قول النساء: "ليتنا استوينا مع الرِّجال في الميراث وشركناهم في الغزُّو"، وقيام الرِّجال على النِّساء هو قيام الحفظ والدِّفاع، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي ولذلك قال (بها فضَّل الله بعضهم على بعض وبها أنفقوا من أموالهم) أي: بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم (...)، فالتَّفضيل هو المزايا الجبليَّة التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرَّجل في الذَّب عنها وحراستها لبقاء ذاتها".(١) وإلى ذلك ذهب الألوسي قبله مبيِّنا أنَّ التَّفضيل هنا هو الاستعداد الطَّبيعي الذي وهبه الله للذَّكر للقيام بها لا تقوى عليه الأنشى من تحمُّل المشاق، قال: "قوامون على النساء أي الكاملون شأنهم القيام بتدبير النَّاقصين والإنفاق عليهم من فُيُوضاتهم بها فضَّل الله بعضَهم على بعض بالاستعداد، وبها أنفقوا من أموالهم في سبيل الله تعالى وطريق الوصول إليه من أموالهم أي قُوَاهم أو معارفهم".(٢) يقول الإمام الشوكاني (ت١٢٥٠هـ) في تفسيره لهذه الآية، وبيان المراد من القوامة: "والمراد أنَّهم يقومون بالذبِّ عنهن، كما تقوم الحكام والأمراء بالذبِّ عن الرَّعيَّة، وهم أيضًا يقومون بما

<sup>-</sup> التحرير والتنوير، ١/ ٩٤٢.

۲- روح المعانى، ۵/ ۳٦.

يحتجن إليه من النَّفقة، والكسوة، والمسكن، وجاء بصيغة المبالغة قوله (قوَّامون) ليدلَّ على أصالتهم في هذا الأمر".(١)

هذا، ولا يعني نفي تفضيل الرَّجل على المرأة في ظلَّ الإسلام، التَّسوية بينهما في الحقوق والواجبات، فلكلِّ من الجنسين حقوقه وواجباته، ولا يمكن لأحد الجنسين الوفاء الحقُّ بالواجبات والحقوق المنوطة بالجنس الآخر.

الآيات ذات العلاقة: آية الضمائر.

١٧٥ - آية الكرسي.

هي قوله تعالى: ﴿اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحُيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ﴾، (البقرة من الآية: ٢٥٥)

وتعدُّ آية الكرسي أشهر آية في القرآن الكريم، وفي الحديث أنَّ آية الكرسي سيِّدة آي القرآن، وأعظم آية، نزلت ليلاً ودعا النبي (ﷺ) زيدا فكتبها. (٢) ويأتي عظمها في كونها جامعة لأصول الأسهاء والصِّفات السَّبعة حسب قول العلماء، وهي: الإلهيَّة، والحياة، والوحدانيَّة، والعلم، والملك، والقدرة، والإرادة. فقد قالوا إنَّ هذه الصِّفات السَّبعة هي أصول الأسهاء والصَّفات الإلهيَّة. (٣) وهي جامعةٌ في هذه الآية.

وفي القول بأفضليَّة آية الكرسي اختلاف بين العلماء؛ إذ ذهب الأشعري (ت٣٢٤هـ) وابن الباقلاني (ت٤٠٣هـ) وجماعة من الفقهاء إلى ردِّ ذلك، وحجَّتهم أنَّ مقتضى الأفضل نقصٌ من المفضول عنه رتبة، وكلام الله بكونه صفة ذاتيَّة إلهيَّة لا يتفاوَتُ ولا يتبعَض، وذهبوا إلى أنَّ ما ورد من ذلك مما يُشعر بالأفضليَّة بين آي القرآن،

۱- فتح القدير، ۱/۱ ۵۴۱.

تفسير القرطبي، ٣/ ٢٦٨. والحديث في المعجم الكبير، (ح:٨٦٥٩)؛ شعب الإيمان، (ح:٣٣٩١)؛ مجمع الزوائد،
 (ح:٧٠٨٧)؛ الجامع الصغير وزيادته (ح:٧٨٧٩)، وقال الألباني: ضعيف. (ضعيف الجامع، ح:٩٥٤).

ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في النفسير، ١٧ / ٥١.

فليس المراد به التَّفضيل، بل معناه عظيم وفاضل. وذلك مثل القول بأفضليَّة سورة الفاتحة والإخلاص. (١) ويرى آخرون أنَّ الأفضليَّة قد تكون باعتبار الأحوال والمقامات، فتكون هذه الآية أفضل في وقت أو ظرف، وتلك في وقت آخر، واستدلُّوا بقوله تعالى في آية النَّسخ: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ (البقرة: ١٠٦). فالآية الأولى المنسوخة كانت خيرًا للعباد في وقت آخر، باعتبار ظروف المكلَّفين، لا باعتبار الآيتين أو الحكمين في حدَّ ذاتها. (٢)

الآيات ذات العلاقة: آية النَّسخ.

١٧٦ - آية الكفَّارة.

تطلق آية الكفارة أو آية الكفّارات على مجموعة من الآيات في مواضع مختلفة في سور القرآن الكريم، وهي:

- قوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنِ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُعْلِمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ فَمَن لَا يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ آيَامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانِكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة: ٩٨).

- وقوله تعالى في كفارة الفتل الحطأ: ﴿وَمَا كَانَ يُؤْمِنِ أَن يَقَثُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَناً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَناً فَنَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِيهِ﴾ (النساء، من الآية: ٢٩).

- وقوله عن كفَارة الظهار: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مَّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ اُمُّهَائُهُمْ إِلاَّ اللَّاثِي وَلَذَنَهُمْ وَإِشَّمُ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ القَّوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَّ لَعَفُونٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَنَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَهَاسَا ذَلِكُمْ

۱- کتب ورسائل وفتاوی ابن تبمیة فی التفسیر، ۱/۱۷.

۲- کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة في التفسیر، ۱۹٤/۱۷.

تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهِ بَهَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمَّ يَسْتَطِعْ فَإِطْمَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ (المجادلة: ٢-٤).

والكفارة في اللُّغة، السَّتر، والمحو، ومنه قولهم: كفّر الله عنه ذنوبه. وفي التَّهذيب أن (الكفّارات) سمِّيت كفارات؛ لانَّها تكفّر اللُّنوب، أي تسترها وتمحُوها.

ومن أنواع الكفارات: كفارة الأيهان، وكفارة الظّهار، وكفارة الحنْث في الأيهان، وكفارة تتل الحنطأ، أو الجماع في نهاره، وكفارة ترك ركن من أركان الحجِّ، أو ارتكاب محظور من محظوراته كالصَّيد مثلاً. ويكفَّر عن ذلك بوسائل متعدِّدة ومتدرِّجة لكلِّ حالة إما بالاستغفار، أو صيام أيام معدودة، أو الصَّدة، أو إطعام ستَّة أو عشرة أو ستين مسكينا، أو ذبح نَعم، أو عتق رقبة، أو غير ذلك.

وللعلماء مباحث تفصيليَّة في الكفارات، خاصَّة في حكم التَّخير بينها، وفي حكم التَّخير بينها، وفي حكم التَّتابع في الصَّيام وغيرها.. ومن الأحاديث الدَّالة على التَّخير ما روي عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات؛ قال حذيفة: يا رسولَ الله نحنُ بالخيار؟ قال: أنتَ بالخيار إنْ شئتَ أَعْتَقَتَ، وإنْ شئتَ أَطْعَمْتَ، فمَنْ لم يجدْ فصيامُ ثلاثة أيَّام مُتَتَابِعَات". ويضيف ابن كثير: وهذا حديثٌ غريبٌ جدًّا. (١)

الآيات ذات العلاقة: آية الأيهان، وآية الصيد، وآية الظِّهار، وآية العتق، وآية القتل.

## ١٧٧ - آية الكلالة.

المراد بآية الكلالة قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْنُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ المُرُقُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا نَوَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَّا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا النَّتَنَنِ فَلَهُمَّا الثَّلُنَانِ مِمَّا تَوَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رَّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنفَيَيْنِ يُبَرَّنُ

۱- تفسیر ابن کثیر، ۲/ ۹۲.

اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴾ (النساء: ١٧٦). وآية الكلالة تسمية أخرى لآية الصّيف التي سمّاها النبي (素) في الحديث المرويَّ عن معدان بن أبي طلحة أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، "خطب يوم جمعة فذكر نبي الله (紫)، وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدّع بعدي شبئًا أهمَّ عندي من الكلالة ما راجعتُ رسول الله (紫) في شيء ما راجعتُ وسول الله (紫) في شيء ما محدي، وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصّيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضيةً يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن". (١) فالتّسمية إذنْ، تسميةٌ نبويّة أشار بها إلى وقت نزول الآية.

راجع: آية الصَّيف.

١٧٨ – آية اللِّعان.

هي قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لِمَّمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْدِهِمْ أَرْبُعُ شُهَادَاتٍ بِاللَّهَ إِنَّهُ لَيْنَ الصَّادِقِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِينَ وَيَعْرَأُ عَنْهَا الْعَلَابَ إِنَّهُ أَيْنُهُ لَمَنَ الْكَاذِينَ وَالْحَامِسَةَ أَنْ عَنْهَا الْعَلَابِ إِنَّهُ أَيْنُهُ لَمَنَ الْكَاذِينَ وَالْحَامِسَةَ أَنْ عَنْهَا الْعَلَابَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (النور: ٦-٩). وَجَاءَت تسمية هذه الآية في الكثير من الأحاديث الصَّحيحة. (٢)

كها هو منصوصٌ عليه في هذه الآيات، فإن من قذف زوجته بالزنى ولم يكن لديه بيِّنة في إثبات دعواه، ولا أربعة شهود عدول كها هو الشَّرط في حدِّ القذف، وجب عليه أن يحلف أربع مرات على صدقه، ثم يردفها بحلفة خامسة يدعو فيها على نفسه بلعنة الله إن كان من الكاذبين.

ا- صحيح مسلم: باب ميراث الكالاته، (ح:١٦٦٧)؛ مسئد أبي يعلى، (ح:١٨٤)؛ مسئد البزار، (ح:٣١٤)؛ سئن النسائي،
 (ح:١١١٣)، وإسناده صحيح.

ت- صحيح مسلم: اللعان، (ح: ٢٧٤٨)؛ سنن النسائي: الطلاق، (ح: ٣٤١٥)؛ سنن أبي داود: الطلاق (ح: ١٩٢٠)؛ سنن
 إبن ماجة: الفرائض، (ح:٣٣٣)؛ مسند أحمد: مسند المكترين، (ح: ٣٥٠٠).

هذا، وقد أعطى الشَّارع للمرأة المَّهمة بالفاحشة فرصة الدَّفاع عن نفسها، والتخلُّص من إقامة الحدِّ عليها، وإثبات عفَّتها، إن كانت بريثة، بأن تحلف مثل زوجها أربع شهادات لنفسها أنها بريئة، وأنَّ زوجها كاذب. كذلك تردف شهاداتها بحلفة خامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً في دعواه.

وفي هذا الإجراء التَّشريعي رحمة بالمؤمنين في أخذ الشارع بالظَّواهر، وترك السَّرائر لعلم الله المحيط بكلِّ شيء، لأنَّه لا يثبت عقلاً أن يكون الزَّوجان المتلاعنان صادقين أو كاذبين في الوقت نفسه، فلا بدَّ من صادق وكاذب، لكن الشَّارع يكِلُ أمرهما إلى شهاداتها فحسب.

وفي حديث ابن عمر: أنَّ فلان بن فلان قال: يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدُنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلَّم تكلَّم بأمرٍ عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ فسكت النبي (ﷺ) فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أناه فقال إنَّ الذي سألتُك عنه قد ابتليتُ به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور ﴿ وَاللّٰهِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمُ ﴾ فتلاهنَّ عليه ووعظه وذكَّره وأخبره أن عذاب الدُّنيا أهونُ من عذاب الآخرة قالت: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكَّرها وأخبرها أن عذاب الدُّنيا أهون من عذاب الآخرة قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرَّجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والحامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينها. ولأبي داود في هذا الحديث عن ابن عباس: ففرَّق رسول الله (ﷺ) بينها وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب الحديث عن ابن عباس: ففرَّق رسول الله (ﷺ) بينها وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب ولا يُرمى ولدُها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. (١)

الأيات ذات العلاقة: أية القذف.

١- ستن أبي داود: باب في اللعان، (ح: ٢٢٥٦)؛ مسئد أحمد، (ح: ٢٦٣١)؛ مسئد أبي يعلى، (ح: ٢٧٤٠)؛ السلسلة الضعيفة، (ح: ٤٨٣٩).

١٧٩ - آية اللَّعن.

يُراد بآية اللَّعن'' قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللهَّ أَوْفَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِين﴾. (العنكبوت: ٢٥).

وفي هذه الآية مسألة في جواز لعن العصاة والكفار، إذ أجمع العلماء على لعن الكفار بعمومهم، أما لعن شخص معيَّن حيِّ منهم، ففيه خلاف، إذ هو موكولٌ إلى الله ولا يعلم أحدٌ مكنون علم الله فيه، فقد يهديه إلى الإسلام والصَّلاح قبل موته. وفي ذلك يقول ابن كثير (رحمه الله): "لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب (١١٥٠) ومن بعده من الأئمة، يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر المعيَّن، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأنَّا لا ندرى بها يختم له واستدل بعضهم بالآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ﴾ (البقرة: ١٦١). وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكَافر المعيَّن، واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتجَّ بحديث فيه ضعف. واستدلُّ غيره بقوله عليه السَّلام في قصَّة الذي كان يؤتى به سكران فيحدُّه، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله (ﷺ): لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله".(٢) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد نهي عن لعنة هذا المعين لأن اللعن من باب الوعيد، فيحكم به عمومًا. وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، أو غير ذلك من الأسباب التي فيها رفع العقوبة عن المذنب، فهذا في حقٍّ من له ذنب محقَّق. واتَّفقوا على لعن أهل الفسوق والعصيان بعمومهم، لورود ذلك في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، حيث لعن الله الظَّالمين والفاسقين والكاذبين وغيرهم من العصاة، ولعن النَّبي (囊) أصنافًا

الحلبي، إبراهيم بن عمد بن إبراهيم. نعمة الذَّريعة، ١/ ٩٦.

۲۱٤/۱۰ تفسیر این کثیر، ۱/۲۱٤.

من مرتكبي المعاصي من الزُّناة، وآكلي الرَّبا، والسُّراق، وغيرهم. يقول ابن العربي في ذلك: "وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعًا لما روي عن النبي (ﷺ) أنه قال: "لعن الله السَّارق يسرق البيضة فتُقطع يده".(١) وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِّ وَاللَّامِ أَجْمَعِينَ﴾ (البقرة، من الآية: ١٦١).(١) أما لعن المسلم، فلا يجوزَ بإجماع، وهو محرَّم، سواء أكان عاصيًا أم غير عاص.

# ١٨٠ - آية اللَّواطة.

يُراد بآية اللَّواطة(٣) الآيات التي جاءت في قصَّة قوم لوط وإتيان رجالهم الرُّجال دون النَّساء، وتلك فاحشة ظهرت فيهم لأوَّل مرَّة في تاريخ البشريَّة. يقول لهم لوط مستنكراً : ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَيْنَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَذْوَاجِكُم بِلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ (الشعراء: ١٦٥ – ١٦٦).

واللّواط إجماعًا، جريمة شنيعة قبيحة، تدل على انحرافٍ حادٌ في طبيعة مرتكبيه، وشذوذ خطير في العقل والنّفس وفي الفطرة. يقول قوم لوط له: ﴿قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ (هود: ٧٩)

وتدلُّ العقوبة التي أنزلها الله تعالى بأولئك المنحرفين على مدى غضب الله عليهم، وشناعة جرمهم. ﴿فَلَتُهَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ﴾ (هود: ٨٢).

أما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة وحكم اللُّوطيِّين، فقد وقع في نوعيَّة العقوبة الواجبة عليهم. وهم في ذلك ثلاثة مذاهب:

<sup>-</sup>۱- صحيح البخاري: باب لعن السارق إذا لم يسم، (ح: ١٤٠١)؛ صحيح مسلم: باب حد السرقة ونصابها، (ح: ١٦٨٧).

٧ - تفسير القرطبي، ٢/ ١٩٠.

٣- راجع: تفسير روح المعاني، ٢٣٧/٤.

- (1) فريق ذهب إلى القتل مطلقاً، وهو مذهب جلِّ الصحابة كأبي بكر، وعمر، وابن عباس (رضي الله عنهم)، ومذهب مالك وأحمد والشافعي، وطائفة من العلماء. فيُقتل الفاعلان مطلقًا. وفي الحديث: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".(١)
- (2) وُذهب فريق آخر إلى أنَّ حدَّه مثل حدًّ الزنا، وهو مذهب بعض التَّابعين كعطاء، وقتادة، والنخعي، وسعيد بن المسيب وغيرهم. وروي عن أبي موسى الأشعري: "إذا أتى الرَّجُلُ الرَّجَل فهما زانيان"، (٢) وظاهرٌ أنَّ هذا الفريق قاس اللِّواط على الزِّنا بجامع قضاء الشَّهوة في كلِّ منها، وكلُّ منهما إيلاج فرجٍ في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا.
- (3) وذهب الفريق الثَّالث إلى أن حدَّه التَّعزير، وهو مذهب الأحناف. قالوا بالتَّعزير على الرغم من شناعة الجرم، وذلك لعدَّة اعتبارات:
- أنَّ اللَّواط والزنا مختلفان في التَّسمية، وأنَّ القرآن الكريم حين تحدَّث عن قوم لوط لم ينسبهم إلى الرِّنا.
- أن اللواط والزّنى مختلفان كذلك عُرفا، وقد اختلف الصّحابة في حكم اللواط، وهم أعلم الناس بموارد اللغة، فلو كان اللواط زنّى؛ لأغناهم نصوص الكتاب في الزّنى عن الاختلاف. وعليه، استدلُّوا بعدم قتل اللوطي بقوله (ﷺ): "لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النَّفس بالنَّفس، بولئيب الزَّانِ، والمفارق لدينه التَّارك للجماعة"، (٣) وما دام اللواط مختلفًا عن الزنا، فإنه لا يحلُّ قتل النَّفس بسببه، وإنما التَّعزير حسب ما يرى الحاكم. (١)

 <sup>--</sup> سنن أبي داود: باب فيمن عمل عمل قوم لوط، (ح: ٤٤٦٦)؛ سنن الترمذي: باب ما جا، في حد اللوطي، (ح: ١٤٥٦)؛
 سنن ابن ماجة: باب من عمل عمل قوم لوط، (ح: ٢٥٥١). قال الألباني: صحيح.

<sup>&#</sup>x27;- شعب الإيهان، (ح:٥٥٤٥)؛ سنن البيهقي: باب ما جاء في حد اللوطي، (ح:١٦٨١٠)؛ كنز العمال: في حد الزنا، (ح:٣٢١٣).

الصابون، محمد علي. رواثع البيان في تفسير آيات الأحكام (دمشق: مكتبة الغزالي، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٠)، ٢/ ٤٠-٥٥.

أما كيفيَّة قتله فيذهب بعضهم إلى أنه يقتل بالنَّار، وآخرون إلى أن تحزَّ رقبته مثل المرتد، وذهب آخرون إلى أنه يرجم بالحجارة أو يلقى من أعلى شاهق، أو يهدم عليه جدار تأسيًّا بإهلاك الله تعالى قوم لوط.

الآيات ذات العلاقة: آية الجلد، وآية الحدود، وآية الزُّواني.

# ١٨١ - آية المؤلَّفة قلوبهم.

آية المؤلَّفة قلومهم تسمية أخرى لآية الزَّكاة وآية الصَّدقات، وهي قوله تعالى: ﴿إِيَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالمُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرُّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهَ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِّ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة: ٦٠)

المؤلّفة قلوبهم: هو الصَّنف الرَّابع من الأصناف النَّالية المستحقَّة للزَّكاة، الملكورين في آية الزَّكاة، ويُراد بالمؤلَّفة قلوبهم السَّادة المطاعون في عشائرهم ومجتمعاتهم عن يرجى إسلامه، أو يُخشى شرُّه أو يُرجى بعطيَّته قوَّة إيهانه أو إسلام نظيره. ومن السَّادة المُطاعين الذين كان النَّبي (ﷺ) يعطيهم خاصَّة سادة نجد: الأقرع بن حابس الطائي (سيد بين تميم)، وعيينة بن بدر (سيد بني فزارة)، وعلقمة بن علائة (سيد بني كلاب)، وزيد الخير، (سيّد بني نبهان).

ويستنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من فهمه لآية الزَّكاة، تقديم العطاء في الزَّكاة والفيء وغيرهما للمصلحة على الحاجة، إذ أن عامَّة الأسياد أغنياء لا فقراء، "فلو كان العطاء للحاجة مقدَّما على العطاء للمصلحة العامَّة، لم يعط النبي هؤلاء الأغنياء السَّادة المُطاعِين في عشائرهم، ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل".(١)

١- ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، ٢٨/ ٥٧٩ - ٥٨٠.

ولعلَّ هذا الفهم نفسه ما دعا الخليفة عمر بن الخطاب إلى وقف العطايا للمولَّفة قلوبهم بعد أن أصبحت للإسلام عزَّة ومنعة، فذكر أنَّ الله تعالى قد أغنى المسلمين عن التَّاليف، وأن الإسلام قد عزَّ، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، "وبعض النَّاس ظنَّ أنَّ هذا نسخ، وهذا غلط، ولكنَّ عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم؛ فترك ذلك لعدم الحاجة إليه، لا لنسخه. كما لو فرض أنه علم في بعض الأوقات ابن السَّبيل والغارم ونحو ذلك". (١)

راجع : آية الزَّكاة، وآية الصَّدقات.

# ١٨٢ - آية المباهلة.

يراد بآية المباهلة قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ بَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَافِينَ﴾ (آل عمران: ٦١)، ووردت تسميتها لدى الطبري بآية عيسى (ﷺ)، (٢) ومعنى الابتهال إلى الله: الظّراعة إليه بحرارة واجتهاد.

نزلت هذه الآية حين جادل نصارى نجران النبي (秦) وكذبوه كبرًا وحقدًا وحسدًا من عند أنفسهم أن آتاه الله النَّبوة دونهم، وهو أميٍّ، وهم أهل كتاب؛ فدعاهم القرآن الكريم إلى المباهلة، وإنزال لعنة الله على الكاذبين، وكان ذلك بعد استنفاد جميع سبل الحوار والمحاجَّة معهم. غير أنهم لم يستجيبوا للمباهلة، وخافوا منها لعلمهم بصدق النبي (紫) في نبوَّته.

لذلك، جعل الزّرقاني الابتهال من الأدلَّة المادية على صدق نبوَّته (震) وعلى أن القرآن الكريم كلام الله. قال: "أليس قبول محمد لهذه المباهلة مع امتناع أعدائه دليلاً على أن صدقه في نبوَّته كان أمرًا معروفًا مقرَّرا حتى في نفوس نخالفيه من أهل الكتاب،

١- المصدر السابق، ٣٣/ ٩٤.

تفسير الطبري، ۲۹/ ۸۳.

وإلا فلم إذا نكصُوا على أعقابهم، ولاذوا بالفرار من المباهلة؟".(١) ومبدأ المباهلة مع المعاندين من المبادئ القرآنية السَّارية في كلِّ زمان لإحقاق الحقّ، وردع المبطلين.(١) يقول ابن القيم في فوائد قصَّة نصارى نجران الذين دعاهم النَّبي (ﷺ) إلى المباهلة فلم يستجيبوا له: "ومنها أنَّ السَّنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجَّة الله، ولم يرجعوا، بل أصرُّوا على العناد، أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله، ولم يقل إنَّ ذلك ليس لأمَّتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمَّه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفرع، ولم يُنكر عليه الصَّحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان القري في مسألة رفع اليدين، ولم ينكر ذلك عليه، وهذا من تمام الحجّة".(١)

ويقول الحافظ ابن حجر كذلك في فوائد قصَّة أهل نجران: "وفيها مشروعيَّة مباهلة المخالف إذا أصرَّ بعد ظهور الحجَّة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك، ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء".(٤)

ومع مشروعيَّة المباهلة، ودعوة جملة من العلماء مخالفيهم إليها، فإنَّ الأَولى أن تكون في مهمَّات الأمور، وأصول اللِّين الإسلاميِّ، وذلك حرصًا على تضييق نطاق الخلاف والاختلاف، والتَّوسيع في الفروع. يقول العلاَّمة الدواني<sup>(ه)</sup> في ذلك إن المباهلة

١ - مناهل العرفان، ٢/ ٢٩١.

ا- من حالات المباهلة المعاصرة ما وقع بين المفتري غلام أحد الفاديان (١٩٠٠م)، والنسبة العلامة تناء انه الأمرتسري المهتمة بناء انه الأمرتسري، فبعد مناظرات ومناقشات بينها، وكان النّصر والحجّة فيها للتّسيخ الأمرتسري، عمد الفادياني إلى النّسب واللّمن، والدَّموة على النّبيخ بالمؤت بعرض الطاعون أو الكوليرا، وباطل الشّبخ على أن يعوت الكاذب منها في حياة الصّادق شرَّ مبتة، فإن الفادياني بعد ١٣ شهرًا، وعشرة أيام بالكوليرا. راجع: الفاديانية دواسات وتحليل، لإحسان إلهي طهير، لاهود سباكستان، إدارة ترجان السنة، ١٩٦٦ه، ص ١٢١ وما بعدها.

٢- زاد المعاد، ٣/٦٤٣.

العسقلان، فتح الباري، ٨/ ٩٥.

الدوان محمد بن أسعد الصديقي: فارسي شافعي، لقب بعالم العجم، وبرع في شنى العلوم لا سبَّها العلوم العقليَّة. توفي
 (٩١٨هـ). الأعلم، ٢٣ (٩٣ معجم المؤلفين، ٩/ ٤٧).

"لا تجوز إلا في أمرٍ مهمَّ شرعًا وقع فيه اشتباه وعناد لا يفسَّر دفعه إلا بالمباهلة، فيشترط كونها بعد إقامة الحجَّة، والسَّعي في إزالة الشَّبهة وتقديم النُّصح والإنذار، وعدم نفع ذلك، ومساس الضَّرورة إليها". فهو يضع الكثير من الشُّروط والمقدَّمات اللَّزمة للمباهلة، وذلك نظرًا لخطر المباهلة، وخطر الموضوعات التي يمكن أن يُصار إلى المباهلة فيها.(١)

راجع: آية عيسى.

١٨٣ - آية المبايعة.

آية المبايعة''' تسمية أخرى لآية الرَّضوان وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنِّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهَ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقَ بِهَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيمًا﴾ (الفتح: ١٠).

وآية المبايعة من الآيات المتشابهة في ذكر اليد للمولى سبحانه، ومنها قوله تعالى: ﴿ أَلُو إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهَ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ (آل عمران، من الآية: ٧٣)، وقوله: ﴿ بَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (المائدة، مَن الآية: ٦٤)، وقوله: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُ ﴾ (ص، من الآية: ٧٥). ومذهب السَّلف في أمثال تلك الآيات المتشابهة، التَّنزيه الكامل للمولى سبحانه عن مشابهة الخلق، والإيهان بالصَّفة المذكورة، وإقرارها على ظاهرها دون تأويل. فليس شيءٌ من المخلوقات وصفاتها، تشبه ربَّ العزَّة وصفاته. (٣)

الآيات ذات العلاقة: آيات الصِّفات، وآية المجيء، وراجع: آية الرِّضوان.

١- الدوان، محمد بن أسعد الصديقي، الفتوحات الإفية، ١/ ٣٢٦.

الجبري، عجائب الآثار، ١/ ٣٤٤.

 <sup>-</sup> ينظر: الشنقيطي، محمد الأمين. منهج ودراسات لآيات الأسهاء والصفات، تحقيق: عطية محمد سالم، (الكويت: الدار السلفية، طق، ١٤٠٤هـ)، ١/٠٤.

## ١٨٤ - آية المتعة

تُطلق آية المتعة في سياقين اثنين هما: سياق متعة الحجّ، وسياق زواج المتعة. ففي سياق متعة الحجّ ، وسياق زواج المتعة. ففي سياق متعة الحجّ ورد قوله تعالى: ﴿ وَالْمَيْوَا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ اللهَ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدِي وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي تَجَلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذِّى مِّن رَأْسِهِ فَهَدْيَةٌ مِّن اللهُمْرَةَ إِلَى الحُبِّ فَهَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهُدْيِ ﴾ (الْمقرة إلى الحُبِّ فَهَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهُدْيِ ﴾ (الْمقرة 191).

عن عمران بن حصين (ﷺ) قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ﷺ) ولم ينزل قرآنٌ بحرِّمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجلٌ برأيه ما شاء.". (١) وذلك إشارة إلى نهي عمر (ﷺ) عن متعة الحجِّ، حرصًا منه على أن يُكثر النَّاس من قصد بيت الله بالحجِّ والعمرة منفصلَين، وعملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَيَّمُواْ الحُجَّ وَالْعَمْرة مَنْهُ ﴾. (١)

أما في سياق نكاح المتعة، فقد ورد قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيُهَانُكُمْ كِتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم تُحْصِينَ غَبْرَ مُسَافِحِينَ ثَمَا اسْتَمْتَمْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتْوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ﴾ (النساء، من الآية: ٢٤).

ونكاح المتعة هو: النّكاح الذي تعاقد فيه الزَّوجان على أن تكون العصمة بينهما محدَّدة بزمان أو حالة معلومَين، فإذا انقضى ذلك الأجل انقضت العصمة. وقد ذهب جعٌ من الصَّحابة منهم ابن عباس وأبيّ بن كعب، وابن جبر إلى جواز ذلك بدلالة هذه الآية. كها اتَّفق كثيرٌ من المفسِّرين وأصحاب الفرق والمذاهب على أنَّ هذه الآية نزلت في تشريع هذا النَّوع من النّكاح في أوَّل الإسلام، يقول القرطبي في تفسيره للآية: "وقال

صحيح البخاري: باب فمن تمتع إلى الحج، (ح: ٤٢٤٦)؛ صحيح مسلم: باب جواز التمتع، (ح: ٢٢٦).

۲- تفسیر ابن کثیر، ۱/ ۳۱۲.

الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام".(١) ثم نسخ بأمرٍ من النّبي (ﷺ) عام خيبر، أو يوم حُنين، وقيل عام الفتح، وقال بعضهم بل في حجَّة الوداع. (٣) وذهب علماء آخرون إلى أنَّ الآية منسوخةٌ بآيات الميراث حيث لا إرث في نكاح المتعة، أو أنَّها منسوخةٌ بآية المحارم، وقيل آية العدد..(٣) والشَّيعة على ديمومة مشروعيَّة هذا النكاح إلى قيام السَّاعة.

والرَّاجِح فِي مسألة نكاح المتعة التَّحريم، وعلى ذلك جاءت دلالة عدَّة آيات منها قوله تعالى: ﴿وَلَيَسْتَمْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُّ مِن فَضْلِهِ﴾ (النور: ٣٣).

الآيات ذات العلاقة: آية العدد، وآية المتوفى عنها زوجها، وآية المحارم، وآية المبراث.

١٨٥ - آية المتوفَّى عنها زوجها.

آية المتوفَّ عنها زوجها تسميةٌ أخرى لآية الوفاة، وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (البقرة: ٣٣٤).

عن ابن مسعود في ردِّه على من زعم الجمع بين المطلَّقات عامَّة والحوامل في العدة، قال: "من شاء لاعنتُه، ما نزلت ﴿وَأُولاَتُ الأَهْبَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَن خَلَهُنَّ ﴾ العدة، قال: "من شاء لاعنتُه، ما نزلت ﴿وَأُولاَتُ اللَّهُولَى عنها فقد حلَّت". يزيد الطبري لل بعد آية المتوفَّى عنها فقد حلَّت". يزيد الطبري قوله: يريد المتوفَّى عنها: ﴿وَاللَّذِينَ بُتُوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً ﴾ الآية. (١٠) فشرح المراد بآية المتوفَّى عنها زوجها.

<sup>-</sup> تفسير القرطبي، ٥/ ١٣٠.

<sup>-</sup> الشوكاني، فتح القدير، ١/ ٤٤٩؛ والقرطبي، ٥/ ١٣٠.

<sup>·-</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١/ ٩٢٧.

ا- تفسير الطبري، ٢٨/ ١٤٢.

الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالحول، وآية الحمل، وآية الشُّهور، وآية القروء، وآية المحيض، وآية الميراث. وراجع : آية الوفاة.

١٨٦ - آية مجادلة الكفار.

قال تعالى: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهَّ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ نَقَلُبُهُمْ فِي الْبِلادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَمَّتَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحُقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ﴾ (غافر ٤-٥)

والمجادلة تكون بالتي هي أحسن، وبعلم وبصيرة، قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبَّكَ بِالحِّكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الحُسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ﴾، (النحل: ١٢٥).

ومجادلة الكفار والمنكرين أمرٌ مطلوب من المسلم في الدَّعوة، وإقامة الحجَّة، وقد ردَّ ابن تيمية على من زعم بنسخ هذه الآية بآية السَّيف، وذكر أنَّ آية السَّيف إذا أريد بها الآية الآيات الواردة في الجهاد فلا تقوم حجَّة في إبطال أصل مجادلة الكفَّار، وإذا أريد بها الآية الحامسة في سورة التَّوبة؛ فالأمر كذلك، فإنها في قتال المشركين. أما أهل الكتاب المسالمون، ومن هادن المسلمين، فلم يُؤمر بقتالهم، بل أمر بمجادلتهم بالحسني. (١) وقد كان النَّبي (ريِّ على الكفار بعد نزول الأمر بالقتال، ويجبر المستجير كما أمره ربَّه -حتى يسمع كلام الله، ويجادلهم تارةً في التَّوحيد، وتارةً في النَّبوات، وتارة في المعاد، وتارة في الشَّرائع، ويقيم عليهم الحجَّة والبرهان بالمجادلة، كما في آية الفرقان (٣٢-٣٣).

الآيات ذات العلاقة: آية السَّيف.

` ١٨٧ - آية المجيء.

تطلق آية المجيء عادةً على آيتين هما: قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمُلاَئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللهِ يُّرْجَعُ الأَمُورُ﴾ (البقرة: ٢١٠).

ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح، ١/ ٢٣٢-٢٣٤.

كَمَا تُطلق على قوله تعالى: ﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمُلَكُ صَفّاً صَفّاً﴾ (الفجر: ٢٢).

وبحيء الرَّبُّ في هاتين الآيتين من المتشابه؛ لأنَّ الإتيان-في العُرف البشريِّ- هو الانتقال من حيز إلى حيز آخر، والانتقال مستحيل على المقام الإلهي سبحانه، وعليه فإن موفف السَّلف في هذا الأمر وأمثاله من الآيات المتشابهات، الإيهان بها، والسُّكوت عن الحنوض في البحث العقيم عن حقيقتها وكيفيَّتها، بل يفوِّضون العلم فيها إلى الله سبحانه، ويجهدون أنفسهم وفكرهم في البحث في المحكمات، وفيها متسع. وعن محمد بن عمرو النيسابوري، قال: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنَّا عند مالك بن أنس فجاء بن عمرو النيسابوري، قال: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنَّا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله، "الرَّحن على العرش استوى". كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه ثم علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير بجهول، والكيفُ غير معقول، والإيهان به واجبٌ، والسُؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعًا؛ فأمر به أن يخرج. قال الشَّيخ: وعلى مثل هذا درَجَ أكثرُ علمائنا في مسألة الاستواء، وفي مسألة المجيء، والإتيان،

ومذهب المتأوِّلين، خاصَّة أصحاب الكلام من المتأخِّرين تأويل تلك الآيات، وصرفها على وجوه شتى فيؤوِّلون الآية الأولى مثلاً بمجيء قدرة الله وبأسه.. "ومنهم مَن تأوَّل الاستواء بالقهر والاستيلاء وتأوَّل النزول بنزول الأمر، وتأوَّل اليدين بالنَّعمتين والقدرتين، وتأوَّل القَدَم بقدم صدقِ عندربهم، وأمثال ذلك..". (17)

يردُّ شيخ الإسلام على منكري المجيء وغيره من الصَّفات بقوله: "ومعلوم أن الحياة والنُّطق لا تعقل إلا صفة قائمة بموصوف ولا يعلم موصوف بالحياة والنطق إلا ما هو مشار إليه بل ما هو جسم كالإنسان فإن جاز لكم أن تثبتوا هذه الأعراض في غير جسم جاز لغيركم أن يثبت المجيء واليد ونحو ذلك لغير الجسم". (٢)

<sup>-</sup> كتاب الاعتقاد، ١١٦/١.

الواسطي، صفات الرب، ١/ ٩؟ وراجع: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية، ٧/ ١٨١.

<sup>-</sup> ابن تيمية، الجواب الصحيح، ٤/ ٤٣٩.

الآيات ذات العلاقة: آية التَّنزيه، وآيات الصِّفات، وآية المبايعة.

١٨٨ - آية المحاربة.

آية المحاربة أو آية الحرابة أو المحاربين هي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَيَسْمَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ تُقطَّمَ أَلِدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لُهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلُهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة: ٣٣).

يذهب الجمهور إلى أنَّ هذه الآية نزلت في شأن العرنيِّن الذين آواهم النبي (養) وأحسن وفادتهم وهم في فاقة ومسغبة شديدة، وأرسلهم في إبل، فها كان منهم إلاً أن اعتدوا على الرُّعاة فقتلوا منهم النبي، وذهبوا بالإبل، فأرسل إليهم نحوًا من عشرين من الأنصار، جاءوا بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم؛ فنزلت آية المحاربة. (١) ويرى الفقهاء أنَّ فعل النبي (秦) هذا منسوخٌ بهذه الآية، يقول أبو المحاسن في مَعرض بيانه هدي الإسلام في القتل والنَّهي عن المئلة وبالرُّفق بالحيوان المذبوح: "فإذا أبيح قتل ابن آدم صار كسائر الحيوانات بل أولى؛ لأنَّ الذي كان من الرَّسول (養) في العربيِّن هو الحكم يومئذ قبل نزول آية المحاربة ثم نسخ". (١) وفي الحديث النَّبوي النهي عن المئلة بالقتلى: "إذا قتلتم فأحينوا الدَّبحة". (١)

ومن أهمَّ القضايا المثارة في آية المحاربة مناقشتهم دلالة حرف الاستثناء (أو)، فالاستثناء إذا أتى بعد جمل بعضها معطوفٌ على بعض، انصرف إلى الكلِّ، وقد يعود

١- البداية والنهاية لابن كثير، ٤/ ١٨٠؛ وسيرة ابن هشام، ٦/ ٥٣؛ والشوكاني، فتح القدير، ٢/ ٣٤.

توسف بن موسى، معتصر المختصر، (بيروت: عالم الكتب، مكتبة المتنبي، د.ت)، ١٤٩/٢.

منن الترمذي: باب ما جاه في النهي عن المناة، (ح:٩٠٤)؛ سنن النسائي: الأمر بإحداد الشفرة، (ح:٥٠٤٤)؛ ابن ماجة:
 باب من اكتوى، (ح:٣٤٩٣)؛ مسند أهمد: حديث بعض أصحاب النبي، (ح:١٣٦٩). قال الألياني: صحيح.

على أقرب مذكور.(١) ووَرَد كلا الأمرَيْن في القرآن الكريم، فآية المحاربة فيها عود الاستئناء على الجميع باتّفاق، وآية قتل المؤمن خطأ فيها ردُّ الاستئناء إلى الأخير باتّفاق، وآية القذف محتملة للوجهين. وعليه، فإنَّ الاستئناء في آية المحاربين يرجع على جميع ما ذكر من قتل وصلب ونفي وقطع للأيدي والأرجل والخزي والعذاب، وليس عائداً على بعض دون بعض، إذ لو عاد الضَّمير على الأخير وهو قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، لم تبق له فائدة؛ لأنَّ التوبة تسقط العذاب والحدِّ.(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الإكراه، وآية الرِّدة، وآية القذف، وآية القتل.

# ١٨٩ - آية محارم نساء النَّبي.

قال تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلاَ أَبْنَائِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاء إِخْوَانِينَّ وَلاَ أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَبْنَائُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَّ إِنَّ اللهَّ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾ (الأحزاب: ٥٥).

في هذه الآية تخصيصٌ لعموم الأمر الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ﴾ (الأحزاب، من الآية: ٣٠). قال المفسَّرون إنَّ هذه الآية نزلت بعدما نزلت آية الحجاب، وقال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله (震): ونحنُ أيضًا نُكلِّمهنَّ من وراء حجابٍ ؟ فأنزل الله تعالى آية محارم نساء النَّبي (震)، لجواز رؤيتهم لهنَّ، وعدم احتجابهنَّ عنهم. (٣) ومعنى (نسائهنَّ) أي نساء المؤمنين. وقبل لم يُذكر العمُّ والحال ضمن المحارم؛ لأنَّها بمنزلة الوالدَين؛ فاكتفى بذكره عن ذكرهما. (١)

الآيات ذات العلاقة: آية الحجاب.

١- محمد، أمين. حاشية ابن عابدين، (بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٣٨٦هـ)، ٧/ ١٢٧.

<sup>-</sup> زين بن إبراهيم بن محمد بن بكر، البحر الرائق، ٧/ ٧٩.

۲- تفسير زاد المسير، ٦/ ٤١٧.

البيضاوي، ١/ ٣٨٤.

### ١٩٠ - آية المحاسبة.

قال تعالى: ﴿فَهُ ما فِي السَّيَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْنُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ نُخْفُوهُ بُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِنَي يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٨٤)

ترد هذه الآية أحيانًا في وقوع النَّسخ في الأخبار؛ إذ اختلف فيه العلماء، واتَّفقوا في وقوعه في الأمر والنَّهي، ومذهب معظم الفقهاء والأصوليَّين عدم وقوع النَّسخ في الأخبار، إلا أنَّ طائفةً منهم ذهبوا إلى وقوع النَّسخ في الأخبار التي معناها الأمر والنَّهي مثل قوله تعالى: ﴿الرَّانِي لاَّ يَنكِحُ إلاَّ زَائِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ (النور، من الآية: ٣)، فهذا خبرٌ في معنى النَّهي، وهي منسوخة لدى من يقول بنسخها بآية الايَّامي.(٢) ومن الخبر

١- صحيح مسلم: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، (ح:١٢٥)؛ مسئل أهمل، (ح:٩٣٣٣)؛ صحيح ابن
 حيان: باب التكليف، (ح: ١٣٩).

۲- تفسیر روح المعان، ۱۸ / ۸۷.

بمعنى النَّهي قوله تعالى في آية العدة: ﴿وَلاَ يَخُرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّئَةٍ﴾ (الطلاق، من الآية: ١).

وذهب آخرون إلى أن النَّسخ لا يجوز في الأخبار الغيبية كصفات الله، وخبر ما كان وخبر ما سيكون، وما دونها يصحُّ وقوع النَّسخ فيها كالأخبار المتجدِّدة المتغيِّرة، كالإخبار عن زيد بأنه مؤمنٌ أو كافرٌّ. وعليه، خرَّج الكرمي نسخ آية المحاسبة وآية المصابرة.(١)

الآيات ذات العلاقة: آية العدة، وآية الفرج والرَّاحة، وآية المصابرة.

### ١٩١ - آية المحافظة.

آية المحافظة إطلاقٌ آخر لآية الصَّلاة الوسطى، وهي الآية التي تحثُّ على المحافظة على الصَّلوات مع تخصيص الصَّلاة الوسطى بالذِّكر، وهي قوله تعالى: (خَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ للهِ فَانِيْنَ ﴾ (البقرة: ٢٣٨)
راجع: آية الصلاة الوسطى.

## ١٩٢ - آية المحرَّمات.

قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَيَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمُّهَاتُكُمُ اللاّقِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمُّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِيْكُمُ اللاّقِ فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّقِ دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَّ تَكُونُواْ دَخَلتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا﴾ (النساء: ٢٣).

<sup>&#</sup>x27; - الكرمي، الناسخ والمنسوخ، ١/ ٤٣.

تفصيل هذه الآية والآيات المتعلِّقة بها أن المحرَّمات من النِّساء قسان: ما يحرم تحريًا مؤتَّدًا، فلا يحلُّ نكاحها بأيِّ حال، وما يحرم تحريًا مؤتَّدًا لظرف طارئ إذا زال، زال التَّحريم. وأسباب حرمة النِّساء تحريهًا مؤبَّدًا ثلاثة، هي: النَّسب، والمصاهرة، والرَّضاع. (١)

فالمحرَّمات بسبب النَّسب والقرابة سبعٌ، وهن: الأمُّ، والبنت، والأخت، والعمَّة،
 والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.

- والمحرَّمات بسبّب المصاهرة أربعٌ، وهن: أمُّ الزَّوجة، والرَّبيبة وهي بنت الزَّوجة المدخول بها، وزوجة الأب، وزوجة الابن.

- أما المحرَّمات بسبب الرَّضاع، فيدخل تحتها كلُّ ما يحرم بسبب النَّسب، لحديث: "مُحرم من الرَّضاع من يحرم من النَّسب". (٢)

# والقسم الثاني من المحرَّمات، ما يُحرم تحريبًا مؤقَّتا، وهن:

- أخت الزَّوجة: فلا يجوز الجمع بين الأختين إلا بعد زوال نكاح إحداهما بموت أو طلاق.

- عمَّة الزُّوجة أو خالتها: فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمَّتها، أو بينها وبين خالتها لأنَّمها ممنزلة الأمَّ.

– المرأة المُنزُّوجة: فلا يجوز لرجل آخر نكاحها ما دامت في عصمة زوجها في نكاح شرعيًّ.

- المرأة المعتدَّة: وهي المرأة التي طُلِّقت أو توقِّي عنها زوجها، ولم تنقض عدَّتها، فلا تنكح حتى ينقضي عدَّتها.

١- السرخسي، المبسوط، ٧/ ٦٣٤.

٢- صحيح البخاري: باب الشهادة على الإنسان والرضاع المنتفيض، (ح:٢٠٥٢)؛ صحيح مسلم: باب تحريم الرضاعة من ماه الفحل، (ح: ١٤٤٥).

- المرأة المطلَّقة ثلاثًا على من طلَّقها، فإذا ثبت تطليق الزَّوج زوجته ثلاثًا، لم تحل له حتى تنكح زوجًا آخر، فإن طلَّقها وانقضت عدتها، جاز للزَّوج الأوَّل نكاحها بعقد جديد.

- الْمَرَاةُ المشركة: وهي غير الكتابيَّة، فلا يجوز نكاحهاً لمسلم ما دامت على شركها ووثنيَّتها.

رًد . . . - الزَّوجة الخامسة: وذلك لمن استوفى أربعًا من النِّساء، فلا يجوز له نكاح امرأة خامسة إلا أن يطلِّق واحدة من الأربع، وتنقضي عدتها. كها جاء في آية العدد في السُّنة النَّبويَّة.

وقد أجمل ذلك سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "حرِّمت عليكم سبعٌ نسبًا، وسبع صهرًا، وقرأ : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَانُكُمْ ﴾، الآية ".(١) الآيات ذات العلاقة: آية العدد

١٩٣ - آية المحبة.

تطلق آية المَحَبَّة،(٢) على قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهِّ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِيْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١)

عن الحسن البصري قال: قال أصحاب رسول الله: إنَّا نحبُّ ربَّنا حبًّا شديدًا؛ فأحبَّ الله أن يجعل لحبَّه عَلَيًا، فأنزل هذه الآية. (٣)

۱۰ تفسیر ابن کثیر، ۱/ ۱۷۰.

الجنوبية "وهي تسمّى آبّة المحبّة، واجع: طريق الهجرتين وباب السعادتين، لمحمد بن أبي بكر الزرعي، ٢٠ / ٢٠ ويقول ابن قيم الجنوبية: "وهي تسمّى آبّة المحبّة، قال أبو سليمان الدَّاراني: لما ادَّعت القلوب عبّة الله أنزل الله لها عِبَنّة: قل إن كشم عَبُّرن الله فاعتبرين عبّه الله". الآبة، وفي معارج السالكين ٢٣ / ٢١، ولا ندري هل وقع هنا تصحيفٌ أم لا، بدليل أنَّ ابن القيم يسمّي هذه الأبّه في مؤضع آخر من الكتاب نفسه بـ"آية المحنة". وعلى كلَّ فإنَّ كلنا النَّسميتين مقبولة، فهي "عبّة" بصريح الآية، وهي "عبنة" بدلالة استحان المل العليم المقلوب عبد الله الله الله المنافق أعلاه.. "لما ادَّعت القلوب عبّة الله أنزل الله مأخية". والله أعلم.

آب ابن رجب الحبني. كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. (د. م، ط٤، د. ت)، ٢/ ٣٣، وتفسير الطبري، ٢/ ٢، ١٥، وتفسير ابن كثير، ٢/ ٤٧، ومدارج السالكين. ٣/ ٢٢، وكتاب فنح المجيد، ٢٩٩/١.

ترد هذه الآية في بيان أصول الإيهان، وفي حقيقة اتباع سنة رسول الله (ﷺ)، فلا يقبل زعم من زعم محبّة الله ورسوله إلا إذا وافق عملُه ما أمر الله به على لسان نبيه؛ إذ قد علَّق المولى سبحانه وتعالى محبّته للعباد على اتباع النّبي (ﷺ)، بقوله (فاتَبعوني)، فدلً ذلك حسب القياس الشَّرطي الاقتراني على أنَّ "الحبّ المزعوم إذا لم يكن معه اتباع الرّسول (ﷺ)، حبِّ كاذبٌ؛ لأنَّ المحبّ لمن يحبُّ مطيع، ولأنَّ ارتكاب ما يكر مُه المحبوب إغاظةٌ له، وتلبُّسٌ بعدوًه".(١) وفي شرح هذه الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فجعل عبّة العبد لربّه موجبةً لاتباع الرَّسول، وجعل متابعة الرَّسول سببًا لمحبّة الله عبدَه. وقال: (يُحْبِبُكُم الله) إشارةً إلى دليل المحبّة وثمَرتِها وفائدتها، فدليلُها وعلامتُها: أنباعُ الرَّسول، وفائدتها وثمرتُها: عبّة المرسِل لكم، فها لم تحصُل المتابعةُ، فليستْ محبّتكم له حاصلةً، ومحبّته لكم مُنتفية".(١)

### ١٩٤ - آية المحيض.

تُطلق آية المحيض أو آية الحيض على قوله تعالى: ﴿أَيُسْأَلُونَكَ عَنِ المُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزلُواْ النِّسَاء فِي المُحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنَ﴾ (البقرة: ٢٢٧)

المحيض: هو الفترة التي يسيل الدَّم فيها من المرأة دلالةً على خلوِّ رحمها من النُّطافة (٣)

١- ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١/ ٧٤٥.

۱- مجموع الفتاوى، ۱/ ٥.

٣- قال ابن عرفة: المحيض والحيض: اجتماع الله إلى ذلك الموضع، وبه سمي حوض الماء؛ لاجتماع الماء فيه. فتسمى المرأة (حائض) إذا سال الذم منها. وقال ابن العرب: وفا ثابنة أسهاء هي: حائض، عارك، فارك طامت، دارس، كابر، وضاحك، وطامس. (نفسير الفرطي، ٣/ ٨٣). والحيض دلالة على بلوغ المرأة، فلا تحيض المرأة عادة قبل تمام تسع سنين، ولا بعد تمام الحسين سنة، كما لا تحيض الحاسل؛ لأن الحيض علامة على الرحم، وله أحكام نفيةً منها: حرمة الوطء، والطلاق، والشلاة، ولا قضاء عليها، والصوم وتقضيه بعد انقضاء الحيض، وكذلك الطواف، فإنها تميم، بدم، وقراءة القرآن ومس المصحف، والمكث. في المسجد.

عن أنس (ﷺ) أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت؛ فسئل رسول الله (ﷺ) عن ذلك فنزلت الآية، وأمرهم النبي (ﷺ) أن يؤاكلوهنَّ ويشاربوهن ويكونوا معهن في البيوت، وأن يفعلوا كلَّ شيء ما عدا النِّكاح. (۱) وعن سعيد بن جبير أنَّه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان، عند ابن عباس أتاه رجلٌ فوقف على رأسه فقال يا أبا العباس أو يا أبا الفضل ألا تشفيني عن آية المحيض؟ قال بلى. فقرأ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذِّى ﴾ حتى بلغ آخر الآية، فقال ابن عباس: من حيث جاء الدَّم ثمَّ أُمرت أن تأتي. (۱) ويروى أنَّ الرَّجل قال له: يا أبا الفضل كيف بالآية التي تتبعها: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾، الآية. فقال: إي ويحك وفي الدُّبر من حرث؟! لو كان ما تقول حقًّا لكان المحيض منسوخًا، إذا اشتغل من ههنا جئت من ههنا، ولكن أنَى شئتم من اللَّيل والنَّهار. (۱)

الآيات ذات العلاقة: آية الحرث.

١٩٥ - آية المداينات.

آية المداينات أو آية الدَّين هي قوله تعالى: ﴿يَا أَثَّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة، من الآية: ٢٨٢).

راجع : آية الدَّين

ا- الجوزي، عبد الرحمن بن علي. ذاه المسير، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤٠٤هـ)، ٢٤٧/١، والحديث في صحيح
 مسلم: باب جواز غسل رأس زوجها.. (ح:٣٠٢)؛ سنن أبي داوه: باب في مؤاكلة الحائض وبجامعتها، (ح:٢١٦٥)؛ مستد أحمد،
 (ح:٣٣٠١)، وإسناده صحيح.

<sup>&#</sup>x27;- تفسير الطبري، ٢/ ٣٨٧.

٢- تفسير الطبري، ٢/ ٣٩٤.

### ١٩٦ - آية المرافق.

هي تسمية أخرى لآية الوضوء، أو آية الغسل، وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَٱَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكُغْيَينِ﴾ الآية، (المائدة، من الآية: ٦).

ويورد العلماء هذا الموضع من آية المرافق في مناقشة معاني (إلى) وأقوال العلماء فيها، ومعناها الأصلي لانتهاء الغاية، وتحت ذلك معاني فرعيّة واعتبارات منطقيّة: فهل انتهاء الغاية مثلاً يُدخل ما بعد (إلى) في حكم ما قبلها أم لا؟ في ذلك ذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها أو جزءًا منه، دخل فيه كما في آية المرافق، وقد لا يدخل كما في قوله تعالى: ﴿ أَنَّمُ أَكُورُ الصَّبَامَ إِلَى اللّيلِ ﴾، (البقرة، من الآية: ١٨٧)، فاللّيل غير داخل في الصّّيام. يقول الزَّركشي: "وقيل في آية المرافق إنَّها على بابها وذلك أنَّ المرفق هو الموضع الذي يتَكئ الإنسان عليه في رأس العضد، وذلك هو المفصل وفريقه، فيدخل فيه مفصل الدِّراع، ولا يجب في الغسل أكثر منه". (١) وكما نصّ عليه الزركشي فإنَّ لهذا الفهم علاقة مباشرة بموقف الفقهاء من دخول المرفق في الغسل، أو عدم ذلك.

راجع: آية الغسل، وآية الوضوء.

#### ١٩٧ - آية المشيئة.

آية المشيئة إطلاقٌ آخر لآية الاستثناء، وهي قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّهَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لَما يُرِيدُ﴾ (هود: ١٠٧).

قيل إنَّ المشيئة هنا تشمل عصاة الموحِّدين الذين شُقُّوا بدخول النَّار، وفي الحديث المنسوب إلى النبي (業) قوله: "إن شاء الله أن يخرج أناسًا من الذين شُقُّوا من

البرهان في علوم القرآن، ٤/ ٢٣٢.

النَّار فيدخلهم الجنَّة فعل". (١) ويحتجُّ بهذه الآية في عدم خلود أصحاب الكبائر من أهل القبلة في النَّار على خلاف ما تقول به المعتزلة.

الآيات ذات العلاقة: آية الخلود، وراجع : آية الاستثناء.

## ١٩٨ – آية المصابرة.

تُطلق آية المصابرة على قوله تعالى: ﴿إِنَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِثَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّنَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَقُرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ﴾ (الأنفال: ٦٥).

اختلف العلماء في القول بنسخ هذه الآية بالآية بعدها، وهي: ﴿ الآنَ خَفَفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعْفاً فَإِن يَكُن مَنكُم مَّنَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِيُواْ مِتَتَنِن وَإِن يَكُن مَنكُمْ أَلْفٌ يَعْلِيُواْ مَثَتَنِن وَإِن يَكُن مَنكُمْ أَلْفٌ يَعْلِيُواْ أَلْفَئْنِ بِإِذْنِ اللهَ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾، وسبب الاختلاف أنَّ هذه الآية من الاخبار، وليست من الأوامر أو النَّواهي، والنَّسخ لا يدخل الخبر في قول أكثر الفقهاء والأصوليَّين. غير أن الكرمي يذهب إلى صحة النَّسخ هنا لكون هذه الآية خبرًا يصحُّ تغييره وتحوُّله. يقول: "وقال القاضي في نسخ الخبر إنه إنْ كان مما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان وخبر ما سيكون، لم يجُز نسخه، ويجوز إن كان مما يمن تغييره وتحوُّله كالإخبار عن زيد بأنَّه مؤمن أو كافر، وعن الصَّلاة بأنَّها واجبة. قال بعض المحقَّقين: هذا قولٌ جيِّد. قلت: وبه يتخرَّج نسخ نحو آية المحاسبة، وآية المصابرة". (٢)

كما يأتي الاستشهاد عادةً بهذه الآية في الاستدلال على النَّسخ في القرآن الكريم بنقل الحكم إلى حكم أخفَّ، ففي الآية الأولى وجب على كل مسلم مقاتل الثَّبات في

ا- الصنعاني، رفع الأستار، ١/ ٨٥-٨٦. والحديث في السلسلة الضعيفة، (ح: ٥٣٨٠).

الناسخ والمنسوخ للكرمي، ١/ ٤٢-٤٣.

وجه عشرة من الأعداء، ثم خفف هذا الحكم إلى وجوب الثَّبات في وجه اثنين، مع بقاء الآيتين رسمًا في القرآن الكريم.

الآيات ذات العلاقة: آية التولي، وآية الضعف.

## ١٩٩ - آية المعاقبة.

وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرَتُمُ هُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (النحل: ١٢٦).

ويحتجُ بهذه الآية وبآية الاعتداء في مسائل المقاصَّة؛ إذ تنصَّان على الرَّد بالمثل في التَّقاصُّ من الحق. فصاحب الحقِّ إن لم يطق صبرًا، فليطالب بالمقاصَّة بالمثل، ولا يتعدَّى المقدار المستحقَّ له سواء أكان عينيًّا كالأموال، أم معنويًّا كالكلام المجرح. وقد يبدو أنَّ في هذه الآية دعوة إلى الشَّر، غير أن النَّظرة الحصيفة فيها تقرِّر العكس حيث تتعذَّر المثليَّة في أكثر الحالات فلا يُلجأ إليها، وهي كذلك رادعةٌ للمعتدين إذا علموا سلفًا أنَّ المقاصَّة واقعةٌ بهم، فيكفُّون أيديهم، وبذا يسود السَّلام، وتحقن الدَّماء والأموال والأعراض.

الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداء.

#### ٢٠٠ - آية المغفرة.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن بُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِن بَشَاءُ وَمَن بُشْرِكْ بِاللَّهُ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ٤٨، ومثله في النساء: ١١٦)

عن إسهاعيل بن ثوبان قال: "جالستُ النَّاس قبل الدَّاء الأعظم في المسجد الأكبر، فسمعتهم يقولون: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُّتَمَّمَّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ ... إلى قوله: ﴿عَذَاباً عَظِيهاً قال المهاجرون والأنصار: وجبت لمن فعل هذا النَّار، حتى نزلت: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكُ بِهِ ﴾، فقال المهاجرون والأنصار: ما شاء، يصنع الله ما شاء،

فسكت عنهم".(١) يقول الألوسي في هذه الآية: "وبآي المغفرة ردَّ ابن سيرين على من تمسَّك بآية الخلود، وغضب عليه، وأخرجه من عنده".(١) مشيرًا إلى مسألة خلود أهل النَّار فيها، وزعم المعنزلة خلود مرتكب الكبيرة في النَّار.

الآيات ذات العلاقة: آية الخلود.

## ٢٠١- آية مفاتح الغيب.

المراد بآية مفاتح الغيب قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُتَمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَاسِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (الأنعام: ٥٩).

الغيب في العُرف الشَّرعي قسمان: قسمٌ لا دليل عليه لا عقليًّا ولا سمعيًّا، وهو المراد به في الآية الكريمة. والمعنى "أنَّه المتوصِّل إلى المغيبات، المحيط علمُه بها لا يعملها إلا هو، فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم، فيظهرها على ما اقتضته حكمته". (") وفي حديث جبريل المروي عن ابن عمر (رضي الله عنهها)، ورد قوله: "قال: من السَّوول عنها بأعلمَ مِنَ السَّائل". الحديث. (١)

والقسم الثاني عليه دليل عقلي أو سمعيِّ كالاستدلال على وجود الصَّانع وصفاته، واليوم الآخر وأهواله، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾. (البقرة، من الآية: ٣).(٥) والإيهان بالمغيبات من مستلزمات الإيهان وتوحيد الله تعالى في

السيوطى، الدر المنثور، ٢/ ٦٢٨.

۲- الألوسي، تفسير روح المعاني، ٥/ ١١٧.

 <sup>&</sup>quot;- تفسير البيضاوي، ٢/ ٤١٥.

ا- صحيح البخاري: باب سؤال جبريل النبي (寒) (ح: ٥٠)؛ صحيح مسلم: باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان...، (ح: ٨).

أو زوق، محمد حدى. الموسوعة الإسلامية العامة، ص١٠٥١.

ربوبيَّته، فيقرُّ العبدُ أنَّه لا يعلم الغيب إلاَّ الله عالم الغيب والشَّهادة، ويؤمن بها جاء من تلك المغيبات في صحيح الخبر إيهانًا صادقًا بدون زيادة ولا نقصان.

### ٢٠٢ - آية الملاعنة.

آية الملاعنة أو آية اللَّعان، هي قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن هُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِيِنَ ﴾ (النور: ٦-٧)

الملاعنة أو اللّعان: مأخوذٌ من اللّعن؛ لأنَّ الملاعن يدعو في الخامسة على نفسه بلعنة الله وغضبه إن كان من الكاذبين، أو لأنَّ المتلاعنين يفترقان بعد ذلك ويتباعدان أبدًا. ويقع اللّعان في حالتَين: أن يرمي الرَّجل امرأته بالزِّنا وليس له شهود في ذلك، أو أن ينفي حملها منه. ويثبت اللَّعان كذلك على شروط حدَّدها الفقهاء مثل العقل والبلوغ، وأن يكون عند حاكم. وإذا وقع اللّعان بين الزَّوجين، افترقا على سبيل التَّأبيد، ولا يرتفع التَّحريم بينها بحال. كذلك يلحق الولد بأمَّه، إذا كان اللَّعان من حمل، فلا يُنسب إلى الزَّوج، ولا يرثه.(١)

راجع: آية اللعان.

#### ٢٠٣- آية المنافقين.

يُراد بآية المنافقين قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (النوبة: ٨٠)

١- يراجع: السيد سابق. فقه السنة، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط٨، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧)، ٢٨٢-٢٨٩.

الشّبعون تحديدًا، وإنّها هو للتّكثير، ومن أساليب العرب أن يذكروا العدد السّبعين السّبعون تحديدًا، وإنّها هو للتّكثير، ومن أساليب العرب أن يذكروا العدد السّبعين للدَّلالة على التَّكثير، وليس التَّحديد. يقول الألوسي في ذلك: "إنَّ الله سبحانه أعلمَ نبيّه عليه الصَّلاة والسَّلام بآية المنافقين، أن المراد بالعدد هنا التَّكثير دون التَّحديد؛ ليكون حكم الزَّ ائد نخالفًا لحكم المذكور".(۱). فالمراد بالآية التَّأكيد على عدم أهليَّة المنافقين لغفران الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الأسلوب قوله (ﷺ) في جواز التَّيمُم لمن لم يجد ماء قال: "التُّراب كافيك ولو إلى عشر حِجَج، فإذا وجدت الماء فامسَسْهُ جلدك".(۱) فقوله "عشر حِجَج، إلى المراد حقيقة الوقت.(۱)

الآيات ذات العلاقة: آية الاستغفار.

# ٢٠٤- آية المنِّ و الأذي.

آية المنَّ والأذى هي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمُنّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً﴾ (البقرة: ٢٦٤)

وآية المنّ والأذى من الآيات التي يستشهد بها العلماء في ردّ مزاعم الفرق التي تكفّر مرتكب الكبيرة، وتنزّع عن أصحاب المعاصي صفة الإيهان. كها تقول المعتزلة وأتباعها.

ومذهب أهل السُّنة والجماعة في هذه المسألة، أنَّ الإيهان يزيد وينقص، وأن بعض الأعمال قد تحبط دون بعض بفعل بعض المخالفات. فالمنُّ والأذى في الآية السَّابقة يبطل الصَّدقة دون سائر الأعمال المقبولة.

الألوسي، تفسير روح المعاني، ١٠/ ١٥٠.

<sup>· · ·</sup> سنن البيهقي: باب سقوط فرض الترتيب في الغسل، ١/ ١٨٣.

 <sup>&</sup>quot;- الجصاص، أحكام القرآن، ٤/ ٢١.

ومثل هذه الآية أيضاً آية القصاص التي يحتجُّ بها أهل السُّنة والجماعة في إثبات الإيهان لأصحاب المعاصي من أهل القبلة. يقول القنوجي: "بل الأخوَّة الإيهانيَّة باقيةٌ مع المعاصي كما قال تعالى في آية القصاص ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِلمُعْرُوفِ﴾" (البقرة، من الآية: ١٧٨).(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الأخوَّة، وآية الصلح، وآية القصاص.

### ٢٠٥ - آية المواريث.

تطلق آية المواريث أو آية الميراث، أو آيات المواريث على قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنتَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوَقَ الْنَتَيْنِ فَالَهُ لَهُ ثَالِنًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لُهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لُهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لُهُ وَلَدٌ فَإِن لَمُ تَرُكُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ مِا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمُ تَرُكُ وَلَا لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلِدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلِمُ اللهُورِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدُرُونَ آيُهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى عِموعِ الآيات التي نزلت في كانَ عَلِيه عِموعِ الآيات التي نزلت في تفصيل تحديد المواريث.

يذهب الزَّركشي إلى أن آيات المواريث ناسخة لآية الوصيَّة للوالدَين، وهي قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المُوتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْقُرْبِينَ ﴾، (البقرة، من الآية: ١٨٠)، وأن ذلك مذهب جمهور العلماء. يقول: "ورأيي أن الحقَّ مع الجمهور في أن الآية منسوخة وأنَّ ناسخها آيات المواريث. أمَّا القول بإحكامها فتكلُّفٌ ومشي في غير سبيل؛ لأنَّ الوالدَين، وقد جاء ذكرهما في الآية، لا يحرمان من الميراث بحالٍ، ثم إن أولة السنة متوافرة على عدم الوصية لوارث محافظةً على كتلة الوارثين أن تتفتَّت، وحاية للرَّحم من القطيعة ".(١)

القنوجي، محمد صديق. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، ١/ ٨٠.

٢- الزرقاني، مناهل العرفان، ٢/ ١٤٨.

ويذهب العلماء أيضًا إلى أنّ آيات المواريث ناسخة لآية الوصيَّة للوالدَين الآنفة الذَّكر، وأنَّ الحكم بهذه الآية كان في بدء الإسلام، فنسخ بآية المواريث، وبقوله (ﷺ): "إنَّ الله أعطى كلَّ ذي حقِّ حقَّه، ألا لا وصيَّة لوارث"، وذلك عند من يجيز نسخ القرآن بالشَّنة. (۱)

الآيات ذات العلاقة: آية الفرائض، وآية الوصية للوالدين.

٢٠٦- آية الموتة الأولى.

تُطلق آية الموتة الأولى على قوله تعالى: **(**لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا المُؤتَ إِلاَّ المُؤتَّةَ الأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجُحِيمِ﴾ (الدخان: ٥٦)

أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون في الجنّة الموت إلاَّ الموتة الأولى، واستدلَّ بعض العلماء على أنَّ أهل الجنة لا يموتون من نفخة الصَّعق، ولو ماتوا حينها، لكانت موتتان. (٢) كذلك ينفون أقوال المعترضين، ويردُّون على احتجاجهم بقول أهل النَّار: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَّتَنَا انْتَيْنِ وَأَحْيَيْنَا انْتَيْنِ فَاعْرَفْنَا بِلُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾ (غفر: ١١)، ويفسُّرون الموتّين هنا بالآية الواردة في البقرة في قوله تعلى: ﴿ كَيفَ تَكُفُرُونَ بِاللهَ وَكُنتُمْ أَمُواتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِينِكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (البقرة: تكفُرُونَ بِاللهَ وَكُنتُمْ أَمُواتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِينِكُمْ ثُمَّ يُخِينِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (البقرة نظفًا في أصلاب آبائهم، فأجنة في بطون أمهاتهم، ثم أحياهم الله، فعاشوا حينًا من الدَّهر، ثم ماتوا الموتة الثَّانية، ثم أحياهم الله يوم النُشور الحياة الثَّانية. (٣) فالموتة الأولى

ا- تفسير البيضاوي، ١٩٩/١ والحديث في صحيح البخاري: باب لا وصية لوارث، (ح١٠٠٨)؛ سنن أبي داود،
 (٢٨٧٠)؛ وسنن النسائي: باب إبطال الوصية للوارث، (ح:٣٦٤١)؛ سنن ابن ماجة: باب لا وصية لوارث، (ح:٣٧١٣)، وقال الألبان. حسنٌ صحيح.

ابن القيم، الروح، ١/ ٣٥.

المحلى، الجزء الخاص في العقيدة، ١١/١١.

هنا إذن، إشارةٌ إلى الموتة التي ذاقوها في حياتهم الأبديَّة السابقة على حياتهم الأبديَّة، تماما كها الحياة الأولى السَّابقة على حياتهم الدُّنيوية.

الآيات ذات العلاقة: آية الصَّعق

### ٢٠٧ – آية الميثاق.

آية الميثاق أو آية آخذ الميثاق(١) هي قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرَيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنَفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِلْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٧٢)

تعدَّدت مذاهب المفسِّرين في تفسير هذه الآية والمراد بالإشهاد، فذهب بعضهم إلى أنَّ الله تعالى مسح على ظهر آدم (الشيخ) فأخرج ذريَّته من ظهره؛ فأقرُّوا له بالرُّبوبيَّة، وأخذ عليهم العهد بذلك. وقال بعضهم إنَّ آدم هو الذي أخِذ منه العهدُ والميثاق فدخل ذريَّته في حكمه، وقال آخرون إنَّها مخصَّصة فيمن أخذ عليه العهد على ألسنة الرُّسل والأنبياء. (٢)

يذهب آخرون إلى أنَّ الإشهاد يكون بها ركَّبه المولى الخالق في بني آدم من عقل مدرك به مناط التَّكليف والنَّواب والعقاب، فكلُّ من بلغ وميَّز ببن الحير والشَّر "صار كأنَّ الله تعالى أخذ عليه الميثاق في التَّوحيد بها ركِّب فيه من العقل، وأراه من الآيات والدَّلائل على حدوثه وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسه". (٣) وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)، مستدِّلاً بآية الميثاق ومقرِّرًا أنَّ من نعم الله تعالى على

من أطلق هذا المصطلح الألوسي، يقول في تفسيره لآية (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الإنس والجن) (الأعراف: ١٧٩): "واذعى
 أناس أن الناويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب، كبعض الأحاديث السابقة في آية أخذ الميثان". ووح المعاني، ٩/ ١١٨٨

القرطبي، ٧/ ٣١٧.

آب ابن قيم الجوزية، محمد بن أي بكر أبوب الزرعي. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب
 والسنة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٥٥هـ/ ١٩٥٥)، ١/ ١٦٥.

بني آدم نعمة الهداية "فالنَّفس بفطرتها إذا تُركت، كانت محبَّة لله، تعبده لا تشرك به شيئًا، ولكن يفسدها مَنْ يزيّن لها من شياطين الإنس والجنِّ ".(١)

هذا، ويستدلُّ بهذه الآية عادةً القائلون إنَّ من مات صغيرًا دخل الجنَّة لإقراره بوحدانية الله في الميثاق الأوَّل، ويشمل ذلك أبناء المسلمين وأبناء المشركين. أمَّا من بلغ الحُلم وميَّز، فلا يغنيه الميثاق الأوَّل. (٢)

راجع : آية الذرية.

## ۲۰۸ - آية النَّجوي.

تطلق آية النَّجوى على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (المجادلة: ١٢-١٣)

عن ابن عباس وقتادة أن قومًا من المسلمين كثرت مناجاتهم للرَّسول (紫) في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم وكان (紫) سمحًا لا يردُّ أحداً؛ فنزلت هذه الآية. (٣) وعن مقاتل: أن الأغنياء كانوا يأتون النبي (紫) فيكثرون مناجاته، ويغلبون الفقراء على المجالس؛ حتى كره عليه الصلاة والسلام طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت هذه الآية. (١) وعن علي بن أبي طالب (ﷺ) قال: "إن في كتاب الله لآيةً ما عمل بها أحدٌ قبلي، ولا يعمل بها أحدٌ بعدي: كان في دينارٌ فاشتريتُ به عشرة دراهم، فكلمًا ناجيتُ الرّسول (ﷺ) قدّمت بين يدي نجواي درهما، ثم نُسخت فلم يعمل بها أحد". (٥)

<sup>-</sup> ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة، ٨/ ٢٠٥.

۲- تفسير القرطبي، ٧/ ٣١٧.

٣- البحر المحبط، ٨/ ٢٣؟ تفسير روح المعاني للآلوسي، ٢٨/ ٣٠؛ تفسير القرطبي، ١٧/ ٣٠١.

ابن الجوزي، زاد المسير، ٨/ ١٩٢٢.

تفسیر ابن کثیر، ٤١٨/٤.

وفي هذه الآية مسألة في النَّسخ وهي: أيجوز النَّسخ قبل النَّمكُّن من الفعل أم لا؟ أي أيجوز أن يأمر الشَّارع بأمر، ثم ينسخه قبل أن يمتثل به المؤمنون؟

ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، وذهب آخرون إلى القول بعدم جوازه. قال القرطبي عن هذه الآية: "وهذا يدلُّ على جواز النَّسخ قبل الفعل، وما روي عن علي (شُهُ) ضعيف، لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِذْ لَم تَفْعَلُوا ﴾، وهذا يدلُّ على أن أحدًا لم يتصدَّق بشيء، والله أعلم". (١) ومن القائلين بالجواز، ابن العربي، يحتجُّ في قوله بجواز النَّسخ قبل التَّمكُن من الفعل ويستشهد بقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا بُنِي إِنِّي أَرَى فِي المُنّامِ أَثَى أَذْبَهُ كُ فَاللَّمُ مَاذَا تَرَى ﴾ (الصافات، من الآية: ١٠٢) ويقول: "المسألة الرَّابعة: قد جرى في هذه الآية غريبة قد بينًاها حيث وقعت من كلامنا ذكرها جميع علمائنا مع أحزاب الطوائف، وهي مسألة النَّسخ قبل الفعل، لأنه رفع الأمر بالذَّبح قبل أن يقع الذَّبح، ولو لم يتصوَّر رفعه". (٢) ومثله ذهب الشيوطي إلى جواز ذلك، وأدرجه تحت صُور النَّسخ في القرآن الكريم، وسمَّاه: "نسخ المأمور به قبل امتثاله، وهو النَّسخ على الحقيقة كات النَّج، ي". (٢)

أما المعتزلة، فقد خالفوا ورأوا أنَّ النَّسخ لا يجوز قبل الفعل، لأنَّه يكون حينئذِ أمرًا بمعدوم، أو نهيًا عن معدوم، وهو غير جائز على المولى.(<sup>١)</sup>

وفي الرَّد على الذين أرادوا من خلال هذه الحادثة، النَّيل من عامة الصحابة، وأنَّهم تركوا النَّجوى لما أمروا بتقديم صدقات بين يدي نَجْوَاهم... يقول شيخ الإسلام: "ولم يكن على مَن ترك النَّجوى حرجٌ، فمثل هذا العمل ليس من خصائص

۱- تفسير القرطبي، ۱۷/ ۳۰۳.

أحكام القرآن، ١٤/٣. وانظر أيضًا: مصطفى إبراهيم المشني، ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن، دراسة وتحليل، (عيان: دار عيار، ١٩٤١هـ/ ١٩٩١)، ص٥٤٣.

السيوطي، الإتقان، ٢/ ٥٧.

الألوسي، تفسير روح المعاني، ٢٣ / ١٣٧.

الأئمة، ولا من خصائص علي (ﷺ)، ولا يقال إنَّ غير عليٍّ ترك النجوى بخلاً بالصَّدقة؛ لأن هذا غير معلوم".(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالشُّهور.

# ٢٠٩ - آية النَّسخ.

المراد بآية النَّسخ قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرِ مُنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ١٠٦)

النَّسخ بمعنى الإزالة، يقال: نسخت الشَّمس الظِّل، أي أزالته. ويستعمل في معنى النَّقل كنسخ الكتاب، أي نقل ما فيه إلى غيره. وعرَّفه الفقهاء بأنَّه "رفع الحكم الشَّابت الشَّرعي بدليل شرعي متأخُر". (٣) وفي اصطلاح الأصوليِّن: هو رفعُ الحكم الثَّابت بطريق شرعي بمثله مُتراخ عنه، فيدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامَهُ من إشارة أو إقرار في محمود، والمنسوخ وهو جائزٌ عقلاً وواقعٌ سمعًا في الكتاب والسُّنة بلا خلاف فيه بين المسلمين. ٣)

وآية النَّسخ من المواضع التي يحتجُّ بها جماعة من العلماء في ردِّ القول بجواز نسخ السُّنة النَّبويَّة للقرآن. كما يحتجُّون بآية التَّبديل أي تبديل آية مكان آية، وهو مذهب الشَّافعي وأصحابه.<sup>(1)</sup> ويذهب مجوِّزو ذلك إلى أن آية النَّسخ لم تصرِّح بالقول (نأت بآية خير منها أو بقرآن خير منه). فلا تنفي الآية احتمال نسخ السُّنة للقرآن. أما

ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ١/ ٧٥.

۲- نفستر ابن کثیر، ۱۵۰/۱.

اين بدران، جيد القادر بن بدران الدمشقي. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٠٤١)، ١/ ٢١٤.

السنة، مجلد۲، ۱/ ۹۶.

عن نسخ القرآن بعضه ببعض، فالخلاف فيه واردٌ إلاَّ أنَّه غير واسع، وقد يكون في تحديد المواضع التي قيل فيها بالنَّسخ، وفي أقسامه الفرعيَّة. (١)

أما عن المراد بر (خير منها) مع إجماع المسلمين على أنّه لا تفاضل بين كلام الله عزَّ وجلَّ وكلامه، فيذكر سفيان بن عيينة أن هذه الآية كانت أشكلت عليه حتى سأل عنها أهل الذّكر فحكي له أن المراد أن ينسخ الله الحكم الأوَّل، ويأتي بحكم آخر خير للعباد وأخف عليهم، وأوسع لهم كنسخ قيام اللّيل بها تيسَّر منه كها في آية التّخفيف، وترخيص المولى للصّحابة في مناجاة النَّبي (ﷺ بدون تقديم صدقة كها في آية النَّجوى، وغيرها من أوجه التَّخفيف والسَّعة في النَّسخ. (\*) فالخيريَّة باعتبار ظروف العباد وأحوالهم المختلفة من وقت لآخر، وليس باعتبار الآيات، أو الأحكام النَّاسخة والنسوخة في حدَّ ذاتها.

الآيات ذات العلاقة: آية التَّبديل، وآية التّخفيف، وآية النَّجوي.

## ٢١٠ - آية النَّسيء.

يُراد بآية النَّسيء قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُّوَاطِؤُواْ عِلَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللهُ زُيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْفَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (التوبة: ٣٧).

النَّسيء: التَّأخير، ومنه قولهم في الدعاء: نسأَ الله في أجَلك. (٣)

والنَّسيء: تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى شهر آخر. والأشهر الحرم هي الأشهر التي كانت العرب تعظَّمها في الجاهلية وتحرم فيها الغزو والقتال. وجاء الإسلام فأقرّ

<sup>-</sup> حكمي، حامد بن أحمد. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، ٢/ ٢٧٣-٢٧٤.

٢ - المرجع السابق، مجلد٢، ١/ ٧٠.

النحاس، أبو جعفر. معاني القرآن، تحقيق: محمد علي الصابوني، (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٤٠٩)، ٣/ ٢٠٧.

هذه الشُّنة الاجتهاعية الدَّاعية إلى الأمان وحقن الدِّماء، قال تعالى في حرمة القتال فيها: 

﴿ إِنَّ عِنَةَ الشُّهُورِ عِندَ الله الثَّا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْها 
أَرَبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ المُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا 
يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّة وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله تَعَ المُتَقِينَ ﴾ (التوبة: ٣٦). والأشهر الحرم أربعة: واحد 
فرد وهو رجب، وثلاث سرد أي متواليات، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، 
وقد أكد النبي (ﷺ) على هذا التَّشريع وعلى حرمة تلك الأشهر وسيَّاها وعدَّدها في 
حجة الوداع في خطبته الشَّهيرة، قال: "إنَّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة 
يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا..." (١٠). على أنَّ العرب في جاهليَّتهم كانوا 
يخرقون هذا النَّظام حين يشق عليهم الكفُّ عن الحرب ثلاثة أشهر متوالية بلا غزو، 
فكانوا يؤخّرون تحريم شهر المحرَّم إلى صفر، فيستحلُون المحرم ويحرمون صفر، 
ويعرمون صفر، ويمون صفر، وعرمون صفر، ويعرمون صفر، ويمون المخرم ويمون صفر، ويقولون العبرة بالعدد وليس بخصوص الأشهر.

والجمهور على حرمة الاعتداء في الأشهر الحرم، وسائر المعاصي، فحرمتها مثل حرمة الحرّم. أما المقاتلة فيها فقيل إنها منسوخة، لما ثبت من حصار النبي (ﷺ الطَّائف فيها، وغزوته لحنين في شوال وذي القعدة. (٢) وقيل نسخت هذه الآية بآية القتال، وبآية السَّيف.

وحكمة تحريم النسيء ظاهرة، وهي احترام حرمات الله، وعدم عرضها للتَّلاعب بتحليل الحرام، وتحريم الحلال، والمحافظة على النَّظام، والنهي عن الفوضى في المجتمع؛ لأن النَّسيء، في الحقيقة، إبطالٌ للنَّظام، وفتح لباب الفوضى لكل من لا يرضيه الانصياع للنَّظام، واحترام الحرمات والأعراف الاجتماعيَّة المتَّفق عليها، خاصَّة إذا كانت رامية إلى استتباب الأمن والسَّلام، فيشرع لنفسه حسب هواه، وحسب ما يحقَّق له مصالحه الخاصَّة. وكان من حِكم تحريم الأشهر الحرم أن يأمن الحجاج واردين

<sup>-</sup> صحيح البخاري: باب قول النبي: رب مبلِّغ أوعى من سامع، (ح:٧٧)؛ صحيح مسلم: باب حجة النبي (١٢١٨). (ح: ١٢١٨).

<sup>·-</sup> تفسير البيضاوي، ٣/ ١٤٤.

إلى مكة، وصادرين عنها شهرًا قبل شهر الحجِّ وشهرًا بعده قدر ما يصل الرَّاكب من أقصى بلاد العرب. وكذلك في شهر رجب ليأمن المعتمرون في ذهابهم وإيابهم.

الآيات ذات العلاقة: آية السيف، وآية القتال.

# ٢١١- آية النَّصر.

تطلق آية النَّصر على قوله تعالى: ﴿وَإِن يُرِيدُواْ أَن يُخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُّ هُوَ الَّذِيَ آَيَدَكَ بَنصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنفال: ٦٦)

يشير ابن القيم في هذا الموضع إلى دقيقة أسلوبيَّة حيث فرَّق بين (الحسب) و (التَّالِيد)، ويخطئ من فسَّر قوله تعالى: ﴿ وَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ اللَّوْمِينَ ﴾ (الأنفال: ٢٤)، بأنَّ المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون، فيوضِّح أنَّ الحسب والكفاية لله وحده دون غيره، فهو مثل التَّوكُّل والتَّقوى والعبادة، فلا تضاف إلا إلى الله؛ فالمولى في هذه الآية فرَّق بين (الحسب) وبين (التَّالِيد)، فجعل الأولى لله وحده، والأخرى له ولعباده. وفي آية أخرى جاء قوله تعالى: ﴿ اللَّينَ قَالَ لُهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيهَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْم الْوَكِيلُ ﴾ (آل عمران: ١٧٣) ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله أو غير ذلك. (١٧ والآية في عمومها تشيد بالصَّحابة (رضوان الله عليهم) الذين نصروا رسول الله (ﷺ) وأبَدوه وجاهدوا معه لاعلاء كلمة الله.(١٢)

الآيات ذات العلاقة: آية الرِّضوان.

ا - شرح كتاب النوحيد، ١/ ٤٤١.

ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة، ۷/ ۱۹٤.

٢١٢ - آية النَّعم .

آية النَّمم هي قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ ۖ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (النحل، من الآية: ١٨).

ووردت آية النّعم في سورة النّعل التي هي من أكثر سور القرآن الكريم إيرادًا لأنعُم الله الظاهرة والباطنة الدَّالة على قدرته تعالى ووحدانيَّته: من بحار، وجبال، ووديان، ومطر، وزرع، وأفلاك سيَّارة، ونجوم، وأنعام، وخيل، وبغال، وحمير، وأنعم فائضة من بها المولى على الإنسان منذ أن خلقه نطفة، فعلقة، فمضغة، إلى أن سوَّاه بشرًا سويًا، ووهبه من نعم الأرض والسَّاء؛ لذلك تسمَّى هذه السُّورة بسورة النَّعم. (١) وهي نعم مبثوثة في الكون ظاهرة وباطنة يعجز البشر عن عدِّها وعن إحصائها.. وفي هذه السُّورة آياتٌ في التَّنديد بمنكري تلك النَّعم الجليَّة والحقيَّة. إما بنكران دلالتها على اثار المولى الحالة والإيمان به، وإما بسوء استغلال تلك النَّعم في سبل الشَّر.. (يَعْرِفُونَ يَعْمَتَ اللهُ ثُمَّ يُنْكِرُومَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (آية: ٨٦)، وقوله تعالى: ﴿وَصَرَبَ اللهُ مَثَلًا وَلِيمَة وَلَهُ مَثَلًا رَعْدا أَمْن كُلُّ مَكَانٍ ﴾ (من الآية: ١١٢). وكلمة التَّوحيد أعظم النَّعم قاطبة، فمن أجلها قامت الدُّنيا، وأعدَّت دار الجزاء للمطيعين والعصاة، ومن أجلها أرسل الرُّسل، ونزلت الكتب، وشرعت الشَّرائع. (١٢)

٢١٣ - آية النَّفس.

المراد بآية النَّفس قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (يوسف: ٥٣)،

<sup>-</sup> تفسير القرطبي، ١٠/ ٦١.

ابن رجب، كلمة الإخلاص، ١/ ٥٣.

ناقش السيوطي في هذه الآية قاعدة تكرار الاسم الواحد، وقرَّر أن الألف واللام في (النَّفس) الثانية للجنس، وعليه تكون النَّفس الأولى والثانية بمعنى واحد. (١٠) أما قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لُهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ (آل عمران، من الآية: ١٧٣)، فمن الواضح اختلاف (الناس) في الموضعين، فالأولى يراد بها المنافقون من أهل المدينة، والأخرى يراد بها المشركون من قريش وحلفائهم. وقد جاء ذلك مخالفًا لما تقرَّر أن الاسم المعرَّف إذا أعيد معرَّفًا، فالثاني هو الأول، كها سبق في آية العسر، (٢) فالمُسر الثاني هو عين العسر الأول.

الآيات ذات العلاقة: آية الظن، وآية العسر.

# ٢١٤- آية النَّهي عن الاستغفار.

آية النَّهي عن الاستغفار هي قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجُعِيمِ﴾ (التوبة: ١١٣)

ترد هذه الآية في مسألة استغفار المسلم للكافر أو لوالديه الكافرين، والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿ وَقُلُ رَّبُّ ارْخُهُهُم كُمّ رَبَّانِي صَغِيراً ﴾ (الإسراء، من الآية: ٢٤)، فقيل إنَّه مخصوصٌ بالدُّعاء للأبوين المسلمين. وقيل عامٌّ في المسلمين وغير المسلمين، ولكنه منسوخ بآية النَّهي عن الاستغفار. (٣)

وفي موازنة بين لفظتي (الأبّ) و (الوالد)، قيل إنَّ لفظ الوالد أوفى وأجلب للرَّحمة والعطف والرَّفق، وأثمَّا تشعر بحال المولود، وبرحمة الوالدين عليه؛ ولذلك

السيوطى، الإتقان، ١/ ٥٦٢.

٢ - المصدر السابق، ٢/ ١٦٢.

تفسير روح المعاني، ١٥/ ٥٧.

استخدمت في هذا الموضع، لأن المقام مقام بيان أفضال الوالدين على المولود. أما لفظ الأبوَين فأكثر توقيرًا؛ لذلك يقولون: يا أبا فلان في الكنية، ولا يقولون: والد فلان.(١)

بناء على هذا التَّفريق، احتجَّ من احتجَّ في آية الاستغفار أنَّ إبراهيم (الطَّيْلا)، كان استغفاره لوالده الحقيقيِّ وليس لعمَّه آزر الذي يعبَّر عنه في القرآن الكريم بأبيه مجازًا؛ إذْ لم يستغفر له إبراهيم بعد أن دعاه وألحَّ عليه بالإيهان فكفر، وإنَّها كان استغفاره لوالده الذي توقِّ قبل نبوَّته؛ لذلك جاء التَّعبير القرآني بـ(والده) في هذا الموضع، وبرأبيه) في المواضع الأخرى. (٢) ويرى ابن حزم أنَّ الاستغفار للمشرك كان جائزًا في شريعة إبراهيم، وقد نسخه الله بشريعتنا. (٣) هذا والله أعلم.

راجع: آية الاستغفار.

٢١٥ - آية النُّور

هي قوله تعالى: ﴿ اللهِ أَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاكٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ رَيْتُونِةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُّ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهِ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيهٌ ﴾ (النور: ٣٥).

سمِّيت سورة النور بهذا الاسم لتضمُّنها آية النُّور، و(النُّور) اسم من أسياء الله الحسنى. وفي هذه الآية إشارة واضحة إلى أنَّ قيام السَّموات والأرض والكون أجمع بنور الله، وفي الحديث عن ابن عباس: "اللَّهم لك الحمد أنت نور السَّموات والأرض

السهيل، أبو القاسم، عبد الرحن بن عبد الله. كتاب الفرائض، وشرح أبيات الوصية، تحقيق: محمد السهيل، (مكة المكرمة:
 المكتبة الفيصلية، ط٢، ١٤٠٥هـ)، ١/٥.

تفسير روح المعاني، ٥/٧.

الإحكام لابن حزم، ٥/ ٧٠

ومن فيهنَّ ".(۱) وقوله (ﷺ: "أعوذ بنور وجهك الذي أشرقتْ له الظّلهاتُ، وصلُحَ عليه أمر الدُّنيا والآخرة، أن يحلَّ بي غضبك أو ينزل بي سخطُك، لك العُتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوَّة إلا بك ".(۱) والنُّور حسيٌّ ومعنويٌّ، والمعنوي ما يقذفه الله في قلوب عباده المؤمنين ويهديهم به من ظلهات الجهالة، وهو المراد بقوله ﴿وَمَن أَم يَجْعَلِ اللهُ لَوَمَا لَهُ مِن نُور﴾ (النور، من الآية: ٤٠). ووصف المولى نفسه بأنه "نور" لا يعني البَّة أنه جسم ذو لون مُشع، وهذا الوهم مردودٌ بحديث الإسراء.

وبهذه الآية يحتجُّ بعض الجهميَّة بالقول إن الله هو الوجود المطلق، وأنَّه بنفسه في كلِّ مكان، وأن وجود الموجودات كلِّها واحد، وانتهوا إلى القول بوحدة الوجود.(٣) وقد توقَّف العلماء كثيرًا في وجوه الإعجاز في هذه الآية وفي موضعها في سورة النُّور التي تقرِّر الآداب الاجتهاعيَّة المثلى، وبيَّنوا أن المجتمع لو طبَّق أحكام الله في المجتمع لم طبَّق أحكام الله في المجتمع لم النور فيه، ولخرج النَّاس من الظُّلمات إلى النُّور والسَّعادة.

### ٢١٦ - آية الهبة

يُراد بآية الهِبَة قوله تعالى: ﴿ إِنَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّلِيَ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللهِّ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاَّلِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَشَنَكِحَهَا خَالِصَةً لِكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾، (الأحزاب، من الآية: ٠٠).

يُروى أنَّ الشَّافعي (رحمه الله) تلا الآيات التي وردت في القرآن في النُكاح والتزويج، ثم قال: فأسمى الله عز وجل النُكاح اسمين: النُكاح والتزويج، وذكر آية

١- صحيح البخاري: باب الدعاء إذا انتبه بالليل، (ح:٥٩٥٨)؛ صحيح مسلم: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، (ح:٧٦٩).

المقدسي، محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله. الأحاديث للختارة، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، (مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة ، ١٤١هـ)، (ح. ١٦٢)، وتجمع الزوائد، (ح. ١٩٥١)، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، ويقبة رجاله ثقات.

٣- بيان تلبيس الجهمية، ١/٧٠.

الهبة وقال: فأبان جلَّ ثناؤه أن الهبة لرسول الله دون المؤمنين، قال: والهبة والله أعلم تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النَّكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز نكاح إلا باسم النَّكاح أو التزويج. (١٠ وفي تفسير الآية يقول الطبري: "يقول: لا يحلُّ لأحدٍ من أمَّتك أن يقرب امرأةً وهبت نفسها له، وإنَّما ذلك لك يا محمَّد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمَّتك". (١٦)

الآيات ذات العلاقة: آية الصَّداق، وراجع: حديث الموهوبة.

## ٢١٧ - آية الهجرة <

تُطلق آية الهجرة على قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ نَانِيَ انْنَيْنِ إِذْ هُمَّا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا﴾ (التوبة، من الآية: ٤٠). ويطلق على هذه الآية أيضًا آية الغار، وكلتا التَّسميتين إشارة إلى حادثة الهجرة النَّبريَة النَّريفة، وما جرى فيها من أحداث. فالذي يسمِّيها بآية الغار يشير إلى حادثة دخول النَّبي (ﷺ) وصاحبه الصَّديق غار ثور في طريق هجرتها إلى المدينة، والذي يطلق عليها آية الهجرة، يشير إلى ذكرى الهجرة عامَّة.

ونزلت آية الهجرة أو آية الغار بعد أعوام من حادثة الهجرة في غزوة تبوك، وكان ذلك وقت حرِّ وشدَّة وجدب، فشقَّ على المسلمين الخروج، وتثاقل بعضهم عن الخروج، وثبَّط المنافقون المسلمين عن الخروج، فنزلت الآيات في تأنيب المثناقلين. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُّ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِّ اثَّاقَلُتُمُّ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالحُيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَهَا مَنَاعُ الحُبَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ (التوبة: ٣٨).

وفيها دلالة على أن الله ناصر رسوله، لا بكثرة المسلمين، وآية ذلك أنَّه تعالى قد نصره في أعوص ظروف حياته، إذْ كان في الغار مختبنًا عن مشركي قريش هو وصاحبه

<sup>·-</sup> أحكام القرآن للشافعي، ١/ ١٨٠،١٨١.

۲۰ تفسير الطبرى، ۲۲/۲۲.

أبوبكر الصِّديق، وإذا كان المولى عزَّ وجلَّ قد نصره في تلك الحالة، فهو قادر على نصره في حالات أقلّ صعوبة من تلك، ولا يضرُّه خذلان أصحابه له.

هذا، وتطلق آية الهجرة أيضًا على قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمُوَا فِهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهَ وَالَّذِينَ آوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَئِكِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاء بَعْضِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مَن وَلاَيْتِهِم مِّن شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي اللَّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾، الآية، (الأنفال، من الآية: ٧٧). ذكر الشعبي أن أناسًا بمكّة أفرُوا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب رسول الله (ﷺ) من المدينة لما نزلت آية الهجرة: أنّه لا يقبل منكم قرارٌ حتى تهاجروا. قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة؛ فأبعهم المشركون فردُوهم، فنزلت فيهم هذه الآية، فكتبوا إليهم أنه قد نزلت فيكم آية كذا وكذا، فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه، فخرجوا فأتبعهم المشركون، فقاتلوهم فمنهم من قُتل، ومنهم من نجا، فأنزل الله فيهم: ﴿فَمُ إِنْ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فَتْتُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَلُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (النحل: ١١٠).(١)

رِ الآيات ذات العلاقة: آية النَّلاثة الذين خلِّفوا، وراجع: آية الغار.

٢١٨ - آية الوالدَين <

تُطلَقُ آية الوالدَين على قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَمْبُنُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَّا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَمُّمَا أَفَّ وَلاَ تَنْهُرْهُمَا وَقُل لَمُّمَا قَوْلاً كَرِيماً﴾ (الإسراء: ٢٣). وهي تسميةٌ أخرى لآية التَّافِيف.

راجع : آية التَّأفيف.

١- السيوطي، الدر المنثور، ٤٠٢.

### ٢١٩ - آية الوصيَّة.

آية الوصيَّة أو الوصيَّة للوالدين هي قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اللَّوْتُ إِن نَرَكَ خَبْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمُعُرُوفِ حَقًا عَلَى المُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ١٨٠).

يقول القرطبي: هذه آية الوصيَّة، وليس في القرآن ذكرٌ للوصيَّة إلا في هذه الآية، وفي النِّساء: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ﴾، وفي المائدة: ﴿ حينَ الوَصِيَّة ﴾، والتي في البقرة أتمُّها وأكملها، ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. (١)

تردُ آية الوصيَّة في باب الفرائض، ومناقشة الجمع بينها وبين آية المواريث، والأحاديث التي تصرِّح بأنه "لا وصيَّة لوارث".(٢) وفي ذلك تعدَّدت آراء العلماء:

- ذهب الجمهور إلى أنَّ آية الوصية للوالدين منسوخة صرَّح بذلك ابن عباس. واختلفوا في منسوخها، فقال بعضهم: نسختها آية الفرائض، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث، فبيَّن ميراث الوالدين وأقرَّ وصية الأقربين في ثلث مال المبت. ويقول ابن كثير: "اشتملتُ هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجباً على أصحِّ القولين قبل نزول آية المواريث، فلها نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدَّرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتاً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي، ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يخطب وهو يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حقِّ حقه، فلا وصية لوارث".

تفسير القرطبي، ٢/ ٢٥٧.

إغاثة اللهفان، ١/ ٧٧. وسبق تخريج الحديث (راجع: فقرة آية المواريث).

و ذهب بعضهم إلى أنَّ الآية مخصّصة، لأن الأقربين أعمُّ من أن يكونوا وارثين أم لا، فكانت الوصيَّة واجبة لجميعهم، وخصَّ منها الوارث بآية الفرائض وبالأحاديث الواردة في الباب، وبقي حقُّ من لا يرث من الأقربين من الوصيَّة على حاله. يقول الطبري: "قال قوم: هي محكمة غير منسوخة، وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللَّذان لا يجوز اجتماع حكمها على صحّة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. وبها قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدِّمين والمتأخَّرين".(١)

- وقال من يقول بجواز نسخ السُّنة بالقرآن إنها منسوخة بالأحاديث الواردة في باب الفرائض، منها الحديث المذكور أعلاه.. "لا وصيَّة لوارث".

- وذهبت طائفة أخرى إلى أنَّها منسوخة فيمن يرث، ثابتةٌ فيمن لا يرث، فآية الميراث حكم مستقلٌ، ويستحبُّ أن يوصى لبقية الأقارب عَن لا يرثون، يوصى لهم من الثُّلث استئناسًا بآية الوصيَّة.

الآيات ذات العلاقة: آية الفرائض، وآية المواريث أو الميراث.

## ٢٢٠ - آية الوضوء.

تُطلق آية الوضوء أو آية الرُّخصة أو آية الطَّهارة على قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ لِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ لِلَى المُرافِقِ﴾، (المائدة، من الآية: 1).

من القضايا في هذه الآية البحث في معاني الواو، فتكون للتَّرتيب بين المعطوفات، وقد لا تكون للتَّرتيب، فها لم يكن مرتبطًا لم يجب فيه التَّرتيب، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآثُواْ الرَّكَاةَ﴾، وقوله أيضًا: ﴿وَأَيْتُواْ الْحَجِّ وَالْعُمْزَةَ شُهُ ﴾ (البقرة، من الآية: ١٩٦).

۱- تفسير الطبري، ۲/۱۱۲.

وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) هذه المسألة وقال: "وآية الوضوء من القسم الأوَّل وأيضًا فإن الترتيب يجوز أن يكون مرادف جهة الابتداء وفعله (紫) خرج امتثالاً للأمر ولم يتوضًا قطّ إلا مرتَّبا فيكون تفسيرًا للآية".(١)

وفي آية الوضوء أيضًا مسألةٌ خلافيَّةٌ مشهورةٌ في قوله (وَأَرْجُلكُمْ) هل هو معطوف على الوجه أوَّل مذكور، أم هو معطوف على الرَّأس أقرب مذكور؛ فيجب غسل الأرجل أو مسحها؟ (٢٠. هذا في حال الوضوء بالماء. أمَّا في حال لُبس المسلم للخفَّين، وجواز المسح عليها، فلا خلاف في تعيُّن المسح.

الآيات ذات العلاقة: آية التَّيمم، وراجع : آية الرُّخصة، وآية الطَّهارة.

٢٢١ - آية الوعد بالجنَّة.

وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالحِاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يُحْزِنُونَ﴾ (المائدة: ٦٩).

في هذه الآية ورد ذكر الأمم والأديان التي تنقسم بجملتها إلى ناج وهالك حسب ما ورد في آية الفصل، غير أنَّ الفرق بين آية الفصل وآية الوعد بالجنَّة هنا عدم ذكر الأمتين: المجوس والمشركين اللَّتين لا كتاب لهما، ولا نبيَّ، ومقطوعٌ بشقاوَتها في آية الفصل، وعدم ذكرهما في آية الوعد بالجنَّة دلالةً على عدم دخولها في مضمون الأمم الموعودة بالجنَّة. يقول ابن القيم: "ذكر الأمتين اللَّتين لا كتاب لهم ولا ينقسمون إلى شقيً وسعيد وهما: المجوس والمشركون في آية الفصل، ولم يذكرهما في آية الوعد بالجنَّة، وذكر الصَّابين فيهما فعكُم أن فيهم الشَّقيّ والسَّعيد وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل،

<sup>-</sup> ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. شرح العمدة، تحقيق: سعود صالح العطيشان، (الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤١٢هـ)، ١/ ٢٠٥٠.

براجع مثلا: أصول السرخسي، ۲/ ۱۹ وما بعدها.

وهم أهل دعوته وكانوا بحرَّان، فهي دار الصَّابئة، وكانوا قسمَين: صابئة حنفاء، وصابئة مشركين".(١)

وهذه الآية أيضًا علَّ إشكال نحويً لدى بعض الناس في رفع (الصَّابتون) بالواو، وهو ظاهرًا اسم إنَّ الواجب النَّصب. وقد أسهب العلماء في ذكر الأدلَّة والأغراض المعنويَّة اللَّطيفة المقصودة بالرَّفع في الآية الكريمة، منها أنَّ "الصَّابتون" رفعت باعتبارها اعتراضيَّة بين اسم (إنَّ) وخبرها)، وتقدير خبر لها، والجملة: والصَّابتون كذلك. والسَّر في ذلك أنَّ (الصَّابتون) بكونهم لا كتاب لهم فاتَّهم دون بقيَّة الأصناف المذكورة من أهل الكتاب من اليهود والنَّصارى، والمسلمين، في المرتبة، مع أتَّهم ينجون إن آمنوا وعملوا صالحًا، غاير القرآن بينهم وبين سائر الأصناف المؤمنة النَّاجية إشارة إلى هذا الفرق بين الصَّابئين وأهل الكتب السَّاوية. والله أعلم.

الآيات ذات العلاقة: آية الفصل.

### ٢٢٢ - آية الوفاة:.

آية الوفاة إطلاقٌ آخر لآية الشُّهور، ولآية المتوفَّى عنها زوجها، وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (البقرة، من الآية: ٣٣٤).

قيل إنَّ هذه الآية ناسخةٌ لآية الاعتداد بالحول، إذ كانت المرأة قبل نزول هذه الآية تعتدُّ على زوجها المتوقَّى سنة كاملة في بيته، وتكون نفقتُها من تَرِكَته، فنزلت هذه الآية تخفيفًا لذلك. يقول الجصاص: "وقد تضمَّنت هذه الآية أربعة أحكام، أحدهما الحول، وقد نسخ منه ما زاد على أربعة أشهر وعشرًا، والنَّاني نفقتها وسكناها في مال الرَّرج، فقد نسخ بالميراث.(٢) وفي الحديث النَّبوي: "لا يجلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم

١- إغاثة اللهفان، ٢/ ٢٥٠.

٢- أحكام القرآن للجصاص، ٢/ ١٢٦.

الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلاَّ على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا".(١) ويفيد مدلولُ (أزواجًا) أن العدَّة لا تجب إلا في نكاح شرعيًّ صحيح، وتستوي في هذه العدة الصَّغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها، والحرَّة والأمة، والمسلمة والكتابيَّة.(١) وفي الرَّد على الإمام مالك (رحمه الله) في حكم عدَّة الكتابيَّة يقول القرطبي: "روي عن مالك أن الكتابيَّة تعتذُ بثلاث حيض إذ بها يبرأ الرَّحم، وهذا منه فاسدٌ جدًا لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة، وهي منها، وأدخلها في عموم آية الطلقة، وليست منها...".(١)

الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالحول، وآية الحمل، وآية الشُّهور، وآية القروء، وآية المحيض.

٢٢٣ - آية اليتامي

تُطلق آية اليتامي على آيتين في القرآن الكريم، وهما:

قوله تعالى: ﴿وَآثُواْ الْبِتَامَى أَمْوَالْهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْحَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالْهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾ (النساء: ٢).

عن ابن عباس قال: "كانوا يتحرَّجون عن أموال اليتامى ويترخَّصون في النساء ويتزوَّجون ما شاؤوا فربَّها عدلوا وربها لم يعدلوا، فلها سألوا عن اليتامى فنزلت آية اليتامى". (نَّ) أي نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُصْسِطُواْ فِي الْبِيَّاسَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ

ا- صحيح البخاري: باب حد المرأة عل غير زرجها، (ج:١٣٢١)؛ صحيح مسلم: باب رجوب الإحداد في عدة الوفاة، (ج:١٤٨١).

السمرقندي، محمد بن أحمد. تحقة الفقهاء، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ)، ٢/٣٤٣.

تفسير القرطبي، ٣/ ١٨٣.

العسقلان، ابن حر شهاب الدين أحمد بن علي أبو الفضل. العجاب في بيان الأسباب، تحقيق: عبد الحكيم محمد الأبس، (الدمام: دار ابن الجوزي، ۱۹۹۷)، ۲/ ۸۲٦.

لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَنْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾، أي كها تتحرَّجون من أكل أموال البتامى، فكذلك خافوا في النِّساء واعدلوا بينهنَّ.

والآية الأخرى قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفُنُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يَنْكَمُ فِيهِنَّ وَمَا يَنْكُمُ فِيهِنَ وَالنَّسَاء اللَّابِ لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ هُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَاللَّمِتَامُ عِلْمِنَ مِن الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَي الْفِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِهِ عَلِيها ﴾ (النساء: ١٢٧). يقول البغوي في تفسيره لهذه الآية: يقول: كها خفتم ألاَّ تقسطوا في اليتامى، فكذلك خافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهنَ فلا تنزوّجوا أكثر مما يمكنكم القيامُ بحقَهن لأنَّ النساء في الضّعف كاليتامى. (١) عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "هذا في البتيمة التي تكون عند الرَّجل لعلّها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها، فيرغب أن ينكحها فيعضلها لمالها، ولا يُنكِحها غيره كراهيّة أن يشركه أحدٌ في مالها". (١)

عليه، فإنَّ الآيتين تنظَّهان النَّصرُّف في أموال اليتيم سواء أكان غلامًا أم بنتاً، فترخِّص الأولى في الانتفاع في مال اليتيم بها هو أحسن، وتزيد الأخرى في النَّهي عن عضل المرأة اليتيمة طمعًا في مالها. وفي العلاقة بين سورتي البقرة والنِّساء، اللَّتين وردت فيهها الآيتان السَّابقتان، يقول السيوطي في أسرار التَّرتيب بين سورة البقرة وسورة النساء: "ومنها أنَّه أجلَ في البقرة آية اليتامي، وآية الوصيَّة، وفصَّل ذلك في هذه السُّورة ألمَّم تفصيل". (٣)

الآيات ذات العلاقة: آية العضل.

۱- تفسير البغوي، ١٠٦/١.

٢- صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بوني، (ح: ٤٨٣٥).

 <sup>&</sup>quot;- أسرار ترتيب القرآن، ١/ ٨٩.

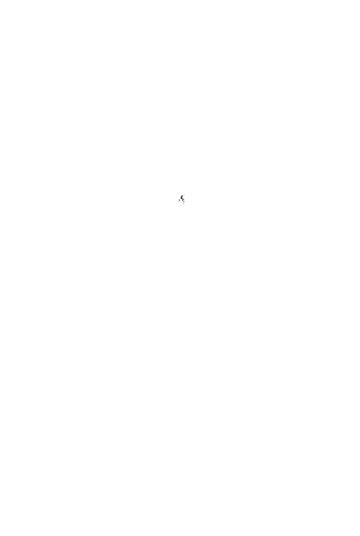

#### مصادر الكتاب ومراجعه

#### \* بعد القرآن الكريم.

- آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم. عون المعبود، (بيروت: دار الكتب العلمة، ط۲، ۱٤١٥).
- ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد بن عبيد. قرى الضيف، تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور، (الرياض: أضواء السلف، ١٩٩٧)،
- ٣. ابن الأثير، أبو السعادات بجد الدين، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق:
   محمود محمد الطناحي، (بيروت: المكتبة العلمية، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م).
- أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، كتاب المبدع، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٠).
- الإسفراييني، طاهر بن محمد. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق: كيال يوسف الحوت، (بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٣).
- الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل. الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق: فوقية
   حسين محمود، (القاهرة: دار الأنصار، ١٣٩٧).
- الأشعري، أبو الحسن علي بن إسهاعيل. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق: هلموت ريتر، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط٣).
- ٨. الأصفهاني، أبو الفرج. الأغاني، تحقيق: سمير جابر، (بيروت: دار الفكر، ط٢،
   د.ت).
- الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن الفضل الراغب. مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: عدنان داوودي، (دمشق: دار القلم، ۱٤۱۸هـ/ ۱۹۹۷).
- ١٠. الألوسي، محمود أبو الفضل. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت).

- ١١. الآمدي، علي بن محمد أبو الحسن. الإحكام، تحقيق: سيد الجميلي، (بيروت:
   دار الكتاب العربي، ١٤٠٤هـ).
- ١٢. الآمدي، على بن محمد أبو الحسن. غاية المرام في علم الكلام، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٣٩١).
- ١٣. الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد. الإنصاف في مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، (دمشق: دار الفكر).
- ١٤. الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. كتاب المواقف، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، (بيروت: دار الجيل، ١٩٩٧).
- ١٥. ابن البازري، هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم. ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه،
   تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤٠٥).
- ١٦. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي. الجامع الصحيح المختصر،
   تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، (بيروت: دار ابن كثير، ط٣، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧).
- ١٧. ابن بدران، عبد القادر بن بدران الدمشقي. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠١).
  - ١٨. البركتي، محمد عميم الإحسان، قواعد الفقه، (كراتشي، ببلشرز، ١٤٠٧هـ).
- ١٩. البصري، محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين. المعتمد في أصول الفقه، تحقيق:
   خليل الميس، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٣).
- ۲۰ البقاعي، أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب
   الآيات والسور، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ط٢، ١٤١٣هـ).
- ٢١. البليهي، صالح بن إبراهيم. الهدى والبيان في أسماء القرآن، (الرياض: المطابع
   الأهلية للأوفيست بالرياض، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م).

- البيضاوي، عبد الله بن عمر أبو سعيد. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (بيروت: دار صادر، د.ت).
- ۲۳. البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين. شعب الإيهان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـ).
- ٢٤. البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين. كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، (بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٠٤٠).
- التهانوي، محمد علي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق :
   على دحروج، (بيروت :مكتبة لبنان، ١٩٩٦).
- ٢٦. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، (مكة المكومة: مطبعة الحكومة، ١٣٩٧).
- ۲۷. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. تفسير آيات أشكلت، تحقيق :عبد العزيز محمد الخليفة، (الرياض :مكتبة الرشد، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧).
- ۲۸. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: على حسن ناصر، وعبد العزيز إبراهيم العسكر، وحدان محمد، (الرياض: دار العاصمة، ١٤١٤هـ).
- ٢٩. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، (مختارات)، تحقيق: محمد السيد الجليند، (دمشق: مؤسسة علوم القرآن، ط٢، ١٤٠٤).

- ٣٠. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، (القاهرة: دار المعرفة، د.ت).
- ٣١. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. شرح العمدة،
   تحقيق: سعود صالح العطيشان، (الرياض: مكتبة العبيكان، ٤١٦ ١هـ).
- ٣٢. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. الصارم المسلول على شاتم الرسول، تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني، محمد كبير أحمد شودري، (بيروت: دار ابن حزم، ١٤١٧).
- ٣٣. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة، تحقيق: عبد الرحمن بن القاسم النجدي، (مكتبة ابن تيمية، د.ت).
- ٣٤. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، تحقيق: عبد الرحن محمد الحنبلي، مكتبة ابن تيمية،
- ٣٥. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. مجموع الفتاوى،
   تحقيق: عدنان زرزور، (الرياض: مطابع الرياض، د.ت).
- ٣٦. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، (مؤسسة قرطية، ١٤٠٦).
- ٣٧. الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. جواهر الحسان في تفسير القرآن،
   (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، د. ت).
- ٣٨. الجبري، عبد الرحمن بن حسن. تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار،
   (ببروت: دار الجيل، د. ت).
- ۳۹. الجرمي، إبراهيم محمد. معجم علوم القرآن، (دمشق: دار القلم، ط١، ٢٩٠. الجرمي، إبراهيم محمد.

- ١٤٠ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. أحكام القرآن،
   تحقيق: محمد الصادق قمحاوى، (بروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥).
- الخاس الفصول في المحلوب المحلوب المحلوب الفصول في الأصول، تحقيق: عجيل جاسم النشمي، (الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ١٤٠٥).
- ۲۶. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، تلبيس إبليس، تحقيق: أحمد المحمصاني، (ببروت: دار الوائد العربي، ط۲، ۱۹۸۲).
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤٠٤).
- جومي، أبوبكر بن محمود. رد الأذهان إلى معاني القرآن، (كانو-نيجيريا: مكتبة برهام أيوب، د.ت).
- الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم محمد الديب، (المنصورة-مصر: دار الوفاء، ط٤، ١٤١٨ه).
- ٢٦. الجيائي، شهاب الدين أحمد بن محمد المصري. النبيان في تفسير غريب القرآن، تحقيق: فتحى أنور الدابول، (القاهرة: دار الصحابة للتراث بطنطا، ١٩٩٢).
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣).
- ٨٤. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين، تحقيق:
   مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ/ ١٩٩٥).
- ٤٩. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي. فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩).

- ٥٠. ابن حزم، محمد بن أحمد الأندلسي. الناسخ والمنسوخ، تحقيق: عبد الغفار سليان البنداري، (بروت: دار الكتب العلميّة، ١٩٤٦هـ).
- ١٥. ابن حزم، محمد علي بن حزم الظاهري. الإحكام في أصول الأحكام، (القاهرة: مطبعة العاصمة، د.ت).
- ٢٥. ابن حزم، محمد علي بن حزم الظاهري. الفصل في الملل والنحل، (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، د.ت).
- ٥٣. الحموي، تقي الدين أبوبكر علي بن عبد الله. خزانة الأدب، تحقيق: عصام شعبتو، (دار ومكتبة الهلال، ١٩٨٧).
- ٥٤. الحنبلي، إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو إسحاق. المبدع، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٠).
- الدامغاني، أبو عبد الله الحسين بن محمد، الوجوه والنظائر الألفاظ كتاب الله العزيز، تحقيق: محمد حسن أبو العزم الزفيتي، (القاهرة: ١٣١٦هـ/ ١٩٩٦).
- ٥٦. دان فوديو، عثمان. بيان وجوب الهجرة على العباد، (صكتو، نيجيريا، طبعة طامر يرو، د.ت).
- ٥٧. الداني، عثمان بن سعيد أبو عمرو، لمحكم في نقط المصاحف، تحقيق: عزة
   حسن، (دمشق: دار الفكر، ط٢، ١٤٠٧).
- ٥٨. دراز، محمد عبد الله. النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، (الكويت: دار القلم، ط٦، ١٤٠٥).
- ٩٥. الدمياطي، أبوبكر السيد البكري بن السيد محمد. إعانة الطالبين، (بيروت: دار الفكر، د.ت).

- ١٠. الرازي، أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار. أحمد بن محمد. كتاب
   حجج القرآن، تحقيق: أحمد عمر المحمصاني، (بيروت: دار الرائد العربي، ط٢،
   ١٩٨٢).
- ٦١. الرازي، أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار. مختار الصحاح،
   تحقيق: محمود خاطر، (بيروت: مكتبة لبنان، ١٤١٠).
- ٦٢. ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الحافظ الحنبلي. كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، (د. م، ط٤، د. ت).
- ٦٣. ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الحافظ الحنبلي. الاستخراج لأحكام الخراج،
   (بروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥).
  - ٦٤. الزبيدي، مرتضى. تاج العروس شرح القاموس،
- ١٥. الزرعي، محمد بن أبي بكر أبوب أبو عبد الله. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط٢، ١٩٧٣/١٣٩٣).
- ١٦٦. الزرقاني، محمد عبد العظيم. مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٦).
- الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله. البرهان في علوم القرآن،
   تحقيق: محمد أبو الفضل، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٩١هـ)، ١٩٥١.
- ١٨. الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله. المنثور في القواعد، تحقيق:
   تيسير فائق أحمد، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط٢،
   ١٤٠٥).
- رقزوق، محمد حمدي. الموسوعة الإسلامية العامة، (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م).

- الزنخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. أساس البلاغة، تحقيق :باسل عيون السود، (بيروت :دار الكتب العلمية، ١٩٩٨هـ/ ١٩٩٨م)، ١٦٨/١.
- الزنخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل، (بيروت: دار المعرفة، د. ت).
  - ٧٧. زين بن إبراهيم بن محمد بن بكر. البحر الرائق، (بيروت: دار المعرفة، د.ت).
- ٧٣. السبتي، أبو الحسن على بن محمد. تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء، تحقيق: محمد رضوان الداية، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٩٩٠).
- ٧٤. السبكي، على بن عبد الكافي. الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق: جماعة من العلماء، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٤).
- ٧٥. ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل. الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلى، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٨).
- السرخسي، أبوبكر محمد بن أبي سهل. المبسوط، (مصر: دار السعادة، ١٣٢٤هـ).
- ٧٧. أبو السعود، محمد بن محمد العمادي. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت).
- ٧٨. السلمي، عبد العزيز بن عبد السلام. الإمام، تحقيق: رضوان مختار، (بيروت:
   دار البشائر الإسلامة، ١٤٠٧).
- ٧٩. السمرقندي، محمد بن أحمد. تحفة الفقهاء، (بيروت: دار الكتب العلمية،
   ١٤٠٥هـ).
- ٨٠. السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، (مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، ط٢، ١٤٠٥هـ).

- السيد، سابق. فقه السنة، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط٨، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧).
- ۸۲. السيواسي، محمد بن عبد الواحد. شرح فتح القدير، (بيروت: دار الفكر، ط۲، د. ت).
- ٨٣. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الإتقان في علوم القرآن،
   (القاهرة: ٢٧٨ هـ).
- ٨٤. السيوطي، جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر. أسرار ترتيب سور القرآن، تحقيق: عبد القادر عطا، (القاهرة: دار الاعتصام، د.ت).
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الدر المنثور، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٣).
- ٨٦. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. شرح السيوطي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (دمشق: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦).
- ٨٧. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. طبقات المفسرين، (بيروت:
   دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ).
- ۸۸. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: فؤاد على منصور، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨).
- ٨٩. الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي. الموافقات في أصول الفقه، تحقيق: عبد الله دراز، (بيروت: دار المعرفة، د.ت).
- ٩٠. الشافعي، محمد بن إدريس. أحكام القرآن، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق،
   (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٠).
  - ٩١. الشربيني، محمد الخطيب. مغنى المحتاج (بيروت: دار الفكر، د.ت).

- ٩٢. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (بروت: عالم الكتب، د.ت).
- ٩٣. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار. منهج ودراسات لآيات الأسهاء والصفات، تحقيق: عطية محمد سالم، (الكويت: الدار السلفية، ط٤،٤٠٤هـ).
- ٩٤. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، إرشاد الفحول، ت: محمد سعيد البدري، (بيروت: دار الفكر، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢).
- ٩٥. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. فتح القدير الجامع بين فني الرواية
   والدراية من علم التفسير، (بيروت: دار الفكر، د.ت).
- ٩٦. الشوكان، محمد بن على بن محمد بن عبد الله. نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، د.ت).
- ٩٧. ابن شيخ الحزاميين، أحمد بن إبراهيم الواسطي. النصيحة في صفات الرب جل
   وعلا، تحقيق: زهير الشاويش، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط٢، ١٣٩٤).
- ٩٨. الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي. اللمع في أصول الفقه، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ).
- الصابوني، محمد بن علي. النبيان في علوم القرآن، (دمشق: مكتبة الغزالي، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١).
- ١٠٠ الصابوني، محمد بن علي. روائع البيان في تفسير آيات الأحكام، (دمشق: مكتبة الغزالي، ١٤٥٠هـ/ ١٩٨٠).
  - ١٠١. صديق، حسن خان. الروضة النَّدية، (بيروت: دار المعرفة، د. ت).
- ١٠٢ الصنعاني، محمد بن إسهاعيل. رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار،
   تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، (ببروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٥هـ).

- ١٠٣ الصنعاني، محمد بن إسهاعيل. سبل السلام، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي،
   (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط٤، ١٣٧٩).
- ١٠٤. ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم. منار السبيل، تحقيق: عصام القلعجي،
   (الرياض: مكتبة المعارف، ط٢، ١٤٠٥).
- ١٠٥ الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر. جامع البيان عن تأويل آي القرآن،
   (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، ط٣، ١٣٨٨هـ).
- ١٠٦.الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن عمد بن سلامة الأزدي. العقيدة الطحاويّة،
   (دمشق: المكتب الإسلامي، د.ت).
- ١٠٧ ظهير، إحسان إلهي. القاديانية دراسات وتحليل، (الهمور –باكستان: إدارة ترجمان السنة، ١٣٨٦هـ).
- ١٠٨. ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، (تونس: الدار التونسية، ١٩٨٤م).
- ١٠٩ عبد الباقي، محمد فؤاد. المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، (مصر: دار الفكر للطباعة، ط٤١٤ ١٤ هـ).
- ١١٠. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري، التَّمهيد لابن عبد البر،
   تحقيق مصطفى العلوي، (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،
   ١٣٨٧هـ).
- ١١١.عبد الرزاق، حسين أحمد. المكي والمدني في القرآن الكريم، (القاهرة :دار ابن عفان، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩).
- العبدري، محمد بن يوسف بين أبي القاسم. التاج والإكليل، (بيروت: دار الفكر، ط۲، ۱۳۹۸)،

- ١١٣. العجم، رفيق. موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، (بيروت:
   مكتبة لينان، ١٩٩٨).
- ١١٤. ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبد الله المالكي. أحكام القرآن، تحقيق: عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨).
- ١١٥. ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبد الله المالكي. المحصول في أصول الفقه، تحقيق:
   حسين علي البدري، (الأردن: دار البيارق، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩).
- ١١٦. ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبد الله المالكي. الناسخ والمنسوخ، تحقيق: عبد الكبير المدغري، (المغرب: مكبة الثقافة الدينية، ١٤١٣هـ).
- ١١٧. العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي أبو الفضل. العجاب في بيان الأسباب، تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس، (الدمام: دار ابن الجوزي، ١٩٩٧).
- ١١٨ العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن على أبو الفضل. فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق: فؤاد عبد الباقي وعجب الدين الخطيب، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩).
- ١١٩. ابن عطية، عبد الحق بن غالب. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: المجلس العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، ١٣٩٥هـ).
- ١٢٠ ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري. شرح ابن عقيل،
   تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (دمشق: دار الفكر، ط٢، ١٩٨٥)،
   ٢٦٢/٤.
- ١٢١.العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين. اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق: غازي مختار طلبيات، (دمشق: دار الفكر، ٢٠٠١).
- ۱۲۲ . الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. قواعد العقائد، تحقيق: موسى بن نصر، (بيروت: عالم الكتب، ط۲، ۱۹۸۵).

- ١٢٣ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. معارج القدس في مدارج معرفة النفس، (بيروت: دار الأفاق الجديدة، ط٢، ١٩٧٥).
- ۱۲۶.ابن فارس، أبو الحسن أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق :شهاب الدين أبوعمرو، (بيروت :دار الفكر، ط۲، ۱۶۱۸هـ/ ۱۹۹۸).
- ١٢٥.الفخر الرازي، محمد فخر الدين بن ضياء الدين. مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير، (مصر: المطبعة المصرية ببولاق، ١٣٨٩هـ).
- ١٢٦. الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. كتاب الجمل في النحو، تحقيق: فخر الدين قباوة، (د.م، ط٥، ١٩٩٥).
- ۱۲۷.الفراهیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد. كتاب العین، تحقیق: مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، (د. م. دار ومكتبة الهلال، د. ت)، ۲۲۲/۱.
- ١٢٨.أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي علي، نواسخ القرآن، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ).
- ١٢٩ الفرحاني، عطية محمد. أسماء القرآن وصفاته، (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب بمصر، ٢٠٠٧م).
- ١٣٠.الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد على النجار، (بيروت: المكتبة العلمية، ١٩٨٤).
- 1٣١. ابن القاسم، أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد، إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، (القاهرة: دار المعارف).
- ١٣٢. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي. الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط٥، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م).
- ١٣٣. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (بروت: دار الفكر، ١٤٠٥).

- ١٣٤.القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر. تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، (القاهرة: دار الشعب، ط٢، ١٣٧٧هـ).
- ١٣٥.القسطنطيني، إبراهيم محمد بن إبراهيم. نعمة الذريعة في نصرة الشريعة، تحقيق: علي بن عبدالله علي رضا، (الرياض: دار المسير، ١٩٩٨م).
- ١٣٦. القطان، مناع. مباحث في علوم القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٣٦، ١٣٦.
- ١٣٧ القنوجي، محمد صديق حسن خان. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، تحقيق: عاصم بن عبدالله القريوتي، (بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٤).
- ١٣٨ القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي. أنيس الفقهاء، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، (جدة: دار الوفاء، ١٤٠٦هـ).
- ١٣٩. ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. أحكام أهل اللامة، تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري، (بيروت: دار ابن حزم، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧).
- ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار المعرفة، ط٢، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥).
- ١٤١. ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥).

- ١٤٢ ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، (بيروت والكويت: مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية، ط١٤٠٧ ١ هـ/ ١٩٨٦).
- ١٤٣. ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي، (ببروت: دار الفكر، ١٩٧٨هـ/ ١٩٧٨).
- ١٤٤. ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تحقيق: على بن محمد الدخيل الله، (الرياض: دار العاصمة، ط٣، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨).
- ١٤٥ . ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، د. ت).
- ١٤٦.الكاساني، علاء الدين. بدائع الصنائع، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط٢، ١٩٨٢).
- ١٤٧. الكتاني، محمد المنتصر. معجم فقه المحلي، (بيروت :دار الجيل، ط١٦،٦١٦هـ/ ١٩٩٦).
- ١٤٨ . ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. البداية والنهاية، (بيروت: مكتبة المعارف، د. ت).
- ١٤٩. ابن كثير، أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير. تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار الفكر، ١٤٠١هـ).
- ١٥٠. الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر. قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ
   في القرآن، تحقيق: سامي عطا حسن، (الكويت: دار القرآن الكريم، ١٤٠٠).

- 101. اللالكائي، هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، تحقيق: أحمد سعد حمدان، (الرياض: دار طببة، ١٤٠٢).
- ١٥٢ الماتريدي، أبو منصور. كتاب التوحيد، تحقيق: فتح الله خليف، (الإسكندرية:
   دار الجامعات المصرية).
- ١٥٣. الماوردي، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب. أعلام النبوة، تحقيق: محمد المعتصم البغدادي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٧).
- ١٥٤. ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي.
  كتاب السبعة في القراءات، تحقيق: د.شوقي ضيف، (القاهرة: دار المعارف، ط٢،
  ١٤٠٠).
- ١٥٥. المحامي .محمد كامل حسن، كنوز السُّور في القرآن الكريم، (بيروت: المكتب العالمي للطباعة والنَّشر، د .ت).
- ١٥٦. محجوب، فاطمة. الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية، (القاهرة : مكتبة مدبولي، ١٩٩٠).
- ١٥٧.محمد بن محمد بن محمد بن حسن، التقرير والتحبير، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، (بيروت: دار الفكر، ١٩٦٦).
  - ١٥٨. محمد، أمين. حاشية ابن عابدين، (بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٣٨٦هـ).
- ۹ ۱ المشني، مصطفى إبراهيم. ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن، دراسة وتحليل، (عيان: دار عيار، ۱۶۱۱هـ/ ۱۹۹۱).
- ١٦٠ المقدسي، محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله. الأحاديث المختارة، تحقيق: عبد
   الملك بن عبد الله بن دهيش، (مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة، ١٤١٠هـ).

- ١٦١ المقدسي، محمد بن مفلح. الفروع، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨).
- ١٦٢ المقرئ، أبو الفضل. أحاديث في ذم الكلام وأهله، تحقيق: ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع، (الرياض: دار أطلس للنشر والتوزيع، ١٩٩٦).
- ١٦٣ . الملطي، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. التنبيه على أهل الأهواء والبدع، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، ط٢، 19٧٧).
- ١٦٤. المنادي، أبو الحسين أحمد بن جعفر بن أبي داود. متشابه القرآن العظيم، تحقيق: عبد الله بن محمد الغنيان، (المدينة المنورة: مطبوعات الجامعة الإسلامية، ١٤٠٨هـ).
- 170. المناوي، محمد عبد الرؤوف. التوقيف على مهات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، (بروت: دار الفكر المعاصر، ١٤١٠).
- ١٦٦.المناوي، محمد عبد الرؤوف. فيض القدير، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٦هـ).
- ١٦٧. ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. لسان العرب، (بيروت: دار صادر، د. ت).
- ١٦٨ .النحاس، أبو جعفر. معاني القرآن، تحقيق: محمد علي الصابوني، (مكة: جامعة أم القرى، ٩٠٤١).
- ١٦٩. النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ).
- ١٧٠ . النسفي، عبد الله بن أحمد أبو البركات. مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (بيروت:
   المكتبة الأموية، د. ت).

- ۱۷۱ النمري، أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر. التمهيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد البكري، (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، ۱۳۸۷هـ).
- ۱۷۲ .ابن هشام، محمد عبد الملك بن هشام أبو محمد، السيرة النبوية، تحقيق: عمر محمد عبد الخالق، (القاهرة: دار الفجر للتراث، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩).
- ۱۷۳ الهيشمي، علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد، (القاهرة: دار الريان للتراث، ١٤٠٧هـ).
- ١٧٤ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، (الكويت، وزارة الأوقاف، ١٤٠٠هـ).
- ١٧٥. يوسف بن موسى، معتصر المختصر، (بيروت: عالم الكتب، مكتبة المتنبي، د.ت).

## فهرس الكتاب

مقدِّمة ٩

## الفصل الأوَّل

## القرآن الكريم أسهاؤه وصفاته

| ١٣  | المبحث الأوَّل: أسياء القرآن الكريم النَّلاثة    |
|-----|--------------------------------------------------|
| 10  | الاسم الأوَّل: القرآن                            |
| Y • | الاسم الثاني: الكتاب                             |
| 3.7 | الاسم الثَّالث: الفرقان                          |
| 77  | المبحث الثَّاني: أسهاء وصفاتٌ أخرى للقرآن الكريم |
| ۲۷  | أوَّلا: قائمة الزَّركشي                          |
| 44  | ثانيًا: قائمة ابن تيمية                          |
| ۳.  | ثالثًا: قائمة الفيروز آبادي                      |
| ٣٢  | رابعًا: قائمة البليهي                            |
| ٣٥  | و احد ظاريٌ حدا بالقوائد                         |

#### الفصل الثَّاني

#### السور القرآنية وأسماؤها المبحث الأوَّل: السُّورة وتسميتها من التَّوقيف والاحتهاد 20 أوَّ لا: تعريف السُّورة ٤٥ ثانيًا: أسماء السُّور بين التَّوقيف والاجتهاد ٤٧ أ- القائلو ن بالتو قيف ٤٧ ب- القائلون بالتُّو فيق و الاجتهاد ٤٨ المبحث الثاني: أسماء وصفات بعض سور القرآن ٥١ المبحث الثالث: الاشتراك اللَّفظي في أسامي السُّور أوَّلا: اشتراك سورتين أو أكثر في اسم أو صفة واحدة ٦٩ الزُّ هو اوَان ٦٩ الطُّه لَيان ٦4 القر بنتان ٧. سورتا العبد ٧. سورتا العبدأو الجمعة ٧. سورتا الإخلاص ٧.

المقشقشتان

المعوِّ ذتان

٧.

٧.

| ٧١      | سورتا الخلع والحفد                                 |
|---------|----------------------------------------------------|
| السُّور | ثانيًا: ما أطلق من الأسماء والصِّفات على مجموعة من |
|         | - المجموعة الأولى:                                 |
| ٧١      | (١) المُكيَّة والمدنيَّة                           |
| ٧٢      | (٢) السَّبع الطُّوَّل                              |
| ٧٤      | (٣) المثاني                                        |
| ٧٥      | (٤) المئون                                         |
| ٧٧      | (٥) المفصَّل                                       |
|         | - المجموعة الثَّانية:                              |
| ٧٩      | (١) الثَّلاثون                                     |
| ۸٠      | (۲) الحامدات                                       |
| ۸٠      | (٣) الحواميم                                       |
| ۸١      | (٤) الرَّائيات                                     |
| ٨٢      | (٥) السَّموات                                      |
| ٨٢      | (٦) السُّور الإحدى عشرة                            |
| ۸۳      | (٧) الطَّواسيم                                     |
| ۸۳      | (٨) العِتاق الأوَّل                                |
| ٨٤      | (٩) عرائس القرآن                                   |
| Λŧ      | (١٠) العزائم الأربع                                |
| ۸٥      | (١١) فواتح السُّور                                 |
| ۸۷      | (١٢) القرائن والأخوات                              |
| ٨٩      | (١٣) القلاقل الأربع                                |
|         |                                                    |

| ۹.    | (١٤) القوافل                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۹.    | (١٥) المسبِّحات                                                                  |
| ۸١    | (١٦) المعوِّذات                                                                  |
| 97    | (۱۷) المقشقشات                                                                   |
| 97    | (۱۸) النَّظاتر                                                                   |
| 98    | (۱۹) هود وأخواتها                                                                |
|       | ثالثًا: أسماء مجموعات أخرى مستنبطة:                                              |
| 98    | (١) الاستفهاميَّات                                                               |
| ٩ ٤   | (٢) التَّو أمتان                                                                 |
| 9 8   | (٣) الشَّرطيَّات                                                                 |
| 90    | (٤) القسميَّات                                                                   |
| 90    | (٥) القياميَّات                                                                  |
| 90    | (٦) المجملات                                                                     |
| 90    | (٧) المحمَّدات                                                                   |
| 47    | (٨) النَّدائيَّات                                                                |
|       | المبحث الرَّابِع: الأبعاد المعرفيَّة لأسامي السُّور والعلاقات الدِّلاليَّة بينها |
| ٩٨    | أوَّلا: الأبعاد المعرفيَّة                                                       |
| ٩٨    | أ – في الاعتقاد والعبادة:                                                        |
| 99    | ب - في الظُّواهر الكونيَّة والطَّبيعة:                                           |
| ١     | ج - في الظّواهر الاجتماعيَّة والحضاريَّة                                         |
| 1 • 1 | ثانيًا: العلاقات الدِّلالية                                                      |
|       |                                                                                  |

# الفصل الثَّالث

## الآية القرآنيَّة وتسميتها

## المبحث الأول: الآية القرآنية.

| 1.0   | أوَّلا: تعريف الآية                                   |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 1 • 9 | ثانيًا: من حِكَم تقسيم سُور القرآن إلى آيات           |
| 117   | ثالثًا: مقادير الآيات القرآنيَّة ودورها في تحديد الآي |
| 110   | المبحث الثاني: ترتيب الآيات والسُّور                  |
| 17.   | المبحث الثالث: تسمية الآيات وفوائد معرفة أسمائها      |
| ١٢٠   | أ – من سمَّى الآيات؟                                  |
| 111   | ل على .<br>ب - فوائد معرفة أسهاء الآيات وألقابها      |
| 170   | المبحث الرَّابع: العلوم المختلفة وتسمية الآيات        |
| 177   | أسماء السُّور في نهاذج شعريَّة                        |
| ١٣٤   | المبحث الخامس: ظواهر عامَّة في أسياء الآيات           |
| 14.5  | أوَّلاً: صُور تسمية الآيات                            |
|       | ثانيًا - الاشتراك بين أسامي بعض الآيات والسُّور       |
| 140   | أو الأحاديث                                           |

| ١٣٨               | ن: تحديداتٌ شكليَّة لبعض الآيات                                                                | المبحث السَّادم  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 737               | أسياء الآي بين التَّرادف والاشتراك                                                             | المبحث السَّابع: |
| 127<br>127<br>128 | أ - آية واحدة باسم واحد<br>ب - آية واحدة بأكثر من اسم<br>ج - آياتٌ متعدِّدة مشتركة في اسم واحد |                  |
|                   | الفصل الرَّابع                                                                                 |                  |
|                   | معجم أسامي الآيات                                                                              |                  |
| 100               | آية آدم                                                                                        | -1               |
| 100               | آية الأخوة                                                                                     | <b>- Y</b>       |
| 100               | آية الإذن                                                                                      | -٣               |
| 109               | آية الإذن بالقتال                                                                              | - 8              |
| 17.               | آية الإذن في خروج النِّسوة                                                                     | -0               |
| 171               | آية الأذي                                                                                      | -٦               |
| 175               | آية الارتداد                                                                                   | -V               |
| 178               | آية الاستئذان                                                                                  | -۸               |
| 171               | آية الاستثناء                                                                                  | - 9              |

| 170 | آية الاسترجاع       | -1•   |
|-----|---------------------|-------|
| 177 | آية الاستغفار       | -11   |
| 177 | آية الاستهزاء       | -17   |
| 177 | آية الاستواء        | -12   |
| 179 | آية الإسراء         | -18   |
| 14. | آية الأسرى          | -10   |
| 171 | آية الإسلام         | -17   |
| 174 | آية الإشهاد         | -14   |
| 145 | آية الإطعام         | -14   |
| 771 | آية الأطعمة         | -19   |
| 171 | آية الاعتداء        | -7.   |
| 144 | آية الاعتداد بالحول | -71   |
| 144 | آية الاعتصام        | - ۲ ۲ |
| 149 | آية الإفك           | -77   |
| 14. | آية الإكراه         | -78   |
| 174 | آية إكمال الدِّين   | -40   |
| 144 | آية الأمانات        | 77-   |

| ١٨٣  | آية الأمانة        | -44   |  |
|------|--------------------|-------|--|
| 145  | آية الامتحان       | -47   |  |
| ١٨٦  | آية الأمراء        | - ۲ ۹ |  |
| 147  | آية الإنذار        | -٣•   |  |
| 1/17 | آية الأنفال        | -41   |  |
| ١٨٨  | آية الأيامي        | -44   |  |
| ١٨٨  | آية الإيلاء        | -44   |  |
| 19.  | آية الأيهان        | -٣٤   |  |
| 191  | آية الإيبان        | -۳٥   |  |
| 191  | آية البِرّ         | ۳۳-   |  |
| 194  | آية البسملة        | -47   |  |
| 198  | آية التأفيف        | -47   |  |
| 197  | آية التَّبديل      | -49   |  |
| 197  | آية التَّبليغ      | - { • |  |
| 194  | آية التَّحدي       | - ٤ ١ |  |
| 199  | آية التَّحريم      | - £ Y |  |
| ۲    | آية تحريم التَّبني | - 24  |  |
|      |                    |       |  |

| ***  | آية التَّوراة                | 17-          |
|------|------------------------------|--------------|
| ***  | آية التَّولي                 | 77-          |
| 778  | آية التَّيمُّم               | -74          |
| 440  | آية الثَّلاثة الذين خُلِّفوا | 35-          |
| **1  | آية الجزية                   | 0 <i>F</i> – |
| ***  | آية الجلباب                  | <b>11</b>    |
| ***  | آية الجلد                    | ~7Y          |
| ***  | آية الجمعة                   | - <b>1</b> A |
| ***  | آية الجنَّة                  | -79          |
| 779  | آية الحبس                    | -V·          |
| ۲۳.  | آية الحجاب                   | - <b>V</b> 1 |
| 771  | آية الحجَّ                   | -٧٢          |
| 747  | آية الحدود                   | -٧٣          |
| 777  | آية الحرث                    | -V £         |
| 74.5 | آية الحفظ                    | -٧0          |
| 740  | آية الحكمين                  | -٧٦          |
| 741  | آية الحكومة                  | -٧٧          |

| Y00   | آية الرِّدة                     | <b>-90</b>   |
|-------|---------------------------------|--------------|
| Y07   | آية ردِّ شهادة المحدود في القذف | -97          |
| Yov   | آية الرُّسل                     | - <b>9 Y</b> |
| Y 0 A | آية الرَّصد                     | - <b>9</b> A |
| 404   | آية الرَّضاع                    | - 9 9        |
| Y 7 + | آية الرِّضوان                   | -1 • •       |
| Y71   | آية الرُّوح                     | -1 • 1       |
| **1   | آية الزَّقوم                    | -1·Y         |
| ***   | آية الزَّكاة                    | ۳۰۱-         |
| 778   | آية الزَّواني                   | -1.8         |
| Y78   | آية الزِّينة                    | -1.0         |
| Y70   | آية السَّاق                     | r • 1 –      |
| Y77   | آية السَّبع المثاني             | -1·V         |
| ***   | آية السَّجدة                    | -1 • A       |
| AFY   | آية السُّخرة                    | -1.9         |
| 779   | آية السَّرقة                    | -11.         |
| ***   | آية السَّعي                     | -111         |

| 44.        | آية الصَّلاة        | -179 |
|------------|---------------------|------|
| 44.        | آية صلاة الخوف      | -14. |
| 741        | آية الصَّلاة الوسطى | -171 |
| 794        | آية الصُّلح         | -144 |
| 745        | آية الصِّيام        | -177 |
| Y40        | آية الصَّيد         | -178 |
| 797        | آية الصَّيف         | -140 |
| 799        | آية الضَّعف         | -177 |
| 799        | آية الضَّمائر       | -127 |
| <b>T.1</b> | آية الطَّائر        | -147 |
| ٣٠١        | آية الطَّلاق        | -149 |
| ٣٠٢        | آية الطَّهارة       | -18+ |
| 4.8        | آية الظَّن          | -181 |
| ٣٠٤        | آية الظِّهار        | -187 |
| ٣٠٦        | آية العتق.          | -184 |
| ۳٠٧        | آية العجل           | -188 |
| T·A        | آية العدَّة         | -180 |
|            |                     |      |

| 474         | آية القبلة   | 77 I -                                        |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
| ٣٣.         | آية القتال   | -178                                          |
| 441         | آية القتل    | -170                                          |
| ***         | آية القذف    | -177                                          |
| 44.8        | آية القروء   | - <b>1 7 V</b>                                |
| 440         | آية القسمة   | AF1-                                          |
| 770         | آية القصاص   | P                                             |
| 441         | آية القصر    | - <b>\V</b> •                                 |
| ***         | آية القلائد  | -1 / 1                                        |
| ***         | آية القنطار  | - <b>1 V Y</b>                                |
| 779         | آية القواعد  | -174                                          |
| 45.         | آية القوامة  | -178                                          |
| <b>TE1</b>  | آية الكرسي   | -140                                          |
| <b>454</b>  | آية الكفارة  | 771-                                          |
| <b>7</b> 87 | آية الكلالة  | - <b>\                                   </b> |
| 455         | آية اللِّعان | -174                                          |
| <b>45</b> 2 | آية اللَّعن  | -179                                          |
|             |              |                                               |

| 454          | آية اللَّواطة              | -14.          |
|--------------|----------------------------|---------------|
| <b>729</b>   | آية المؤلَّفة قلوبهم       | -111          |
| <b>**</b> 0. | آية المباهلة               | -114          |
| T01          | آية المبايعة               | - <b>۱</b> ۸۳ |
| 404          | آية المتعة                 | -115          |
| 408          | آية المتوفى عنها زوجها     | -110          |
| 400          | آية مجادلة الكفار          | - 1 A T       |
| 400          | آية المج <i>يء</i>         | -114          |
| <b>*</b> 0V  | آية المحاربة               | -111          |
| ٣٥٨          | آية محارم نساء النَّبي (囊) | -119          |
| 404          | آية المحاسبة               | -19•          |
| ٣٦٠          | آية المحافظة               | -191          |
| ٣٦٠          | آية المحرَّمات             | -197          |
| 474          | آية المحبة                 | -194          |
| ٣٦٣          | آية المحيض                 | -198          |
| 418          | آية المداينات              | -190          |
| 410          | آية المرافق                | -197          |

| 410          | آية المشيئة        | - 1 9V  |
|--------------|--------------------|---------|
| ***          | آية المصابرة       | -191    |
| *17          | آية المعاقبة       | -199    |
| *17          | آية المغفرة        | -4.     |
| 417          | آية مفاتح الغيب    | -7 • 1  |
| 414          | آية الملاعنة       | -4.4    |
| ٣٧٠          | آية المنافقين      | -4.4    |
| ٣٧٠          | آية المنِّ و الأذى | - 7 • 8 |
| <b>***</b> 1 | آية المواريث       | -7.0    |
| <b>*</b> V*  | آية الموتة الأولى  | -Y•7    |
| ***          | آية الميثاق        | -Y•V    |
| <b>*</b> V£  | آية النَّجوي       | -Y•A    |
| ۳٧٦          | آية النَّسخ        | - ۲ • ۹ |
| ***          | آية النَّسيء       | - ۲1 •  |
| <b>*</b> V9  | آية النَّصر        | -711    |
| ٣٨٠          | آية النِّعم        | -717    |
| 77.1         | آية النَّفس        | -717    |
|              |                    |         |

|     | ے د                      |         |
|-----|--------------------------|---------|
| ۳۸۱ | آية النَّهي عن الاستغفار | -718    |
| ۳۸۲ | آية النُّور              | -110    |
| ۳۸۳ | آية الهبة                | 717     |
| ۴۸٤ | آية الهجرة               | -Y 1 V  |
| ۳۸٥ | آية الوالدين             | -Y 1 A  |
| ۳۸٦ | آية الوصيَّة             | -119    |
| ۳۸۷ | آية الوضوء               | - 7 7 • |
| ۳۸۸ | آية الوعد بالجنَّة       | - ۲ ۲ ۱ |
| ۳۸۹ | آية الوفاة               | - ۲ ۲ ۲ |
| ٣٩. | آية اليتامي              | - ۲ ۲ ۲ |
| 797 | مصادر الكتاب ومراجعه     |         |

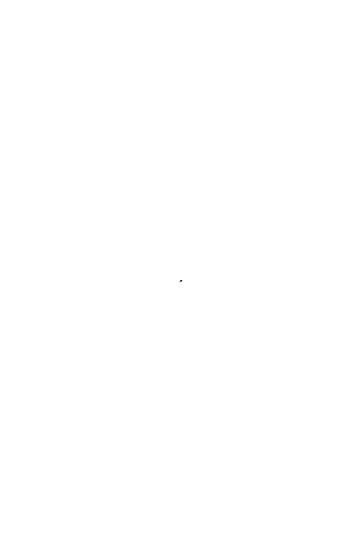